تازیخ العلامة المراث ا

كذاب العِبَروَ ديوان المبنداُ وَالخَبَر فِي أَيام الِعَربِ وَالْجَمَّ والبَرْبَرُ وَمَن عاصَرهم مِن ذوي الشَّلطان الأكبَر وهوت اريخ وَحيد عِصْره العسَلامذُ عبْ الرحمٰن ابن خسَلدُو اللَّمِنْ

المجكدالثالث عير

دارالكتاب اللبنانح سيروت

دارالكتابالحرك

I.S.B.N. 977 - 238 - 040 - 8

شلفون: ۲۲۵۷۲۱ ـ ۲۲۵۷۲۱ ـ فاکسمیلي، ۲۵۱۵۲۲ (۱۱۱۸) بــرفیاً: فاکلیان ـ منب، ۱۷۸۲۲۰ ـ بیــروت ـ لبــنان FAX: (9611) 351433

ATT.: MR. HASSAN EL- ZEIN

۱۱ نستارع قصبسر اللسهل دالقساهسرة ج. م. ع. تلغون، ۲۹۲۱۷۸ (۲۲۲۰۰ عاکسمیلی ۲۹۲۱۷۵ (۲۰۲) می،ب، ۵۱ الرمنز البریشی (۲۵۱ م پرقیدا، کتامصر می (۲۵۷ ع) 3924667 (۲۵۷ ع) می (۲۵۲ ع) ATT.: MR. HASSAN EL - ZEIN

طبعة مزبية ومنقحت

۹۹ \_ ۱۹۹۸ م A.D. 1998 - 99

-A 181A - 19 H. 1418 - 19

# بيط التدارجم الرحيم القسب الأول

المجئك لدالست ابع

من تأريخ العلامة ابن خلدون

## زَينَ لَهُ

الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجبالهم من العبر والخيمة والحديثة

هذا الجيل في المُغْرب جيل قديم العهد، معروف العين والأثر؛ وهم لهذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ الابل وركوب الخيل، والتغلّب في الادض وايسلاف الرحلتين، وتخطّف الناس من العمران، والاباية عن الانقياد للنصّفة. وشعارهم بين البرير اللغة التي يتراطنون بها، وهي مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة (١) البرير، ومواطنهم في سائر مواطن البرير بافريقيّة والمغرب،

<sup>(</sup>١) كذا؛ وفي النسخة المطبوعة في الجزائر، تحقيق البارون دي سلان: رطاناتهم.

فنهم ببلاد النخيل ما بين غدامس والسوس الأقصى ، حتى أن عامّة تلك القرى الجريدية بالصحرا ومنهم كما نذكره ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحى إفريقية ، وبجبل أوراس بقايا منهم سكنوا مع العرب الهلاليين لهمذا العهد ، واذعنوا لحكمهم ؟ والاكثر منهم بالمغرب الاوسط ، حتى انه ينسب اليهم ويعرف بهم فيقال وطن زناتة ، ومنهم بالمغرب الأقصى أمم أخرى ، وهم لهذا العهد أهل دول وملك بالمغربين ، وكانت لهم فيه دول أخرى في القديم . ولم يذل الملك يتداول في شعوبهم حسما نذكره بعد لكل القديم ، ولم يذل الملك يتداول في شعوبهم حسما نذكره بعد لكل شعب منهم ان شا الله تعالى .

#### الخبرعن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم

اماً نسبهم بين البربر فلا خلاف بين نسابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسبهم، وأما شانا فقال أبو محمَّد بن حزم في كتاب الجهرة، قال بعضهم: هو جانا بن يحيى بن صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك (۱) بن مادَغيس بن بَرْبَد، وقال أيضاً في كتاب الجهرة : ذكر لي يوسف الودَّاق عن أيوب بن أبي يزيد، يعني حين وفد على قرطبة عن أبيه الثاثر بافريقية أيام الناصر قال : هو جانا بن يحيى بن صولات بن الثاثر بافريقية أيام الناصر قال : هو جانا بن يحيى بن صولات بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: زجيك. وحرف «ج» هو اختصار: نسخة طبع الجزائس، تحقيق اليارون دي سلان. وفي كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تأليف الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: «زجيك» أيضاً وهو الصحيح.

ورساك بن ضري بن مقبو (۱) بن قروال (۱) بن يملا (۱) بن مادغيس بن زجيك (۱) بن هرحق (۱) بن كراد بن ماذيخ بن هريك بن برا بن يربر (۱) بن كنعان بن حام ، هذا ما ذكره ابن حزم ، ويظهر منه أنّ مادغيس ليس نسبة الى البربر (۱) وقد قدّمنا ما في ذلك من الحلاف ، وهذا أصح ما ينقل في هذا الان ابن حزم ، موثوق ولا بعدل به غيره .

ونقل عن ابن أبي زيد (١) وهو كبير زناتة ، ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط ، والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر ليسوا من البربر . ومنهم زناتة وغيرهم كما قدّمنا لكنهم أخوة البربر لرجوعهم كلهم الى كنعان بن حام كما يظهر من هذا النسب

ونقل عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زنات هؤلا انهم من ولد جالوت في رواية ان زنات هو شانا بن يحيى بن ضريس بن جالوت ، وجالوت هو ونور بن هريبل بن جديلان بن جاد بن رديلان بن حصى بن باد بن زجيك بن مادغيس الابتر بن قيس بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: ابن شقفون.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: ابن بندواد.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ج: تملا.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي ج: ابن هوك.

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي ج: ابن هرسق.

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي ج: ابن بديان.

<sup>(</sup>٧) كذا، وفي آلنسخة الباريسية (ب): برّ.

<sup>(</sup>٨) كذا، وفي ج: أبي يزيد.

عيلان، وفي رواية أخرى عنه ان جالوت هو ابن جالود بن ديال ابن قحطان بن فارس، وفارس مشهور، وفي رواية أخرى عنه انه ابن هوبال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك، وسفك أبو البريد كلهم، ونسابة الجيل نفسه من زنانة يزعمون انهم من يغير، ثم من التبابعة منهم، وبعضهم يقول إنهم من العبالقة، ويزعمون ان جالوت جدهم من العبالقة، والحق فيهم ما ذكره أبو محمد بن حرم أو لا، وما بعد ذلك فليس شي، منه بصحيح، فأما الرواية الاولى عن أبي محمد بن قتيبة فمختلطة وفيها أنساب متداخلة.

وأما نسب مادغيس الى قيس عيلان فقد تقدّم في أوّل كتاب البرير عند ذكر أنسابهم وان ابنا قيس معروفون عند النسابة وأما نسب جالوت الى قيس فأمر بعيد عن القياس ويشهد لذلك ان معد بن عدنان الخامس من آبا قيس الها كان معاصراً لبَخْتَعُسُر كا ذكرناه أوّل الكتاب وانه لما سُيّط على العرب أوحى الله الى ادميا نبي بني اسرائيل أن يُخلِص مَعَدًا ويسير به الى أرضه وبختنصر كان بعد داود بما يناهز أربعائة وخسين من السنين فان خرّب بيت المقدس بعد بنا داود وسليان له بمثل هذه المدة فعد متأخر عن داود بمثلها سوا ؟ فقيس الحامس من أبنائه متأخر عن داود بمثلها سوا ؟ فقيس الحامس من أبنائه متأخر عن داود بأكثر من ذلك ؟ فجالوت على ما ذكر انه من أبناء قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك الزمن . وكيف يكون ذلك مع أنّ داود هو الذي قتل جالوت بنص القرآن ؟

وأماً ادخاله نسب جالوت في نسب البربر ، وانه من ولد مادغيس أو سفك فخطأ ، وكذلك من نسبه الى المالقة ، والحق ان جالوت من بني فِلسطين بن كسلوحيم بن مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح ، وهم اخوة القبط والبربر والحبشة والنوبة كا ذكرناه في نسب أبنا عام ، وكان بين بني فلسطين هؤلا وبين بني اسرائيل حروب كثيرة ، وكان بالشام كثير من البربر اخوانهم ، ومن سائر أولاد كنعان يضاهونهم فيها ، ودثرت أمة فلسطين وكنعان وشعوبها لهذا العهد ، ولم يبق إلا البربر واختص فلسطين بالوطن الذي كان لهم فاعتقد سامع اسم البربر ، مع ذكر جالوت انه منهم وليس كذلك .

وأماً ما رأى نسابة زناتة انهم من حمير فقد أنكره الحافظان أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وقالا : ما كان لحمير طريق الى بلاد البربر إلا في أكاذيب مؤرخي اليمن ، واغاً عمل نسابة زناتة على الانتساب في حمير الترفع عن النسب البربري لما يرونهم في هذا المهد خولا وعبيداً للجباية وعوامل الحراج ، وهذا وقهم فقد كان في شعوب البربر من هم مكافؤن لزناتة في العصبية أو أشد منهم مثل محوارة ومكناسة ، وكان فيهم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصنهاجة ومن تلقف الملك من يدصنهاجة مثل المصامدة ، كل هؤلا كانوا أشد قوة وأكثر جماً من زناتة فلما فنيت أجيالهم أصبحوا مغلبين فنالهم مشر المغرم ، وصار اسم فلما فنيت أجيالهم أصبحوا مغلبين فنالهم مشر المغرم ، وصار اسم

البربر مختصاً لهدا المهد بأهل المنرم ؛ فأنف زناتة منه فراراً من المضيمة .

وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزية بتعدُّد الأنبيا، ولا سيا نسب مُضَر وأنهم من ولد اسميل بن ابراهيم بن نوح بن شيث بن آدم ، خمسة من الأنبيا، ليس للبربر اذا نسبوا الى حام مثلها مع خروجهم عن نسب ابراهيم الذي هو الأب الثالث للخليقة اذ الاكثر من أجيال العالم لهذا العهد من نسله ، ولم يخرج عنه لهذا العهد إلا الأقل مع ما في العروبية أيضاً من عز التوحش ، والسلامة من مذمومات الخلق بانفرادهم في البيدا، . فأعجب زنات نسبهم وزينه لهم نسّابتهم ، والحق بعزل عنه ، وكونهم من البربر بعموم النسب لا ينافي شعارهم من النلب والعز، فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك من النلب والعز، فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه . وأيضا فقد تميزت الخليقة وتباينوا بغير واحد من الأوصاف ، والكل بنو آدم ونوج من بعده ، وكذلك تميزت العرب وتباينت شعوبها والكل لسام ولاسميل بعده .

وأما تعدّد الأنبيا. في النسب فذلك فعنل الله يؤتيه من يشا.» ولا يضر الاشتراك مع الجيل<sup>(1)</sup> في النسب العام اذا وقعت المباينة لمم في الأحوال التي ترفع عنهم ، مع انّ المذلة للبربر انما هي خادثة بالقاة ودثور أجيالهم بالملك الذي حصل لهم، ونفقوا في سبله

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: مع أهل الجيل.

وترفه كما تقدّم لك في الكتاب الأوّل من تأليفنا. وإلّا فقد كان لهم من الكثرة والعزّ والملك والدولة ما هو معروف.

وأما أن جيل زَنانة من العَمالِقة الذين كانوا بالشام فقول مرجوح وبعيد من الصواب لأنَّ العالقة الذين كانوا بالشام صنفان: عالقة من ولد عيصو بن اسحق ، ولم تكن لهم كثرة ولا ملك ، ولا نقل ان أحداً منهم انتقل الى المغرب ، بل كانوا لقلتهم ودثور أجيالهم أخفى من الخفا ، والعالقة الاخرى كانوا من أهل الملك والدولة بالشام قبل بني اسرائيل ، وكانت أديحا ، دار ملكهم ، وغلب عليهم بنو اسرائيل وابتزوهم ملكهم بالشام والحجاز وأصبحوا وعلب عليهم بنو اسرائيل وابتزوهم ملكهم بالشام والحجاز وأصبحوا حصائد سيوفهم ؟ فكيف يكون هذا الجيل من أولئت العالقة الذين دثرت أجيالهم ? وهذا لو نقل لوقع به الاسترابة فكيف وهو لم ينقل ? هذا بعيد في العادة ، والله أعلم بخلقه .

وأما شعوب زناتة وبطونهم فكثير ('' ولنذكر المشاهير منها فنقول: اتفق أنساب زَناتة على أن بطونهم كلها ترجع الى ثلاثة من ولد جانا وهم: ودليك وفرني والديرت ('')، هكذا في كتب انساب زناتة، وذكر أبو محمد بن حزم في كتاب الجهرة له من ولد ورسيك عند نسابتهم مَسَّادَت ورغاي وواشروجن، ومن واشروجن

 <sup>(</sup>١) قوله وأما شعوب الخ بهامش ما نصه من هنا إلى الشجرة الآتية أسماء بـربريـة لا يمكن ضبطها بل ولا النطق بها كما هي في لسانهم ولا يتعلق بها غرض منهم ا هـ: كتبه حسن العطار.
 (٢) كذا، وفي ج: ورشيك وفريني والديدت.

واريفن بن واشروجن. وقال أبو محمد بن حزم في ولد ورسيك انهم مسارت وتأجرت<sup>(۱)</sup> وراسين.

وأما فرني بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنجيسة ووركلة وغالة وسبرترة ولم يذكر أبو محمد بن حزم سبرترة وذكر الاربعة الباقية وأمّا الديرت بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة جراو ابن الديرت ولم يذكره ابن حزم وانما قال عند ذكر الديرت : ومن شعوبه بنو ورسيك بن الديرت وهم بطنان درّ بن ورسيك وزاكيا بن ورسيك . قال: ودمر لقب واسمه الغانا . قال: فن ولد زاكيا بنو مغراو وبنو يفرن وبنو واسين ، قال: وأمهم واسين علوكة لام مغراو وهم شلائتهم بنو يصلتن بن مسرا بن زاكيا . ويغرن وينيد نسابة زناتة في هؤلا ، يرنيان بن يصلتن أخاً لمغراو ، ويغرن وواسين ، ولم يذكره ابن حزم .

قال: ومن ولد در ورنيب بن وانتن بن وارديرن بن در ، وذكر لبني در أفخاذاً سبعة وهم: غرزول ولقورة وورتاتين ، وهؤلا، الثلاثة مختصون بنسب در ، وبرزال ويصدرين وصغان ويطوفت ، هكذا ذكر أبو محمد بن حزم ، وزعم انه من املا، أبي بكر بن يكني البرزالي الاباضي ، وقال فيه: كان ناسكاً عالماً بأنسابهم ، وذكر أن بني واسين وبني برزال كانوا أباضية ، وأن بني يغرن ومغراوة كانوا سنية ، وعند نسابة البربر مثل سابق بن يغرن ومغراوة كانوا سنية ، وعند نسابة البربر مثل سابق بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: تاجرة. وفي ب (النسخة الباريسية)؛ ياجرة.

سليان المطاطى وهاني. بن صدور الكومى وكهلان بن أبي لوا ، وهو مسطّر في كتبهم ان بني ورسيك بن الديرت بن جانا ثلاثة بطون وهم : بنو زاکیا وبنو دمر وآنشة بنو آنش، وکلهم بنو وادديرن وورسيك . فن زاكيا بن وادديرن أدبعة بطون : منراوة وبنو یفرن وبنو برنیان وبنو واسین ، کلهم بنی یصلتن بن مسرا این زاکیا . ومن آنش بن واردیرن اربعة بطون : بنو برنال وبنو صفهان وبنو يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن. ومن دمر بن وارديرن ثلاثة بطون: بنو تقورت وبنو غرزول وبنو ورتاتين كلهم بنو وريند بن دس ، هذا الذي ذكر فشابة البرير، وهو خــلاف ما ذكره ابن حزم. ويذكر نسابة زناتة آخرین من شعوبهم ولا ینسبونهم مشل بجفش، وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة وسنجاسن وورسيفان وتحليلة وتيسات وواغرت وتيغرض ووجديجن وبني يلومي وبني ومانوا وبني توجين. على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صحيحاً بلا شك على ما يذكر في أخبارهم. وبمضهم يقول في وجديجن وواغرت بنو ورتنيض (۱) انهم من البرائس من بطون البرير على ما قدّمناه. وذكر ابن عبد الحكم في كتابه فتح مصر خالد بن حيد(" الزناتي ، وقال فيه : هو من هتورة احدى بطون زناتة ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب بنو ورتنيد.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج خالد بن حمير.

ولم نره لفيره. هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وانسابهم بما لا يوجد في كتاب، والله الهادي الى مسالك التحقيق لا رب غيره.

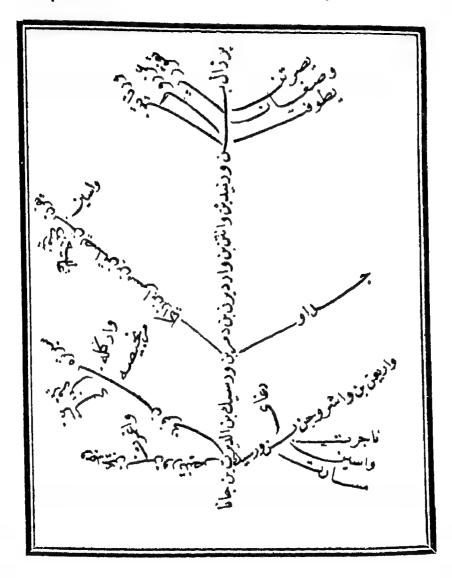

#### فصل في تسبية زناتة ومبنى هذه الكلبة

اعلم انّ كثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليس معروفاً للعرب ولا لاهل الجيل أنفسهم فيقال: هو اسم وضعته العرب على هذا الجيل ، ويقال: بل الجيل وضعوه لانفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن جانا فيزيدون في النسب شيئاً لم تذكره النسابة . وقد يقال انه مشتق ولا يعلم في لسان العرب أصل مستعمل من الاسما. يشتمل على حروفه المادية . وربما يجاول بمض الجهلة اشتقاقه من لفظ الزني ، ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق، وهذه الاقوال كلها ذهاب(١) الى أنَّ العرب وضعت لكل شيء اسمًّا ، وأنَّ استعالما انما هو لاوضاعها التي من لغتها ارتجالًا واشتقاقاً . وهذا انما هو في الاكثر، وإلَّا فالعرب قد استعملت كثيرًا من غير لغتها في مسهاه امًّا لكونه علما فلا يغير مثل: ابراهيم ويوسف واسحق من اللغة العبرانية ، وإمَّا استعانة وتخفيفاً لتداوله بين الالسنة كاللجام والديباج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجرّ ؛ فتصير باستعمال العرب كأنها من أوضاعهم. ويسمونها المعرّبة ، وقد يغيّرونها بعض التغيير في الحركات أو في الحروف ، وهو شائع لهم لانه بمنزلة وضع جدید .

<sup>(</sup>١) كذا، والأصح: تذهب.

وقد يكون الحرف من الكامة ليس من حروف لغتهم فيبدلونه بها يقرب منه في المخرج ، فان مخارج الحروف كثيرة منضبطة ، وانما نطقت المرب منها بالثمانية والعشرين حروف أبجد - وبين كل **ع**رجين منها حروف أكثر من واحد. فمنها ما نطقت به الأمم <sup>،</sup> ومنها ما لم تنطق به ، ومنها ما نطق به بمض العرب كما هو مذكور في كتب أهــل اللسان. واذا تقرر ذلك فاعلم انّ أصل هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي اسم أبي الجيل كله، وهو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم . وهم اذا أرادوا الجنس في التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء؟ فقالوا جانات. واذا أرادوا التمميم زادوا مع التاء نوناً فصار جاناتن. ونطقهم بهذه الجيم ليس من مخرج الجيم عند العرب ، بل ينطقون بها بين الجيم والشين وأميل الى السين. ويقرب للسمع منها (١) بعض الصفير فأبدلوها زاياً محضة لاتصال مخرج الزاي بالسين؛ فصارت زانات لفظاً مفرداً دالاً على الجنس . ثم الحقوا به ها النسبة وخذفوا الالف التي بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الالسنة. والله أعلم.

#### فصل في أولية هذا الييل وطبقاته

أمَّا أُوليَّة هذا الجيل بافريقية والمغرب فهي مساوقة لأوَّليَّة البربر منذ أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلَّا الله تعالى ، ولهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن وجراوة وبني

<sup>(</sup>١) كذا وفي ج. ويقرع السماع منها.

يرنيان ووجد يجن وغمرة وبني ويجفش واسين وبني تيغرست وبني مرين وتوجين وبني عبد الواد وبني راشد وبني برزال وبني ورنيد وبني زنداك وغيرهم، وفي كل واخد من هذه الشعوب بطون متعددة، وكانت مواطن هذا الجيل من لدن جهات طرابلس الى جبل أوراس والزاب الى قبلة يتلِسْسَان ، ثم الى وادي مَلوية، وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الاسلام لجراوة ثم لمغراوة وبنى يفرن .

ولما ملك الافرنجة بلاد البربر ودانوا لهم بدين النصرائية وتزلوا الامصار بالسواحل، وكان زناتة هؤلا، وسائر البربر في صواحيهم؛ صاروا يؤذون لهم طاعة معروفة وخراجاً معروفاً مؤقتاً، ويعسكرون معهم في حروبهم ويمتنعون عليهم فيا سوى ذلك حتى جا، الله بالاسلام، وزحف المسلمون الى افريقية، وملك الافرنجة بها يومئذ جرجير، فظاهره زناتة والبربر على شأن مع المسلمين وانفضوا جيماً، وقتل جرجير وأصبحت أموالهم منانم ونساؤهم سبايا، وافتتحت سبيطلة، ثم عاود المسلمون غزو افريقية وافتتحوا كونهم على اعقابهم الى مواطنهم ورا، البحر، وظن البربر بأنفسهم مقاومة العرب؛ فاجتمعوا وتمسكوا بحصون الجبال، واجتمعت زناتة الى العرب؛ فاجتمعوا وتمسكوا بحصون الجبال، واجتمعت زناتة الى

الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس المسلم نذكر، فأثغن العرب فيهم واتبعوهم في الضواحي والجبال والقفار حتى دخلوا في دين الاسلام طوعاً وكرها، وانقادوا الى ايالة مصر، وتولوا من أمرهم ما كان الافرنجة يتولونه، حتى اذا انحلت بالمغرب عرى الملك العربي وأخرجهم من افريقية البربر من كتامة وغيرهم، قدح هذا الجيل الزناتي زناد الملك فأورى لهم، وتداول فيهم الملك جيلًا بعد جيل في طبقتين حسما نقصه عليك ان شا، الله تعالى،

#### الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من إناتة وشأنهم مع المسلمين عند الفتح

كانت هذه الأمة من البربر بافريقية والمغرب في قوة وكثرة وعديد وجموع، وكانوا يعطون الافرنجة بامصارهم طاعة معروفة وملك الضواحي كلها لهم، وعليهم مظاهرة الافرنجة مها احتاجوا اليهم، ولما أطل المسلمون في عساكرهم على افريقية للفتح ظاهروا جرجير في زحفه اليهم حتى قتله المسلمون، وانفضت جموعهم وافترقت رياستهم ولم يكن بعدها بافريقية موضع للقاء المسلمين بجمعهم لما كانت غزواتهم لكل أمّة من البربر في ناحيتها وموطنها مع من تحيز اليهم من قبل الافرنجة، ولما اشتغل المسلمون في حرب علي ومعاوية اغفلوا أمر افريقية، ثم ولاها معاوية بعد

<sup>(</sup>١) كسدًا، وفي ج: واراس وهو تحسريف. وفي «الاستقصا»: جبل أوراس، وردت في عمدة مواضع من الجزء الأول.

عام عُقْبَةً بن نافع الفِهْرِيّ فأثخن في المغرب في ولايته الثانية ، وبلغ الى السوس، وقتل بالزاب في مرجعه، واجتمعت البربر على كُسَيْلَةً كبير أوربَّة، وزحف إليه بعد ذلك زُهير بن قيس البَلوِي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك القيروان وأخرج المسلمين من افريقية ،

وبعث عبد الملك حسّان بن النّعان في عساكر المسلمين فهزموا البربر ، وقتلوا كسيلة واسترجعوا القيروان وقرطاجنة وإفريقية وفرّ بقية الافرنجة والروم الى صِقليّة والاندلس ، وافترقت رياسة البربر في شعوبهم ، وكانت زنانة أعظم قبائل البربر وأكثرها جوعاً وبطونا، وكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس، وهم ولد كراو بن الديرت بن جانا ، وكانت رياستهم للكاهنة دهيا بنت بن نيقان بن باورا بن مصكسري بن أفرد بن وصيلا ابن جراو ، وكان لها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن سلفهم وربوا في حجرها، فاستبدّت عليهم وعلى قومها بهم، وبما كان لها من الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب أمورهم فانتهت اليها رياستهم .

قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت عليهم خمساً وثلاثين سنة (۲) وعاشت مائة وسبماً وعشرين سنة . وكان قتـل عقبة بن

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي ج: دهيا بنت تابتة، وفي ب: دهيا بنت تابتة، وفي الاستقصا داهيا الزناتية صاحبة جبل أوراس.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: خمساً وستين سنة.

نافع في البسيط قبلة جبل أوراس بأغرائها برابرة تهودا عليه وكان المسلمون يعرفون ذلك منها، فلما انقضى جمع البربر، وقتل كسيلة زحفوا الى هذه الكاهنة بمعتصمها من جبل أوراس، وقد ضوي اليها بنو يفرزن ومن كان بافريقية من قبائل زناتة وسائر البتر فلقيتهم بالبسيط أمام جبلها، وانهزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخرجتهم من افريقية، وانتهى حسّان الى يَرْقَدة فأقام بها حتى جامه المدد من عبد الملك، فزحف اليهم سنة أدبع وسبعين وفض جموعهم، وأوقع بهم وقتل الكاهنة، واقتحم جبل أوراس عنوة واستلحم فيه زها، مائة ألف،

وكان للكاهنة ابنان قد لحقا بحسّان قبل الواقعة ، أشارت عليها بذلك أمها دهيا لاثارة علم كان لديها في ذلك من شيطانها فتقبلها حسّان ، وحسن اسلامها واستقامت طاعتها ، وعقد لها على قومها جراوة ومن انضوى اليهم بجبل أوراس ، ثم افترق فلهم من بعد ذلك وانقرض أمرهم ، وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البربر ، وكان منهم قوم بسواحل مليلة ، وكان لهم آثار بين جيرانهم هناك ، واليهم نزع بن أبي العيش لما غلبه موسى بن أبي العافية على سلطانه بتلمسان أول المائة الرابعة حسبا نذكره . والفل فنزل عليهم وبنى القلعة بينهم الى ان خربت من بعد ذلك ، والفل منهم بذلك الوطن الى الآن لهذا العهد مندرجون في يطوفت منهم بذلك الوطن الى الآن لهذا العهد مندرجون في يطوفت

<sup>(</sup>١) محرّفة عن أفرن.

ومن اليهم من قبائل غارة ، والله وارث الارض ومن عليها .

## الخبر عن مبتدأ دول زنانة في الإسلام ومصير الملك اليهم بالمغرب وافريقية

لما فرغ شأن الردّة من افريقية والمغرب؛ وأذعن البربر لحكم الاسلام وملكت العرب ، واستقلل بالخلافة ورياسة العرب بنو أميَّة اقتعدُوا كرسيّ الملك بدمشق، واستولوا على سائر الأمم والأقطار ، وأثخنوا في القاصية من لدن الهند والصين في المشرق، وَفَرْغَانَةً فِي الشَّهَالُ وَالْحَيْشَةُ فِي الْجِنُوبُ وَالبَّرِيرُ فِي الْمُغْرِبُ وَبِلادُ الجلالقة والافرنجة في الاندلس . وضرب الاسلام بجرانه ، وألقت دولة العرب بكلكَلِها على الأمم . ثم جدع بنو أُمَيَّة أنوف بني هاشم مقاسميهم في نسب عبد مناف ، والمدّعين استحقاق الأّمر بالويميَّة. وتكرَّر خروجهم عليهم، فأثخنوا فيهم بالقتــل والأسر، حتى توعُرت الصدور واستحكمت الأوتار، وتمدّدت فرق الشيعة باختلافهم في مساق الحلافة من علي كرَّم الله وجهه إلى من بعده من بني هاشم : فقوم ساقوها الى آل العبَّاس ، وقوم الى آل الحسن ، وآخرون الى آل الحسين ، فدعت شيعة آل العباس بخراسان وقام بها اليَمَنيَّة فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلًا وسبياً . وخلص من جاليتهم الى الانداس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ، فجدّد بها

دعوة الامويين، واقتطع ما ورا البحر عن ملك الهاشميين فلم تخفق لهم به راية .

ثم نفس آل أبي طالب على آل العباس ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك ، فخرج المهدي محمد بن عبدالله المدعو بالنفس الزكية في بني أبي طالب على أبي جعفر المنصور ، وكان من أمرهم ما هو مذكور واستلحمتهم جيوش بني العباس في وقائع عديدة ، وفر ادريس بن عبدالله أخو المهدي ناجياً من بعض وقائعهم الى المغرب الأقصى فأجاره البرابرة من أوروبة ومغيلة وصدينة ، وقاموا بدعوته ودعوة بنيه من بعده ، ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والاوسط ، وبثوا دعوة ادريس وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومَفراوة وقطعوه من ممالك بني العباس ، واستمرت دولتهم الى حين انقراضها على يد المُبَيْدِيين .

ولم يزل الطالبيّون أثناء ذلك بالمشرق ينزعون الى الخلافة ويبثون دعاتهم بالقاصيّة، إلى ان دعا أبو عبدالله المحتسب بافريقية الى المهدي ولد اسمعيل الامام بن جعفر الصادق، فقام برابربة كتامة ومن اليهم من صنهاجة وملكوا افريقية من يد الأغالبة. ورجع العرب الى مركز ملكهم بالمشرق، ولم يبق لهم في نواحي المغرب دولة، ووضع العرب ماكان على كاهلهم من أمر المغرب ووطأة مُضَر بعد أن رسخت الملة فيهم، وخالطت بشاشة الإيان

قلوبهم ، واستيقنوا بوعد الصادق أنّ الارض لله يورثها من يشا. من عباده .

فلم تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقوّضت مبانى الدين بتقويض معالم الملك ، وعداً من الله لن يخلفه في تمام أمره واظهار دينه على الدين كله . فتناغى حيننذ البربر في طلب الملك والقيام بدعوة الاعياص من بني عبد مناف يسترون منها حسواً في ارتغا الى ان ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة بافريقية ، ومكناسة بالمغرب ، ونافسهم في ذلك زَنَاتَة ، وكانوا من أكثرهم جماً وأشدّهم قوّة فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم وكان لبني يفرن بالمغرب وافريقية على يد صاحب الحار، ثم على يد يعلى بن محمد وبنيه ملك ضخم . ثم كان لمغراوة على يد بني خَزَر دولة أخرى تنازعوها مع بني يفرن وصنهاجة . ثم انقرضت تلك الاجيال وتجرَّد الملك بالمغرب بعدهم في جيل آخر منهم ، فكان لبنى مرين بالمغرب الأقصى ملك ، ولبني عبـــــــــ الواد بالمغرب الأوسط ملك آخر تقاسمهم فيه بنو توجين والفــلُّ مــن مَغراوة حسيما نــذكر ونستوفي شرحه ، ونجلب(١) أيامهم وبطونهم عــلي الطريقة التي سلكناهـا في أخبار البربر ٬ والله المعين سبحانه لا رب سواه ولا معبود إلَّا اياه .

<sup>(</sup>١) بمعنى: نجمع، وهي نادرة الاستعمال بهذا المعنى. وفي القىاموس، جلب جلباً: اجتمع وكثيراً ما يعمد المؤلف ابن خلدون إلى استعمال كلمات لا تستعمل إلا نادراً.

# بَنُولفِ سُرَنْ

## الطبقة الأولى من زناتة ونبدأ منها بالخبر عن بنى يفرن وأنسابهم وشعوبهم ومأكان لهم من الدول بافريقية والبغرب

وبنو يِفْرَن هؤلاء من شعوب زَنَاتَة ، وأوسع بطونهم ، وهم عند نسابة زناتة بنو يفرن (١٠) بن يضلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسیك بن الدیرت<sup>(۲)</sup> بن جانا ٬ واخوته مغراوة وبنو یرنیان وبنو واسين، والكل بنو يصلتين. ويفرن في لغة البربر هو القار "، . وبعض نسابتهم يقولون إنّ يفرن هو ابن ورتثيذ(١) بن جانا ، واخوته مغراوة وغمرت ووجديجن . وبعضهم يقول يفرن بن مرة بن ورسيك ابن جاناً . وبعضهم يقول هو ابن جانا لصلب والصحيح ما نقلناه عن أبي محمد بن حزم .

وأما شعوبهم فكثير، ومن أشهرهم بنو واركوا ومرنجيصة. وكان بنو يفرن هؤلاء لسهد الفتح أكبر قبائل زناتة وأشدها شوكة، وكان منهم بافريقية وجبل أوراس والمغرب الأوسط بطون وشعوب، فلما كان الفتح غشى افريقية ومن بها من البرير

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: ايفري.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: أديدت.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ج: الفار، وفي ب: الغار.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي ج: ونيتز، وفي ب: ونيتص.

جنود الله المسلمون من العرب فتطامنوا لبأسهم حتى ضرب الدين الجرائه، وحسن اسلامهم، ولما فشا دين الخارجيّة في العرب، وغلبهم الخلفا، بالمشرق واستلحموهم نزعوا الى القاصية، وصاروا يبشون بها دينهم في البربر فتلقفه رؤساؤهم على اختلاف مذاهبه باختلاف رؤس الخارجية في أحكامهم من أباضية وصفرية وغيرها كما ذكرناه في بابه، ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلا، بسهم وانتحلوه، وقاتلوا عليه، وكان أوّل من جمع لذلك منهم أبو قرّة من أهمل المغرب الاوسط، ثم من بعده أبو يزيد صاحب الحماد وقومه بنو وادكوا ومرنجيصة، ثم كان لهم بالمغرب الاقصى من بعد الانسلاخ من الخارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسما نذكر ذلك مفصّلا ان شا، الله تعالى .

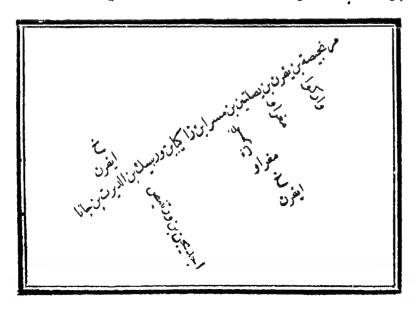

#### الخبر عن أبي قرة وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبدأ ذلك ومصادره

كان من بني يفرن بالمغرب الأوسط بطون كشيرة بنواحي تلمسان الى جبل بني راشد المعروف بهم لهذا العهد، وهم الذين اختطُوا تامسان كما نذكره في أخبارها، وكان رئيسهم لعهد انتقال الحلافة من بني أميّة الى بني العبّاس أبو تُورّة ولا نعرف من نسبه أكثر من أنه منهم، ولما انتقض البرابرة بالمغرب الاقصى وقام ميسرة وقومه بدعوة الحارجيّة وقتله البرابرة قدموا على أنفسهم مكانه خالد بن حميد من زَنَاتَة ، فكان من حروبه مع كلثوم بن عياض وقتله اياه ما هو معروف، ورأس على زناتة من بعده أبو عياض وقتله اياه ما هو معروف، ورأس على زناتة من بعده أبو عياض وقتله اياه ما هو معروف، ورأس على زناتة من بعده أبو

ولما استأثلت (۱) دولة بني أمية كثرت الخارجية في البربر ، وملك وَرْفَجومَةُ القيروان ، وهُوّارة ، وزناتة طرابلس ومكناسة سِجِلماسة ، وابن رستم تاهرت ، وقدم ابن الاشعث افريقية من قبل أبي جَعْفَر المنصور ، وخافه البربر فحسم العلل وسكن الحروب ، ثم انتقض بنو يفرن تلسان ودعوا إلى الخارجية وبايعوا أبا قرة كبيرهم بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائة ، وسرح إليهم ابن الاشعث الاغلب بن سوادة التعيمي فانتهى الى الزاب، وفر أبو قرة الى المغرب الاقصى ، ثم راجع موطنه بعد رجوع الاغلب .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: التاثت.

ولما انتقض البرابرة على غَمَرَ بن حفص بن أبي صفرة الملقب «هزارمرد» عام خمسين ومائة وحاصروه بطبئة كان فيمن حاصره أبو قرة اليفرني في أربعين ألفاً صفرية من قومه وغيرهم حتى اشتد عليه الحصار، وداخل أبا قرة في الافراج عنه على يد ابنه على أن يعطيه أربعين ألفاً، ولابنه أربعة آلاف، فارتحل بقومه وانفض البرابرة عن طبئة، ثم حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتمعوا عليه، وأبو قرة معهم بثلثمائة وخمسين ألفاً: الخيالة منها خمسة وثمانون ألفاً، وهلك عمر بن حفص في ذلك الحصار.

وقدم يزيد بن حاتم والياً على إفريقيّة ففض جموعهم وفرّق كلتهم، ولحق أبو قرة ببني يفرن أصحابه بمواطنهم من تلمسان بعد أن قتل صاحبه أبو حاتم الكِنْدِيّ رأس الخوارج، واستلحم بني يفرن وتوعّل يزيد بن حاتم في المغرب ونواحيه وأثخن في أهله الى ان استكانوا واستقاموا ولم يكن لبني يفرن من بعدها انتقاض حتى كان شأن أبي يزيد بافريقية في بني واركوا ومرنجيصة منهم حسبا نذكره ان شا، الله تعالى الكريم، وبعض المؤرخين ينسب حسبا نذكره ان شا، الله تعالى الكريم، وبعض المؤرخين ينسب متساوية في الجانبين فان نواحي تلمسان وان كانت موطناً لبني يفرن فهي أيضاً موطن لمغيلة والقبيمان متجاورتان ، لكن بني يفرن كانوا أشد قوة وأكثر جماً ومغيلة أيضاً كانوا أشهر بالخارجية من بني يفرن لانهم كانوا صُفْرِيّة، وكثير من الناس يقولون إن من بني يفرن لانهم كانوا صُفْرِيّة، وكثير من الناس يقولون إن

بني يفرن كانوا على مذهب أهل السِنَّة كيا ذكره ابن حزم وغيره والله أعلم .

### الخبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من بني يفن ومبدأ أمره مع الشيعة ومصائره

هذا الرجل من بني واركوا اخوة مرنجيصة، وكلهم من بطون بني يفرن، وكنيته أبو زيد واسمه مخلد بن كيداد لا يعلم من نسبه فيهم غير هذا، وقال أبو محمد بن حزم: ذكر في أبو يوسف الورّاق عن أبوب بن أبي يزيد ان اسمه مخلد بن كيداد (۱) بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن ورينت بن حونيفر (۱) ابن سميران بن يفرن به جانا وهو زناتة . قال: وقد اخبرني بعض البرير بأسماء زائدة بين يفرن وجانا، اه كلام ابن حزم، ونسبه ابن الرقيق أيضاً في بني واسين بن ورسيك بن جانا، وقد تقدّم نسبهم الرقيق أيضاً في بني واسين بن ورسيك بن جانا، وقد تقدّم نسبهم أوّل الفصل، وكان كيداد أبوه يختلف الى بلاد السودان في التجارة فولدله أبو يزيد، بكر كوامن بلادهم، وامه ام ولد (۱) التجارة فولدله أبو يزيد، بكر كوامن بلادهم، وامه ام ولد (۱) توزّر متردّداً بينها وبين تَشْيوس، وتعلم القرآن وتأدب، وخالط النكاريه فال الى مذاهبهم وأخذها عنهم، ورأس فيها ورحل الى

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: كنداك.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: جونفر، وفي ب: جوسفر.

<sup>(</sup>٣) أم ولد: أي جارية، بلغة أهل الفقه.

مشيختهم . وأخذ عن أبي عُبَيْدَة منهم ايام اعتقال عبيد الله المهدي بسجاماسة .

ومأت ابوه كيداد وتركه على حال من الخصاصة والفقر ، فكان اهل القيطون يصلونه بفضل اموالهم ، وكان يعلم صبيانهم القرآن ومذاهب النكادية ، واشتهر عنه تكفير أهل الملة وسب علي فخاف وانتقل الى تقيوس ، وكان يختلف بينها وبين توزر ، واخذ نفسه بالتغيير على الولاة ، ونمي عنه اعتقاد الخروج عن السلطان فنذر الولاة بقسطيلة دمه ، فخرج الى الحج سنة عشر وثلثمائة ، وارهفه الطلب فرجع من نواحي طراباس الى تقيوس ، ولما هلك عبدالله اوعز القائم الى اهل قسطيلة في القبض عليه ، فلحق بالمشرق وقضى الفرض وانصرف الى موطنه ، ودخل توزر فلحق بالمشرق وقضى الفرض وانصرف الى موطنه ، ودخل توزر سنة خمس وعشرين مستتراً ،

وسعى به ابن فرقان عند والي البلد فتقبّض عليه واعتقله ؟ وأقبل سَرَعَان (۱) زنات الى البلد ومعهم ابو عمّار الأعمى رأس النكارية واسمه كما سبق عبد الحميد، وكان ممن اخذ عنه ابو يزيد فتعرّضوا للوالي في اطلاقه؛ فتعلل عليهم بطلبه في الخراج؛ فاجتمعوا الى فضل ويزيد ابني ابي يزيد ، وعمدوا الى السجن فقتلوا الحرس واخرجوه؛ فلحق ببلد بني واركلا ، واقام بها سنة يختلف الى جبل اوراس والى بني برزال في مواطنهم بالجبال قبلة المسيلة ، والى بني

<sup>(</sup>١) سرعان القوم أو الخيل: أوائلهم السابقون. يقال: جاء في سرعان الناس ـ قاموس.

زنداك من مغراوة الى ان اجابوه فوصل الى اوراس ، ومعه ابو عماد الاعمى في اثني عشر من الراحلة ، ونزلوا على النكارية بالنوالات (۱) واجتمع اليه القرابة وسائر الخوارج ، واخذ له البيعة عليهم ابو عماد صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغنائم والسبي، وعلى انهم ان ظفروا بالمهدية والقيروان صاد الاس شورى، وذلك سنة احدى وثلاثين .

وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعض وجوهه فضربوا على بسيطها، واستباح بعض القصور بها سنة اثنتين وثلاثين، وغمس بذلك ايدي البربر في الفتنة، ثم زحف بهم الى باغاية واستولت عليه وعلى اصحابه الهزيمة فلحقوا بالجبل، وزحف اليهم صاحب باغاية فانهزم ورجع الى بلده فحاصره ابو يزيد، واوعز ابو القاسم القائم الى كتامة في امداد كنون صاحب باغاية فتلاحقت به العساكر فبيّتهم ابو يزيد وأصحابه؛ ففلوهم، وامتنعت عليه باغاية، وكاتب ابو يزيد البربر الذين حول قسطيلة من بني واسين وغيرهم فحاصروا توزر سنة ثلاث وستين، ورحل الى تبسة فدخلها صلحاً، فحاصروا توزر سنة ثلاث وستين، ورحل الى تبسة فدخلها صلحاً، ألى بجاية كذلك، واهدوا له حماراً شهب، فلزم ركوبه حتى اشتهر به، وبلغ خبره عساكر كتامة بالاربس، فانفضوا وملك الاربض (۱) وقتل امام الصلاة بها، بالاربس، فانفضوا وملك الاربض (۱) وقتل امام الصلاة بها، وبلغ الخبر القائم

<sup>(</sup>١) اسم موضع ينزل به هؤلاء النكارية .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وقد وردت باسم الأربص أيضاً، وهـو تحريف. وهي: الأربس كـما في معجم البلدان.

وهو بالمهديّة فهاله ، وسرح العساكر لضبط المدن والثغور ، وسرح مولاه بشرى ألصقلبي الى باجة ، وعقد لميسور على الجيوش فعسكر بناحية المهدية ، وسرح خليل بن اسحق الى القيروان فعسكر بها.

وزحف ابو يزيد الى بشرى بباجة، والسدت الحرب بينهم، وركب ابو يزيد حماره وامسك عصاه فاستات النكارية وخالفوا بشرى الى معسكره فانهزم الى تونس و واقتحم ابو يزيد باجة واستباحها، ودخل بشرى الى تونس وارتدت البرابر من كل ناحية فأسلم تونس ولحق بسوسة واستأمن اهل تونس الى ابي يزيد فأمنهم وولى عليهم وانتهى الى وادي مجردة فعسكر بها ووافته الحشود هنالك، ورعب الناس منه فاجفلوا الى القيروان، وكثرت الاراجبف وسرب ابو يزيد جيوشه في نواحي افريقية، فشنوا الغارات واكثروا السبي والقتل والاسر ، ثم زحف الى رقادة فانفض كتامة الذين كانوا بها ولحقوا بالمهدية ، ونزل ابويزيد رقادة في مائة ألف .

ثم زحف الى القيروان فانحصر بها خليل بن اسحق. ثم اخذه بعد مراوضة في الصلح، وهم بقتله فأشار عليه ابو عار باستبقائه فلم يطعه وقتله، ودخلوا القيران فاستباحوها ولقيه مشيخة الفقها، فأمنهم بعد التقريع والعتب، وعلى ان يقتلوا أوليا، الشيعة، وزحف وبعث دسله في وفد من اهل القيروان إلى الناصر الاموي صاحب فرخموا اليه ملتزماً لطاعته والقيام لدعوته وطالباً لمدده، فرجموا اليه

بالقبول والوعد . ولم يزل يردد ذلك سائر ايام الفتنة حتى اوفد ابنه ايوب في آخرها سنة خس وثلاثين ، فكان له اتصال بالناصر سائر ايامه، وزحف ميسور من المدية بالعساكر ، وفر عنه بنوكلان من محوارة ولحقوا بأبي يزيد وحرضوه على لقا ، ميسور فزحف اليه ، واستوى اللّقا ، واستات ابو يزيد والنكارية فانهزم ميسور وقتله بنو كملان وبعث برأسه الى القيروان ، ثم الى المغرب ، واستبح معسكره .

وسرّح أبو يزيد عساكره الى مدينة (۱) فاقتحموها عنوة وأكثروا من القتل والمثلة وعظم القتل بضواحي افريقية وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه الجوع واستخف أبو يزيد بالناس بعد قتل ميسور فلبس الحرير وركب الفاره ونكر عليه أصحابه ذلك وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد والقائم خلال ذلك بالهدية يخندق على نفسه ويستنفر كتامة وصنهاجة للحصار معه وزحف أبو يزيد حتى نزل المهدية وناوش عساكرها الحرب ولم فلم يزل الظهور عليهم وملك زويلة ولما وقف بالمصلى قال القائم لاصحابه عن ههنا يرجع واتصل حصاره للمهدية واجتمع اليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسة .

وزحف اليهم ثلاث مرات فانهزم في الثالثة ولم يقلع وكذلك في الرابعة، واشتد الحصار على أهل المهدية ونزل الجوع بهم.

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي ب: مدينة سوسة.

واجتمعت كتامة بِقُسَنْطِينَة وعسكروا بها لامداد القائم ، فسرَّح اليهم أبو يزيد يكموس (١) المزاتي من ورفجومة فانفض معسكر كتامة من قسنطينة ، ويئس القائم من مددهم وتفرّقت عساكر أبي يزيد في الغارات والنهب فخف المعسكر ، ولم يبق ب إلا هوارة وراس وبنو كملان ، وكثرت مراسلات القائم للبربر .

واستراب بهم أبو يزيد، وهرب بعضهم الى المهدية ورحل آخرون الى مواطنهم فأشار عليه أصحابه بالافراج عن المهدية فأسلموا معسكرهم، ولحقوا بالقيروان سنة أربع وثلاثين، وديروا أهل القيروان في القبض عليه فلم يتهيأ لهم، وعذله أبو عمار فيا أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع، وعاود لبس الصوف والتقشف، وشاع خبر اجفاله عن المهدية فقتل النكارية في كل بلد، وبعث عساكره فماثوا في النواحي وأوقموا بأهل الامصار وحربوا كثيراً منها، وبعث ابنه أبوب الى باجة فعسكر بها ينتظر وصول المدد من البربر وسائر النواحي؟ فلم يفجأه إلا وصول علي وصول المدد من البربر وسائر النواحي؟ فلم يفجأه إلا وصول علي وقد مر بقسنطينة والاربس وسقنبارية ، واصطحب منها العساكر فبيته أبوب وانفض معسكره ، وتردي به فرسه في بعض الاوعار فهلك .

ثم زحف أيوب في عسكره الى تونس وقائدها حسن بن علي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: زكوا.

من دعاة الشيعة فانهزم ، ثم أتيحت له الكرّة ، ولحق حسن بن على ببلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة ، وسرّح أبو يزيد جموع البربر لحربه ، ثم اجتمعت لابي يزيد حشود البربر من كل ناحية ، وثابت اليه قوّته ، وارتحل الى سوسة ، فحاصرها ونصب عليها المجانيق ، وهلك القائم سنة أربع وثلاثين في شوّال وصارت الخلافة لابنه اسمعيل المنصور ، فبعث بالمدد الى سوسة بعد ان اعتزم على الحروج اليها بنفسه فنعه أصحابه ، ووصل المدد الى سوسة ؛ فقاتلوا أبا يزيد فانهزم ولحق بالقيروان ، فامتنعت عليه ؛ فاستخلص صاحبه أبا يزيد فانهزم ولحق بالقيروان ، فامتنعت عليه ؛ فاستخلص صاحبه أبا عرق من أيديهم وارتحل عنهم ،

وخرج المنصور من المهدية ألى سوسة ، ثم الى القيروان فلكها وعف عن أهلها وأمنهم ، وأحسن في مخلف أبي يزيد وعياله ، وتوافى المدد الى أبي يزيد ثالثة فاعتزم على حصار القيروان ، وزحف الى عسكر المنصور بساحتها فبيَّتهم ، وأشتد الحرب واستات الاولياء وافترقوا آخر نهارهم ، وعاودوا الزحف مرّات ، ووصل المدد الى المنصور من الجهات ، حتى اذا كان منتصف الحرّم كان المنصور من الجهات ، حتى اذا كان منتصف الحرّم كان الفتح ، وانهزم أبو بزيد وعظم القتل في البربر ورحل المنصور في المنعه فرّ (۱) ثم تَبِسّه حتى انتهى الى باغاية .

ووافاه بها كتاب محمد بن خزر بالطاعة والولاية والاستعداد للمظاهرة؛ فكتب اليه بترصد أبي يزيد والقبض عليه، ووعده في

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي ج: فمر بسبيبة ثم بتبسة.

ذلك بعشرين حملا من المال. ثم رحل الى طبنة فوافاه بها جعفر ابن على عامل المسيلة بالهدايا والاموال. وبلغه أن أب ايزيد نزل بسكرة وانه كاتب محمد بن خزر يسأله النصرة، فلم يجد عنده ما يرضيه، فارتحل المنصور الى بسكرة فتلقّاه اهلها. وفر أبو يزيد الى بني برزال بجبل سالات، ثم الى جبل كتامة (۱) وهو جبل عياض لهذا العهد، وارتحل المنصور في أثره الى ومرة (۱) وبيته أبو يزيد هنالك فانهزم ولم يظفر وانحاز الى جبل سالات، ثم لحق بالرمال ورجع عنه بنو كملان، وأمنهم المنصور على يد محمد بن خزر.

وسار المنصور في التعبية حتى نزل جبل سالات، وادتحل وراه الى الرمال، ثم رجع ودخل بلاد صنهاجة، وبلغه رجوع أبي يزيد الى جبل كتامة فرجع اليه، ونزل عليه المنصور في كتامة وعجيسة وزواوة وحشد بني زنداك ومزاتة ومكناسة ومكلاتة. وتقدّم المنصور اليه فقاتلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزموهم واعتصموا بجبل كتامة، ورحل المنصور الى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الجبل، وعسكر المنصور ازاها واشتد الحساد، وزحف اليها مرات، ثم اقتحمها عليهم فاعتصم أبو يزيد بقصر في ذروة القلعة فأحيط به واقتحم، وقتل أبو عمار الاعمى ويكموس (المنصور القلعة فأحيط به واقتحم، وقتل أبو عمار الاعمى ويكموس (المنطور القلعة فأحيط به واقتحم، وقتل أبو عمار الاعمى ويكموس (المنطور القلعة فأحيط به واقتحم، وقتل أبو عمار الاعمى ويكموس (المنطور القلعة فأحيط به واقتحم، وقتل أبو عمار الاعمى ويكموس (المنطور القلعة فأحيط به واقتحم، وقتل أبو عمار الاعمى ويكموس والمنطور المنطور المن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: جبل كيانة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: مغرة.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ج: يدوّس.

المزاتي ، ونجا أبو يزيد مشخناً بالجراحة محمولاً بين ثلاثة من أصحابه فسقط في مهواة من الاوعاد فوهن ، وسيق من الغداة الى المنصود فأمر بمداواته .

ثم أحضره ووبُّخه ، وأقام الحجة عليه وتجافى عن دمه . وبعثه الى المهدية، وفرض له بها الجراية فجزاء خيراً. وحمل في القفص فمات من جراحته سنة خمس وثلاثين. وأمر به فسلخ وحشي جلاه بالتبن وطيف به في القيروان. وهرب الفلّ من أصحابه الى ابنه فضل وكان مع معبد بن خزر فأغاروا على ساقة المنصور، وكمن لهم زيري بن مناد أمير صنهاجة فأوقع بهم. ولم يزل المنصور في اتباعه الى أن نزل المسيلة وانقطع أثر معبد، ووافاه بممسكره هنالك انتقاض حميد بن يصل عامل تيهرت من أوليائهم، وانه ركب البحر من تنس الى العدوة، فارتحل الى تَيْهَرُت (١) وولى عليها وعلى تنس ، ثم قصد لواتة فهربوا الى الرمال ، ورجع الى افريقية سنة خمس وثلاثين ، ثم بلغه انّ فضل بن أبي يزيد أغاد على جهات قسطيلة فرحل من سنته في طلبه، وانتهى الى قفصه ثم ارتحل الى (١) من أعمال الزاب، وفتح حصن ماداس مما يليه. وهرب فضل في الرمال فأعجزه ، ورجع الى القيروان سنة ست وثلاثين. ومضي فضل الى جبل أوراس، ثم سار منه الى باغاية

<sup>(</sup>١) هي: تاهرت وقد تسمى تيهرت، كما في معجم البلدان.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، وفي ج: ميطلة، وفي ب: مديليه.

فحاصرها، وغدر به ماطيط<sup>(۱)</sup> بن يعلي من أصحابه، وجاء برأسه الى المنصور وانقرض أمر أبي يزيد وبنيه، وافترقت جموعهم، واغتال عبد الله بن بكار من رؤسا، مغراوة بعد ذلك أيوب بن أبي يزيد، وجاء برأسه الى المنصور متقرباً اليه، وتتبع المنصور قبائل بني يفرن بعدها الى أن انقطع أثر الدعوة، والبقاء لله تعالى وحده،

#### الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الأوسط والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرهم

كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين بالمواطن ، فكان منهم بافريقية بنو واركوا وسرنجيعية وغيرهم كا قدمناه ، وكان منهم بنواحي تلمسان ما بينها وبين تآهرت أمم كثير عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلمسان كما نذكره بعد . ومنهم أبو قرة المنتزي بتلك الناحية لاول الدولة العباسيّة ، وهو الذي حاصر عمر بن حفص بطبئة كما تقدم . ولما انقرض أمر أبي يزيد وأثخن المنصور فيمن كان بافريقية من بني يِفْرَنَ أقام هؤلا الذين كانوا بنواحي تلمسان على وفودهم . وكان رئيسهم لمهد أبي يزيد محمد بن صالح . ولما توئى المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة ، يزيد محمد بن صالح . ولما توئى المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة ، وكان بينه وبين بني يفرن هؤلا فتنة هلك فيها محمد بن صالح

<sup>(</sup>١) كذا: وفي ج: باطيط.

على يد عبد الله بن بكار من بني يفرن ، كان متحيزاً الى مغراوة. وولي أمره في بني يفرن من بعده ابنه يعلى فعظم صيته ، واختط مدينة ايفكان .

ولما خطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأُمُويَّة من زناتة أهل العدوة واستألف ملوكهم "سارع يعلى لاجابته واجتمع عليها مع الحير بن محمد بن خَزَر وقومه مفراوة "وأجلب على وهران ! فلكها سنة ثلاث وأربعين وثلثائة من يدمحمد بن عون وكان ولاه عليها صولات اللهيطي (۱) أحد رجالات كتامة سنة ثمان وتسعين ومائتين فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخربها . وكان يعلى قد زحف مع الحير بن محمد الى تاهرت " وبرز اليه ميسور الحصي في شيعته من الحير بن محمد الى تاهرت " وبرز اليه ميسور الحصي في شيعته من ابن بكار ؛ فبعث به الحير الى يعلى بن محمد ليثأر به فلم يَرْضَه كفؤاً لدمه " ودفعه الى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطانيعلى في ناحية المغرب " وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تأهرت الى طنجة .

واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على امصار المغرب: فعقد على فاس لمحمد بن الحير بن محمد بن عشيره، ونسك محمد لسنة من ولايته، واستأذن في الجهاد والرباط بالاندلس فاجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن عثمان بن سعيد، وهو الذي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: دواس بن صولات اللهيصي.

اختط مأذنة القروبين سنة أدبع وأربعين كما ذكرناه ولم يزل سلطان يعلى بن محمد بالمغرب عظيماً الى أن أغزى المعز لدين الله كاتبه جوهر الصقلي من القيروان الى المغرب سنة سبع وأدبعين فلما فصل جوهر بالجنود عن تخوم افريقية بادر أمير زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني الى لقائه والاذعان لطاعته والانحياش اليه ونبذ عهد الاموية وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده ايفكان واعطاه يد الانقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة وفقيلها جوهر وأضمر الفتك به و تخير لذلك يوم فصوله من بلده .

وأسر الى بعض مستخلصيه من الاتباع؛ فأوقعوا نفرة في أعقاب العسكر طار اليها الزعماء من كتامة وصنهاجة وزناتة وتقبّص على يعلى فهلك في وطيس تلك الهيعة فغص بالرماح على أيدي رجالات كتامة وصنهاجة، وذهب دمه هدراً في القبائل وخرب جوهر مدينة ايفكان، وفرت زناتة أمامه، وكشف القناع في مطالبتهم، وقد ذكر بعض المؤرخين ان يعلى انما لقي جوهرا عند منصرفه من الغزاة بمدينة تاهرت، وهنالك كان فتكه به بناحية شلف، فتفرقت بعدها جماعة بني يفرن وذهب ملكهم فلم يجتمعوا الا بعد حين على ابنه بدوي بالمغرب كما نذكره ولحق الكثير منهم بالاندلس كما يأتى خبره في موضعه، وانقرضت دولة بني يفرن هؤلا، الى أن عادت بعد مدة على يد يعلى بفاس ودولة بني يفرن هؤلا، الى أن عادت بعد مدة على يد يعلى بفاس و

ثم استقرت آخراً بسلا وتعاقبت فيهم هنالك الى آخرها كما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### الخبر عن الدولة الثانية لبني يفين بسلا من المخرب الأقصى وأولية ذلك وتصاريفه

لما أوقع جوهر الكاتب قائد الميز بيملى بن محمد أمير بني يفرن، وملك المغرب سنة سبع وأدبعين كما ذكرناه، وتفرقت جموع بني يفرن لحق ابنه بدوي بن يعلى بالمغرب الاقصى وأحس بجوهر من ورائه فأبعد المفر وأصحر الى أن رجع جوهر من المغرب، ويقال ان جوهرا تقبّض عليه واحتمله أسيرا فاعتقل الى ان فر من معتقله بعد حين، واجتمع عليه قومه من بني يفرن، وكان جوهر عند منصرفه من المغرب ولى على الادارسة المتحيزين الى الريف وبلاد غمارة الحسن بن كنون شيخ بني محمد منهم فنزل

وأجاز الحكم المستنصر لاوّل ولايته سنة خمس (٢) وثلثمائة وزيره محمد بن قاسم بن طملس في العساكر لتدويخ المغرب، فجمع له الحسن بن كنون وأوقع به، ورجع الى الاندلس مفلولاً فسرح الحكم فولاه غالباً لتدويخ المغرب واقتلاع جرثومة الادارسة،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، وفي ج: فنزل البصرة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ج: سنة خمسين وثلاثهائة.

فاجاز في العساكر وغلبهم على بلادهم وأزعجهم جميعاً عن المغرب الى الاندلس سنة خمس وستين كما ذكرناه . ومهد دعوة الاموية بالمغرب، وأقفل الحكم مولاه غالباً ورده الى الثغر لسده، وعقــد على المغرب ليحيي بن محمد بن هاشم التجيبي صاحب الثغر الاعلى، وكان اجازه مدداً لغالب في رجال العرب وجند الثغور حتى اذا انغمس الحكم في علة الفالج، وركدت ريح المروانيــة بالمغرب واحتاجت الدولة الي رجالها لسد الثغور ودفاع العدو استدعى يجيي بن محمد بن هاشم من العدوة ، واداله الحاجب المصحفي بجعفر ابن على بن حمدون أمير الزاب والمسيلة النازع اليهم من دعوة الشيمة ، وجمعوا بين الانتفاع به في العدوة والراحة بما يتوقع منه على الدولة ومن البرابرة في التياث الخلافة، لما كانوا اصاروا اليه من النكبة ، وطوقوه من المحنة . ولما كان اجتمع بقرطبة مـن جموع البرابرة فعقدوا له ولاخيه يجيى على المغرب وخاموا عليهما. وامكنوهما من مال دثر وكسي فاخرة للخلع على ملوك العدوة ، فنهض جعفر إلى المغرب سنة خمس وستين وضبطه .

واجتمع اليه ملوك زناتة مثل بدوي (۱) بن يعلى امير بني يفرن وابن عمه نوبخت بن عبدالله بن بكار، ومحمد بن الخير بن خزر وابن عمه بكساس ابن سيد الناس، وزيري بن خزر وزيري ومقاتل ابنا عطية بن تبادلت وخزرون بن محمد وفلفول بن سعيد امير مفراوة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: يدو.

واسمعيل بن البوري امير مكناسة ، ومحمد بن عمه عبد الله بن مدين وخزرون بن محمد الازداجي ، وكان بدوي بن يعلى من اشدهم قوة واحسنهم طاعة ، ولما هلك الحكم وولي مكانه هشام المؤيد، وانفرد محمد ابن ابي عامر بحجابته اقتصر من العدوة لاول قيامه على مدينة سبتة ، فضبطها بجند السلطان ورجال الدولة ، وقلدها الصنائع من أرباب السيوف والاقلام ، وعوّل في ضبط ما ورا، ذلك على ملوك زئاتة وتعهدهم بالجوائز والخلع ، وصار الى اكرام وفودهم واثبات من رغب في الاثبات في ديوان السلطان منهم فجردوا في ولاية الدولة وبث الدعوة ،

وفسد ما بين امير العدوة جعفر بن علي واخيه يحيي واقتطع يحيي مدينة البصرة لنفسة وذهب بأكثر الرجال، ثم كانت على جعفر النكبة التي نكبه برغواطة في غزاته اياهم، واستدعاء محمد ابن ابي عامر لاول امره لما رآه من استقامته اليه، وشد ازره به وتلوى عليه كراهية لما يلقى بالاندلس من الحكم، ثم اصلحه وتخلي لاخيه عن عمل المغرب واجاز البحر الى ابن ابي عامر؛ فحل منه بالمكان الأثير وتناغت زنانة في التزلف الى الدولة بقرب الطاعات، فزحف خزرون بن فلفول سنة ست وستين الى مدينة سجلهاسة فافتتحها ومحا اثر دولة آل مدرار منها، وعقد له المنصور عليها كما ذكرنا ذلك قبل.

وزحف عقب هذا الفتح بلكين بن زيري قائد افريقية للشيعة

الى المغرب سنة تسع وستين زحفه المشهور . وخرج محمد بن ابي عامر من قرطبة الى الجزيرة لمدافعته بنفسه ، واحتمل من بيت المال مائة حمل ، ومن العساكر ما لا يحصى عده . واجاز جعفر ابن علي بن حمدون الى سبتة ، وانضمت اليه ملوك زئاته ، ورجع بكلين عنهم الى غزو برغواطة الى ان هلك سنة ثلاث وسبعين كما ذكرناه .

ورجع جعفر الى مكانه من ابن ابي عامر، لم يسمح بمقامه عنه . ووصل حسن بن كنون خلال ذلك من القاهرة بكتاب عبد المريز بن فزار بن معد الى بلكين صاحب افريقية في اعانته على ملوك المغرب وامداده بالمال والعساكر، فامضاه بلكين لسبيله ، واعطاه مالا ووعده باضعافه . ونهض الى المغرب فوجد طاعة المروانية قد استحكمت فيه . وهلك بلكين اثر ذلك وشغل ابنه المنصور عن شأنه ؛ فدعا الحسن بن كنون الى نفسه ، وانفذ ابو محمد بن ابي عامر بن عمه محمد بن عبدالله ، ويلقب عسكلاجة ، لحربه سنة خمس وسبعين . وجا اثره الى الجزيرة كيا يشارف القصة ، واحيط بالحسن بن كنون فسأل الامان وعقد له مقارعه عمر وعسكلاجة واحيط بالحسن بن كنون فسأل الامان وعقد له مقارعه عمر وعسكلاجة واشخصه الى الحضرة فلم يمض ابن ابي عامر امامه ، ورأى ان لاذمة له لكثرة نكثه فبعث من ثقاته من اتاه برأسه ، وانقرض امر الادارسة وانمحى اثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك .

واستراح الى الجند بأقوال نميت عنه الى المنصور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله ابن كنون .

وعقد على العدوة للوزير حسن بن احمد بن الورود السلمي ، واكثف عدده واطلق في المال يده. ونفذ الى عمله سنة ست فضبط المغرب احسن ضبط وهابته البرابرة ، ونزل فاس من العدوة، فعز سلطانه وكثر جمعه، وانضم اليه ملوك النواحي حتى حذر ابن ابي عامر مغبة استقلاله، واستدعاه ليبلو صحة طاعته، فأسرع اللحاق به ٬ فضاعف تکرمته واعاده الی عمله . و کان بدوي بن يعلي هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الاموية والمراوغة لهم بالطاعة. وكان المنصور بن ابي عامر يضرب بينه وبين قرينه زيري ابن عطية ويقرن كلا منها بمناغاة صاحبه في الاستقامة ، وكان الى زيري اميل وبطاعته اوثق ، لخلوصه وصدق طويته وانحياشه فكان يرجوان يتميكن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته. فاستدعى بزيري بن عطية الى الحضرة سنة سبع وسبعين (١) فبادر إلى القدوم عليه وتلقاه واكبر موصله واحسن مقامه ومنقلبه واعظم جائزته وسام بدوي مثلها فامتنع ، وقال لرسوله ، قل لابن ابي عامر : متى عهد حمر الوحش تنقــاد للبـياطرة ? وارسل عنانه في العيث والفساد، ونهض اليه صاحب المغرب الوزير حسن بن عبد الودود في عساكره وجموعه مسن جند الاندلس وملوك العدوه مظاهراً

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ح: سنة تسع وسبعين.

عليه لعدوه وزيري بن عطية، وجمع لهم بدوي ولقيهم سنة احدى وثمانين فكان الظهور له .

وانهزم عسكر السلطان وجموع مغراوة ؟ واستلحموا وجرح الوزير حسن بن عبد الودود جراحات كان فيها لليال مهلكه . وطار الخبر الى ابن أبي عامر فاغتم لذلك ، وكتب الى زيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن ، وعقد له على المغرب كها نستوفي ذكره عند ذكر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرة بعد أخرى ونزع ابو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي عن قومه ، ولحق بسواحل تِلمُسان ناقضاً لطاعة الشيعة ،وخارجاً على ابن أخيه المنصور بن بلكين صاحب القيروان . وخاطب ابن أبي عامر من ورا البحر ، وأوفد عليه ابن أخيه ووجوه قومه فسرب البه الاموال والصِلات بفاس مع زيري حسبها نذكره ، وجمع أيديها على مدافعة بدوي ، فسا، أمره فيها جميعاً الى أن داجع أبو البهار ولاية منصور بن أخيه كها نذكره بعد ، وحاربه زيري فكان له ولاية منصور بن أخيه كها نذكره بعد ، وحاربه زيري فكان له الظهور عليه ، ولحق أبو البهار بسبتة ، ثم عاد الى قومه .

واستفحل زيري من بعد ذلك، وكانت بينه وبين بدوي وقمة اكتسح زيري من ماله ومعسكره مالا كفؤ له، وسبى حرمه، واستلحم من قومه زها، ثلاثة آلاف فارس، وخرج الى الصحرا، شريداً سنة ثلاث وثمانين، وهلك هناك فولي أمره في قومه حبوس ابن أخيه زيري بن يعلى، ووثب به ابن عمه أبو يداس بن دوناس

فقتله طمماً في الرياسة من بعده ٬ واختلف عليه قومه فأخفق أمله وعبر البحر الى الانـــدلس في جمع عظيم من قومه، وولي أمر بني يفرن من بعده حمامة بن زيري بن يعلى أخو حبُّوس المذكور؟ فاستقام عليه أمر بني يفرن وقد مرّ ذكره في خبر بــدوي غير مرّة ، وانه كانت الحرب بينه وبين زيري بن عطية سجالاً ، وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول الغلب. وانه لما وفد زيري على المنصور خالفه بدوي الى فاس فملكها وقتل بها خلقاً من مغراوة، وانه لما رجع زيري اعتصم بدوي بفاس فنازله زيري. وهلك من مغراوة وبني يفرن في ذلك الحصار خلق. ثم اقتحمها زيري عليهم عنوة فقتله وبعث برأسه الى سدّة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين والله أعلم. ولما اجتمع بنو يفرن على حمامة تحيز يهم الى ناحية شاله من المغرب فملكها وما اليها من تادلا ، واقتطعها من زيري ، ولم يزل عميد بني يفرن في تلك العالة ، والحرب بينه وبين زيري ومغراوة متصلة . وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان مهاداة فأهدى اليه ، وهو محاصر لعمه حماد بالقلعــة سنة ست وأربعائة ، وأوفد بهديته أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود. ولما هلك حمامة قام بأمر بني يفرن من بعده أخوه الامير أبو الكمال تميم بن زيري بن يعــلى فاستبـد بملكهم٬ وكان مستقيمــاً في دينه مولماً بالجهاد؟ فانصرف الى جهاد برغواطة وسالم مغراوة وأعرض عن فتنتهم . ولما كانت سنة أربع وعشرين وأربعائه تجددت العداوة بين هذين الحيَّين بني يفرن ومغراوة ، وثارت الاحن القديمة ، وزحف ابو الكمال صاحب شالة وتادلا وما الى ذلك في جموع يفرن. وبرز إليه حمامة بن المعزّ في قبائل مغراوة ، ودارت بينهم حروب شديدة وانكشفت مغراوة وفرَّ حمامة الي وجـدة، واستولى الامير ابو الكمال تميم وقومه على فاس وغلبوا مغراوة عـــلي عمل المغرب . واكتسح تميم اليهود بمدينة قاس، واصطلم نعمهم واستباح حرمهم. ثم احتشد حمامة من وجدة سائر قبائل مَذْراوة وزناتة، وبعث الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد المغرب الاوسط، ووصل الى تنس صريخاً لزعائهم. وكاتب من بعد عنه من رجالاتهم، وزحف الى فاس سنة تسع وعشرين فأفرج عنها أبو الكمال تميم، ولحق ببلده ومقر ملكه من شالة & وأقام بمكان عمله وموطن امارته منها الى أن هلك سنة ست وأربعين . وولى ابنه حماد الى أن هلك سنة تسع وأدبعين ، وولي بعده ابنه يوسف الى ان توفي سنة ثمان وخمسين فولي بعده عمه محمد بن الامير أبي تميم الى أن هلك في حروب لمتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسما نذكره٬ والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. •

وأما أبو يداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى بن محمد فانه لما اختلف عليه بنو يفرن ، وأخفق أمله في اجتاعهم له أجاز البحر الى الاندلس سنة اثنتين وثمانين فرفعه اخوانه أبوقرة

وأبو زيد وعطاف ، فحل كلهم من المنصور محل التكرمة والايثار ونظمه في جملة الرؤسا، والامرا، ، واسنى له الجراية والاقطاع ، وأثبت رجاله في الديوان ومن أجاز من قومه، فبعد صيته وعلا في الدولة كعبه .

ولما افترقت الجاعة وانتثر سلك الخيلافة كان له في حروب البرير مع جند الاندلس آثار بعيدة وأخبار غريبة ولما ملك المستعين قرطبة سنة أربعائة واجتمع اليه من كان بالاندلس من البرابرة لحق المهدي بالثغور واستجاش طاغية الجلالقة وزحف معه الى غرناطة وخرج المستعين في جموعه من البرابرة الى الساحل واتبعهم المهدي في جموعه فتواقعوا بوادي ايرة (١) فكانت بين الفريقين جولة عظم بلا البرابرة وطار لابي يداس فيها ذكر وانهزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعركة وأصابت أبا يداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلكه ودفن هناك وكان شجاعة ودياسة وكان يحيى بن عبد الرحمن بن أخيه عطاف من رجالاتهم وكان له اختصاص ببني حمود ، ثم بالقاسم منهم ولاه على قرطبة أيام خلافته والبقاء لله وحده .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وادي أبرة.

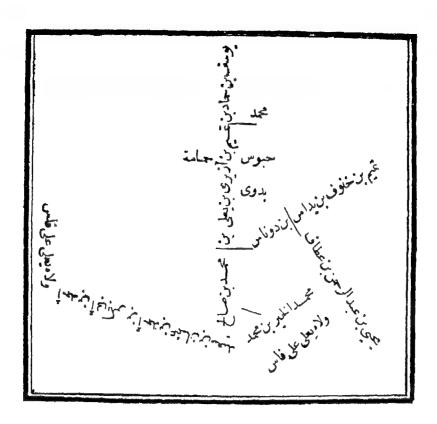

### الخبر عن أبي نور بن أبي قرة وما كان له من الملك بالأنداس أنام الطوائف

هذا الرجل اسمه أبو نور بن أبي قرّة بن أبي يِفْرَن من دجالات البربر الذين استظهر بهم قومهم أيام الفتنة ، تغلب على دُنْدَة أزمان تلك الفتن ، وأخرج منها عامر بن فتوح من موالي الاموية سنسة خمس وأربعائة ، فلكها واستحدث بها لنفسه سلطاناً . ولما استفحل

امر ابن عبّاد باشبيلية واسف الى تملك ما جاوره من الاعمال والثغور ، نشأت الفتنة بينه وبين أبي نور هذا ، واختلف حاله معه في الولاية والانجراف وسجل (أ) له سنة ثلاث واربعين برنده واعمالها فيمن سجل له من البربر ، واستدعاه بعدها سنة خمسين لبعض ولائمه ، وكاده بكتاب اوقفه عليه على لسان جارية بقصره تشكو اليه ما نال منها ابنه مسن المحرم ، فانطلق الى بلده وقتل ابنه ، وشعر بالمكيدة فأت اسفاً ، وولي ابنه الآخر ابو نصر الى سنة سبع وخمسين فندر به بعض جنده وخرج هاربا فسقط من السور ومات ، وتسلم المعتمد رندة من بعد ذلك ، ويقال ان ذلك كان عند كائنة الحام سنة خمس واربعين ، وان ويقال ان ذلك كان عند كائنة الحام سنة خمس واربعين ، وان ابنا نور هلك فيها ، ولما بلغ الخبر ابنه ابا نصر وقع ما وقع والله اعلم ،

#### الخبرعن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح أحوالهم

كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي افريقية ، وكانت لهم كثرة وقوة ، ولما خرج ابو يزيد على الشيعة ، وكان من اخوالهم بنوواد كوا ظاهروه على الره بما كان له معهم من العصبية. ثم انقرض امره واخذتهم دولة الشيعة واولياؤهم صنهاجة وولاتهم على افريقية بالسطوة والقهر، وانزال العقوبات بالانفس والاموال

<sup>(</sup>١) أي تصدي له بحرب كانت سجالًا بينها. أي تارة لهذا وتارة لذاك.

الى أن تلاشوا وأصبحوا في عداد القبائل الغارمة. وبقيت منهم احياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء وبقر وخيام يظمنون في نواحيها وينتحلون الفلح في معاشهم ، وملك الموحدون افريقية وهم بهذه الحال ، وضربت عليهم المغارم والضرائب والعسكرة مع السلطان في غزواته ىعدة مفروضة يحضرون بها متى استقروا. ولما تغلبت الكعوب من بني سليم عــلى ضواحي افريقية واخرجوا منها الدواودة من رياح اعداء الدولة لذلك العهد. واستظهر بهم السلطان عليهم. اتخذوا افريقية وطناً من قابس الى باجة . ثم اشتدت ولايتهم للدولة ، وعظم الاستظهار بهم واقعامهم ملك الدولة ما شاؤه من الإعبال والخراج فكان؟ في اقطاعهم خراج مرنجيصه هؤلا. ولما كانت وقعة بنو مرين على القيروان و كان بعدها في الفترة ما كان من طغيان الفتنة التي اعتز فيها العرب على السلطان والدولة ، كان لهــؤلا. الكموب المتغلبين مدد قوي من احياً مرنجيصة هؤلاً من الخيل للحملان والجباية للانفاق ، والانعام للحمال والخيالة للاستظهار باعدادهم في الحروب فصاروا لهم لحمة وخولا ، وتملكوهم تملك العبيد ، حتى اذا ذهب الله بحمى الفتنة ، واقام مائل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي الى الاحق به مولانا السلطان ابي المباس احمد، فانقشع الجو واضاء الافق ودفع المتغلبين من العرب عن اعماله، وقبض ايديهم عن رعاياه، واصار مرنجيصة هؤلاء من صفاياء بعد

انزال العقوبة بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم ، فراجعوا الحق واخلصوا في الانحياش ، ورجعوا الى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراج ، وهم على ذلك لهذا العهد ؛ الله ، ارث الارض ومن عليها .

## الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما كان لهم من الدول بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه

هؤلا القبائل من مغراوة كانوا اوسع بطون زناتة واهـل البـأس والغلب ، ونسبهم الى مغراو بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن جانا اخرة بني يفرن وبني يرنيان ، وقـد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن . واما شعوبهم وبطونهم فكثير مثل بني يلنت (۱) وبني زنداك وبني وراق وورترمير وبني أبي سعيد وبني ورسيفان ولغواط وبني ريغة وغيرهم ممن لم يحضرني اسماؤهم وكانت مجالاتهم بارض المغرب الاوسطمن شلف الى تلمسان الى جبل مديونة وما اليها ولهم مع اخوانهم بني يفرن اجتماع وافتراق ومناغاة في احوال البدو ، وكان لمغراوة هؤلا في بدوهم ملك كبير ادر كهم عليه الاسلام فاقره لهم ، وحسن اسلامهم ،

وهاجر اميرهم صولات بن وزمار الى المدينة ، ووفد على المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فلقاء براً وقبولا لهجرته

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: يليت

وعقد له على قومه ووطنه، وانصرف الى بسلاده محبواً محبوراً منتبطاً بالدين مظاهراً لقبائل مضر ، فلم يزل هذا دأبه، وقيل انه تقبض عليه اسيراً لاول الفتح في بعض حروب العرب مع البربر قبل ان يدينوا بالدين فاشخصوه الى عثمان لمكانه من قومه فن عليه واسلم فحسن اسلامه، وعقد له على عمله فاختص صولات هذا وسائر الاحيا، من مفرارة بولا، عثمان واهل بيته من بني امية ، وكانوا خاصة لهم دون قريش ، وظاهروا دعوة المروانية بالاندلس رعياً لهذا الولا، على ما تراه بعد في اخبارهم ،

ولما هلك صولات قام بامره في مفراوة وسائر زناتة من بعده ابنه حفص وكان من اعظم ملوكهم، ثم لما هلك قام بامره ابنه خزر، وعندما تقلص ظل الحلافة عن المفرب الاقصى بعض الشيء واطلت فتنة ميسرة الحقير ومطخرة فاعتز خزر وقومه على امراء المضرية بالقيروان، واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو من زناتة بالمفرب الاوسط، ثم انتقض امر بني امية بالمشرق فكانت الفتنة بالمفرب فازدادوا اعتزازاً وعتوا، وهلك خلال ذلك خزر، وقام بملكه ابنه محمد، وخلص إلى المفرب ادريس الاكبر بن عبد الله بن حسن بن الحسن سنة سبعين ومائة في خلافة الهادي، وقام برابرة المفرب من اوربة ومدينة ومنيلة بامره، واستوثق له الملك واقتطع المفرب عن طاعة بني العباس سائر الايام،

ثم نهض الى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين فتلقاه محمد ابن خزر هذا والقى اليه المقادة ، وبايع له عن قومه وأمكنه من تلمسان بعد ان غلب عليها بني يفرن أهلها . وانتظم لادريس بن ادريس الأمر ، وغلب على جميع اعمال أبيه ، وملك تلمسان . وقام بنو خزر هؤلا ، بدعوته كما كانوا لابيه . وكان قد نزل تلمسان لعهد ادريس الأكبر أخوه سليان بن عبد الله بن حسن بن الحسن القادم اليه من المشرق ، وسجل له بولاية تلمسان من سجل ابنه أدريس لحمد ابن عمه سليان من بعده ، فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه ، واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية فكانت تلمسان لولد ادريس بن محمد بن سليان ، وأرشكول لولد عيسى بن تممد ، وتنس لولد ابراهيم بن محمد بن محمد ، وسائر الضواحي من اعمال تلمسان لبني يفرن ومغراوة .

ولم يزل الملك بضواحي المغرب الاوسط لهمد بن خزر كما قلناه الى ان كانت دولة الشيعة ، واستوثق لهم ملك افريقية ، وسرح عُبَيْد الله المهدي الى المغرب عروبة بن يوسف الكتامي في عساكر كتامة سنة ثمان وتسعين ومائتين ، فدوّخ المغرب الادني ورجع ، ثم سرح بعده مصالة بن حبّوس الى المغرب في عساكر كتامة ؛ فاستولى على اعمال الادارسة ، واقتضى طاعتهم لعبيد الله . وعقد على فاس ليحيى بن ادريس بن عمر آخر ملوك الادارسة ، وخلع نفسه ودان بطاعتهم ، وعقد له مصالة على فاس ، وعقد وخلع نفسه ودان بطاعتهم ، وعقد له مصالة على فاس ، وعقد

لموسى بن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تازة واستولى على طواحي المغرب وقفل الى القيروان وانتقض عمر بن خزر من أعقاب محمد بن خزر الداعية لادريس الاكبر وحمل زئاتة واهل المغرب الاوسط على البرابرة من الشيعة وسرّح عبيد الله المهدي مصالة قائد المغرب في عساكر كتامة سنة تسع ولقيه محمد بن خزر في جموع مفراوة وسائر زئاتة ففل عساكر مصالة وخلص اليه فقتله وسرّح عبيد الله ابنه أبا القاسم في العساكر الى المغرب سنة عشر وعقد له على حرب محمد بن خزر وقومه فأجفلوا الى الصحراء واتبع آثارهم الى ماوية فلحقوا بسلجاسة وعطف أبو القاسم على المغرب فدوّخ اقطاره وجال في نواحيه وجدّد لابن أبي العافية على عمله ورجع ولم يلق كيدا .

ثم ان الناصر صاحب قرطبة سما له أمل في ملك العدوة فخاطب ملوك الادارسة وزناتة وبعث اليهم خالصته محمد بن عبيد الله بن أبي عيسى سنة ست عشرة فبادر محمد بن خزر الى اجابته وطرد أوليا الشيعة من الزاب وملك شلب وتنس من أيديهم وملك وهران وولى عليها ابنه الخير وبث دعوة الأموية في أعمال المغرب الاوسط ما عدا تأهرت وبدأ في القيام بدعوة الأموية إدريس بن إبراهيم بن عيسى بن محمد بن سليان صاحب أرشكول أجريس بن إبراهيم من عيسى بن محمد بن سليان صاحب أرشكول موسى بن أبي العالية على طاعته وأتصلت يده بمحمد بن خزر موسى بن أبي العالية على طاعته وأتصلت يده بمحمد بن خزر

وتظاهروا على الشيمة . وخالف فَلفولُ بن خَزَر أَخَاه محمد الى طاعة الشيعة ، وعقد له عبدالله على مَمْراوَةً .

وزحف الى المغرب حميدُ بن يَصَل سنة إحدى وعشرين في عساكر كتامة الى عبد الله على تاهرت فانتهى الى فاس وأجفلت أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودَوَّخَ المغرب، وزحف من بعده ميسور الحيصي شنة اثنتين وعشرين فحاصر فاس وامتنعت عليه ورجع، ثم انتقض حميدُ بن يَصَل سنة ثمان وعشرين وتحيز الى محمد ابن خَزَر، ثم أجاز الى الناصر وولاه على المغرب الأوسط، ثم مغراوة، وزحفوا الى تاهرت مع حميد بن يصل قائد الأموية سنة ثلاث وثلاثين، وزحف معه الخير بن محمد وأخوه حمزة وعمه عبد تلاث وثلاثين، وزحف معه الخير بن محمد وأخوه حمزة وعمه عبد تأهرت عَنْوَة عومه بني ينفرن وأخذوا الله بن خزر، ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني ينفرن وأخذوا الله بن خزر، ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني ينفرن وأخذوا الحقيق بعد الله بن خزر، ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني ينفرن وأخذوا الميسور الخصي بعد ان قتل حزة بن محمد بن خزر في حروبها الميسور الخصي بعد ان قتل حزة بن محمد بن خزر في حروبها المخصي بعد ان قتل حزة بن محمد بن خزر في حروبها الميسور

وكان محمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك الى بَسْكَرة ففتحوا وقتلوا زيدان الخصي. ولما خرج اسمعيل من حصار أبي يزيد، وزحف الى المغرب في اتباعه خشية محمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في نقض دعوتهم، وقتل اتباعهم؛ فبعث اليه بطاعة معروفة، وأوعز اليه اسمعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حمر من المال، وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد في

ان هلك. وتقبّض اسمعيل بعد ذلك على معبد سنة أربعين وقتله و ونصب رأسه بالقيروان. ولم يزل محمد بن خزر وابنه الخير متغلّباً على المغرب الأوسط ومقاسماً فيها ليعلى بن محمد. ووفد فتوح بن الخير سنة أربعين على الناصر مع مشيخة تاهرت ووهران فأجازهم وصرفهم الى أعمالهم.

ثم حدثت الفتنة بين مَفْراوَة وصَنْهاجة ، وشغل محمد بن خزر وابنه الخير بحروبهم ، وتغلّب يعلى بن محمد على وهران وخَرَبها ، وعقد الناصر لحيد بن يصل على تلمسان وأعالها ، وليعلى بن محمد على المفرب واعاله فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من اجل قريعة يعلى بن محمد ، ووفد على المعزّ بعد مهلك أبيه اسمعيل سنة اثنتين وأربعين ؛ فأولاه تكرمة على طاعتهم ؛ الى ان حضر معجوهر في غزاته الى المغرب باعوام سبع أو ثمان وأربعين ، ثم وفد على المعزّ بعد ذلك سنة خمسين ، وهلك بالقيروان ، وقد نَيَف على المائة من السنين .

وهلك الناصر المرواني عامدًذ على حين انتشرت دعوة الشيعة بالمغرب، وأنقبض أوليا، الأموية الى أعال سَبْتَة وَطَنْجَة فقام بعده ابنه الحكم المستنصر، واستأنف مخاطبة ملوك الهُدُوة فأجابه، محمد ابن الخير بن محمد بن خزر بما كان من ابيه الخير وجدّه محمد في ولاية الناصر، والولاية التي لبني أمية على آل خزر بوصية عثمان ابن عفان لصولات بن وزمار جدّهم كما ذكرناه؛ فأثخن في الشيعة البن عفان لصولات بن وزمار جدّهم

ودوّخ بلادهم، ورماه معدّ بقريعه زيري بن مناد أمير صنهاجة فعقد له على حرب زئاتة وسوغه ما غلب عليه من اعمالهم، وجمعوا للحرب سنه ستين ومائتين فلقي بُلكِين بن زيري جموعهم بدسيسة من بعض اوليا، محمد بن الخير قبل ان يستكمل تعبيتهم فأبلى منهم ثباتاً وصبراً، واشتدت الحرب بينهم وانهزمت زئاته، حتى اذا راى محمد بن الخيران قد احيط به انتبذ الى ناحية من من العسكر وذبح نفسه، واستمرت الهزيمة على قومه، وجندل منهم في المعركة سبعة عشر أميراً سوى الاتباع، وتحيز كل الى فريقه،

وولي بعد محمد في مفراوة ابنه الخير واغرى بلكين بن ذيري الخليفة معد وجندل بن جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة ، والزاب بموالاة حمد بن الخير فاستراب جعفر، وبعث عنه معد لولاية افريقية حتى اعتزم على الرحيل الى القاهرة، فاشتدت استرابته ولحق بالخير ابن محمد وقومه، وزحفوا الى صنهاجة فأتيحت لهم الكرة، وأصيب زيري بن مناد كبير العصابة، وبعثوا برأسه الى قرطبة في وفد من وجوه بني خزر مع يجبى بن على اخي جعفر، ثم استراب بعدها جعفر من زناته ولحق بأخيه يجيى، ونزلوا على الحكم، وعقد معد لبلكين بن زيري على حرب زناتة، وامده بالاموال والعساكر، وسوعه ما تغلب عليه من اعمالهم فنهض الى المغرب سنة احدى وستين، واوغر بالبرابرة منهم وتقرى اعمال

طبنة وبأغاية والمسيلة وبسكرة واجفلت زناتة امامه . وتقدم الى تاهرت فمحا من المغرب الاوسط آثار زناتة ولحق بالمغرب الاقصى.

واتبع بلكين آثار الخير بن محمد وقومه الى سجلهاسة فأوقع بهم وتقبّض عليهم فقتله صبراً وفض جموعهم ودوخ المغرب وانكف راجعاً ومر بالمغرب الاوسط فاستلحم بوادي زناتة ومن اليهم من الخصاصين ورفع الامان عن كل من ركب فرساً او انتج خيلًا من سائر البربر ونذر دما هم فأقفر المغرب الاوسط من زناتة وسادوا الى ما ودا ملوية من بلاد المغرب الاقصى الى ان كان من رجوع بني يعلى بن محمد الى تلمسان وملكهم اياها من من دور بسلجهاسة وطرابلس وملك بني ذيري بن عطية بفاس ما نحن ذاكروه ان شا الله تعالى .

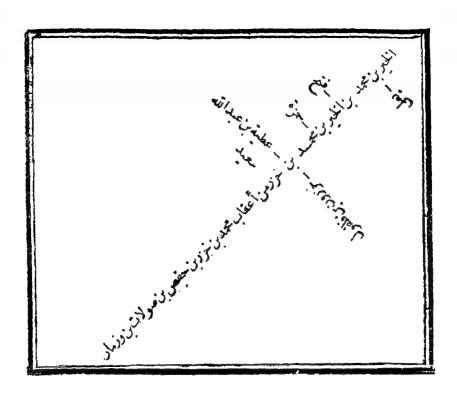

# آل ريري بن عَطِ الله مُلُورُ فايسُ

الخبر عن ال زبري بن عطية ملوك فأس وأعمائها من الطبقة الأولى من مغراوة وما كان لهم بالمغرب الأقصى من الملك والدولة ومبادى : ذلك وتصاريفه

كان زيري هذا امير آل خزر في وقته ، ووارث ملكهم البدوي ، وهو الذي مهد الدولة بفاس والمغرب الاقصى واورثها بنيه الى عهد لمتونة حسبا نستوفي شرحه ، واسمه زيري بن عطية

ابن عبدالله بن خزر وجده عبدالله اخو محمد داعية الناصر الذي هلك بالقيروان (۱) كما ذكرناه، وكانوا اربعة اخوة محمد ومعبد الذي قتله اسمعيل، وفالفول الذي خالف محمداً الى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه واسمها تبادلت، وقد قيل ان عبدالله هذا هو ابن محمد بن خزر، واخوه حمزة بن محمد الهالك في حربه مع ميسور عند فتح تاهرت، ولما هلك الخير بن محمد كما قلناه بيد بلكين سنة احدى وستين، وارتحلت زنانة الى ما ورا، ملوية من المغرب الاقصى، وصار المغرب الاوسط كله لصنهاجة واجتمع مغراوة الى بقية آل خزر وأمراؤهم يومئذ محمد بن خير المذكور ومقاتل وزيري ابنا مقاتل بن عطية بن عبدالله، وخزدون ابن فلفول.

ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على افريقية ، وزحف الى المغرب الاقصى زحفه المشهور سنة تسع وستين، وأجفات امامه ملوك زناتة من بني خزر وبني محمد بن صالح، وانحازوا جميعاً الى سبتة ، واجاز محمد بن الخير البحر الى المنصور بن ابي عامر صريخاً ؟ فخرج المنصور في عساكره الى الجزيرة بمداً لهم بنفسه، وعقد لجعفر بن على على حرب بلكين، واجازه البحر وامده بمائة حل من المال فاجتمعت اليه ملوك زناتة ، وضربوا مصافهم بساحة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: الذي ملك القيروان.

سبتة ، واظل عليهم بلكين من جبل تطاون ('' فرأى مالا قبل له به فارتحل عنهم وأشغل نفسه بجهاد برغواطة الى ان هلك منصرفاً من المغرب سنة اثنتين وسبعين كها ذكرناه .

وعاد جعفر بن علي الى مكانه من الحضرة وساهمه المنصور في حمل الرياسة وبقي المغرب غفلًا من الولاية واقتصر المنصور على ضبط سبتة ووكل الى ملوك زئاتة دفاع صنهاجة وسائر أوليا الشيعة وقام يبلو طاعتهم الى أن قام بالمغرب الحسن بن كنون من الأدارسة بعثه العزيز فزار من مِصر لاسترجاع ملكه بالمغرب وأمد بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلكين ودعا الحسن الى أمره بالمغرب وانضم اليه بدوي بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو يداس فيمن اليهم من بني يغرن فسرح المنصور لحربه ابن عمه أبا الحكم عمرو بن عبد الله بن أبي عامر الملقب عسكلاجة وبعثه بالعساكر والأموال عبد الله بن أبي عامر الملقب عسكلاجة وبعثه بالعساكر والأموال فأجاز البحر وانحاش اليه ملوك آل خزر محمد بن الحير ومقاتل وزيري ابنا عطية وخزدون بن فلفول في جمع مغراوة وظاهروه على شأنه .

وزحف بهم أبو الحكم بن أبي عامر الى الحسن بن كنون حتى ألجأوه الى الطاعة ، وسأل الامان على نفسه؛ فعقد له عمروبن أبي عامر ما دضيه من ذلك ، وأمكن به من قياده، وأشخصه الى

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ج: تيطاوين.

الحضرة فكان من قتله وإخفار ذمّة أبي الحسكم بن أبي عامر ، وقتله بعده ما تقدّم حسبا ذكرنا ذلك من قبل .

وكان مُقاتل وزيري ابنا عَطيَّة من بين ملوك زناتة أشد الناس انحياشاً للمنصور وقياماً بطاعة المروانية ، وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم ، ولما انصرف أبو الحكم بن أبي عامر عن المغرب عقد المنصور عليه للوزير حسن ابن أحمد عبد الودود السلمي ، وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه الى عمله سنة ست وسبمين ، وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة ، واستبلغ بمقاتل وزيري من بنيهم لحسن انحباشهم وطاعتهم ، وأغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد المراوغة ، فنفذ لعمله ونزل بفاس ، وضبط أعال المغرب ، واجتمعت اليه ملوك زناتة .

وهلك مقاتل بن عَطِيَّة سنة ثمان وسبعين، واستقل برياسة المطواعن البدو من مغراوة اخوه زيري بن عطية وحسنت مخالطته لابن عبد الودود صاحب المغرب وانحياشه بقومه اليه، واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة احدى وثمانين اشادة بتكريمه، واغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وايثار الطاعة فبادر الى اجابته بعد ان استخلف على المغرب ابنه المعز، وأنزله بتامسان ثغر بعد ان استخلف على المغرب ابنه المعز، وأنزله بتامسان ثغر المغرب، وولى على عُذوّة القرويين من فاس على بن محمود بن أبي على قشوش، وعلى عُذوّة الاندلسيين عبد الرحمن بن عبد

الكريم بن تَعْلَبَة ، وقدّم بين يديه هدية الى المنصور ، ووفد عليه فاستقبله بالجيش والمُدة واحتفل للقائه ، واوسع نُزُله وجرايت وفرّ ، باسمه في الوزارة وأقطعه رزقها ، وأثبت رجاله في الديوان ووصله بقيمة هديّته وأسنى فيها ، واعظم جائزة وفده وعجّل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من المفرب ، وغي عنه خلاف ما احتسب فيه من غمط المعروف والكار الصنيع ، والاستنكاف من لقب الوزارة الذي نوّ ، به حتى انه قال لبعض حشمه ، وقد دعاه بالوزير : وزير من يالُكُعُ "(" ، لا والله إلا أمير بن أمير ، واعجبا من ابن أبي عامر وخرقته (") والله لقد تأجرني فيا اهديت اليه حطا على حاله وان له منا ليوماً ، والله لقد تأجرني فيا اهديت اليه حطا للقيم ، ثم غالطني بما بدله تبتيتاً للكرم (") إلّا أن يحتسب بثمن الوزارة التي حطني بها عن رتبتى ،

وغي ذلك الى ابن ابي عامر فصر عليها أذنه وزاد في اصطناعه وبعث الى يدو (١) بن يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه الى الوفادة فأساء اجابته وقال: متى عهد المنصور حمر الوحش تنقاد الى البياطرة، وأخذ في افساد السابلة والاجلاب على الاحياء والعيث في العمالة ، فأوعز المنصور الى عامله على المغرب الوزير

<sup>(</sup>١) بمعنى أحمق.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخة ج (الجزائرية)، وفي النسخة المصرية، طبع بولاق (ب): ومخرقته، وهي تحريف: وكلمة خرقته صحيحة والأصح: وخرقه. (٣) كذا، وفي ب: بما بدله تنبيتاً لكرم.

<sup>(</sup>٤) كذا: وفي ب: بدوي، تكرّرت في أماكن متفرقة.

حسن بن عبد الودود بنبذ العهد اليه، ومظاهرة عدوه زيري بن عطية عليه، فجمعوا له سنة احدى وثانين ولقوه فكانت الدائرة عليهم، وتخرم العسكر، واثبتت (الوزير ابن عبد الودود جراحة كان فيها حتفه، وبلغ الخبر الى المنصود فشق عليه واهمه شأن المغرب، وعقد عليه لوقته لزيري ابن عطية، وكتب اليه بعهده وامره بضبط المغرب ومكاتبة جند السلطان واصحاب حسن ابن عبد الودود، فاضطلع باعبائه وأحسن الغنا، في عمله .

واستفحل شأن يدو بن يعلى وبني يفرن واستغلظوا على زيري بن عطية وأصلوه نار الفتنة وكانت حربهم سجالا وسيمث الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها وانتزائهم على عملها وبعث الله لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من ابي البهاد بن زيري بن مناد عان انتقض لذلك المهد على اخيه منصور بن بلكين صاحب القيروان وافريقية ونزع عن دعوة الشيعة الى المروانية واقتفى اثره في ذلك خلوف بن ابي بكر صاحب تيهرت واخوه عطية لصهر كان بينها وبين زيري وهران وخطبوا اعمال المغرب الاوسط ما بين الزاب ووانشريش ووهران وخطبوا في سائر منابرها باسم هشام المؤيد .

وخاطب ابو البهار من ورا، البجر المنصور بن ابي عام ،

<sup>(</sup>١) ورد في القامـوس: يقال طعنه فـأثبت فيه الـرمح أي أنفـذه. وضربوه حتى أثبتـوه: أي أثخنوه.

واوفد عليه ابا بكر ابن اخيه حَبُوس بن زيري في طائفة من اهل بيته ووجوه قومه، فاستقبلوا بالجيش ولقاه رحباً وتسهيلاً، واعظم موصله واسنى جوائز وفده وصلاتهم، وانفذ معه الى عمه ابي البهاد بخمسهاية قطعة من صنوف الثياب الخز والعبيد، وقيمة عشرة آلاف درهم من الآنية والحلي، وبخمسة وعشرين ألفاً من الدئانير ودعاه الى مظاهرة زيري بن عطية على يدو بن يعلى، وقسم بينها على المذرب شق الأبلكة حتى لقد اقتسما مدينة فاس عدوة بعدوة فلم يرع ذلك يدو ولا وزعه عن شأنه من الفتنة والاجلاب على البدو والحاضرة، وشق عصا الجماعة، وانتقض خلوف بن ابي بكر على المنصور لوقته، وراجع ولاية المنصور بن بلكين والمنصور لوقته، وراجع ولاية المنصور بن بلكين والمنصور بن بلكين والمناهدة والاجلاب على المنصور لوقته، وراجع ولاية المنصور بن بلكين وراجع ولاية المنصور بن بلكين وين المنصور بن بلكين والمنصور بن بلكين والمناهدة والاجلاب على المنصور لوقته وراجع ولاية المنصور بن بلكين والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة ولاية المنصور بن بلكين وراجع ولاية المنصور بن بلكين والمناهدة والمناه

ومرض ابو البهار في المظاهرة عليه للوصلة بينها وقعد عما قام له زيري بن عطية من حرب خلوف بن ابي بكر واوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وثمانين واستلحمه وكثيراً من اوليائه واستولى على عسكره وانحاش اليه عامة اصحابه.

وفر عطية شريداً الى الصحرا، ، ثم نهض على اثرها ليدو يعلى وقومه فكانت بينها لقاءة صعبة انكشف فيها اصحاب يدو واستلجم منهم زها، ثلاثة آلاف ، واكتسح معسكره وسبيت حرمه التي كانت منهن امه واخته ، وتحيز سائر اصحابه الى فئة زيري ، وخرج شريداً الى الصحرا، الى ان اغتاله ابن عمه ابو يداس بن دوناس حسبا ذكرناه ،وورد خبر الفتحين متعاقبين على يداس بن دوناس حسبا ذكرناه ،وورد خبر الفتحين متعاقبين على

المنصور فعظم موقعها لديه، قيل ان مقتل يدُو إِنَّا كان عند اياب زيري من الوفادة ، وذلك انه لما استقدمه المنصور ووفد عليه كما ذكرناه خالفه يدو الى فاس ودخلها ، وقتل بها من مغراوة خلقاً واستمكن بها امره ، فلما رجع زيري من وفادته امتنع بها يدو فناذله زيري وطال الحصار وهلك من الفريقين خلق ، ثم اقتحمها عليه عنوة فقتل وبعث برأسه الى سدة الخلافة بقرطبة ، الا ان راوي هذا الحبر بجعل وفادة زيري على المنصور وقتله ليدو سنة ثلاث وغانين فالله اعلم اي ذلك كان .

ثم ان ذيري فسد ما بينه وبين ابي البهاد الصنهاجي وتراحفا فأوقع به ذيري وانهزم ابو البهاد الى سبتة مودياً بالعبود الى المنصود فبادد بكاتبه عيسى ابن سعيد بن القطاع في قطعة من الجند الى تلقيه فحاد عن لقائه، وصعد الى قلعة جراوة وقد قدم الرسل الى ابن اخيه المنصود صاحب القيروان مستميلاً الى ان التحم ذات بينها، ثم تحيز اليه وعاد الى مكانه من عمله وخلع ما تمسك به من طاعة الاموية وراجع طاعة الشيعة فجمع المنصود لزيري بن عطية اعمال المغرب، واستكفى به في سد الثفر وعول عليه من بين ملوك المغرب في الذب عن الدعوة وعهد اليه بمناجزة ابي البهاد، وزحف اليه ذيري في امم عديدة من قبائل زناتة وحشود البربر وفر امامه ولحق بالقيروان، واستولى ذيري على

يلِمُسان وسائر اعال ابي البهار . وملك ما بين السوس الاقصى والزاب فاتسع ماكهوانبسط سلطانه واشتدت شوكته وكتب بالفتح الى المنصور . وبعث اليه بمايتين من عتاق الحيل وخمسين جملًا من المهارى السُبّق ، والف درقة من جلود اللمط واحمال من قسي الزان وقطوط الغالية ، والزرافة واصناف الوحوش الصحراوية كاللمط وغيره ، والف حمل من التمر واحمال من ثياب الصوف الرفيعة كثيرة ، فجدد له عهده على المغرب سنة احدى وثمانين ، وانزل احياء ه بانجاء فاس في قياطنهم .

واستفحل امر زيري بالمغرب، ودفع بني يفرن عن فاس الى نواحي سلا، واختط مدينة وجدة سنة اربع وثانين وانزلها فواحيها المعالم، وحشمه، واستعمل عليها ذويه ونقل إليها ذخيرته وأعدها معتصماً، فكانت ثغراً لعمله بدين المغرب الاقصى والاوسط، ثم فسد ما بينه وبين المنصور سنة ست وثمانبن بما نمي عنه من التأنف لحشام باستبداد المنصور عليه، فسامه المنصور الهضيمة، وأبى منها، فبعث كاتبه ابن القطاع في العسكر، فاستعصى عليه، وامكنه قائد قلمة حجر النسر منها، فأشخصه الى الحضرة، واحسن اليه المنصور وسما، الناصح، وكشف زيري وجهه في عداوة ابن ابي عامر والاغراء به والتشيع لهشام المؤيد، والامتعاض له من هضيمته وحجره، فسخط ابن ابي عامر وقطع عنه رزق الوزارة، وبعا اسمه من ديوانها ونادى بالبراءة منه .

وعقد لواضح مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن عطية، وانتقى له الحاة من سائر الطبقات، وأزاح علهم. وامكنه من الاموال للنفقات وأحمال السلاح والكسى ، وأصحبه طائفة مـن ملوك المُدُوة كانوا بالحضرة، منهم: محمد بن الحير بن محمد بن الحير، وزيري بن خزر وابن عمما بكساس بن سيّد الناس. ومن بني يفْرَن ابو نوبخت بن عبدالله بن بكار . ومن مِكْناسَة اسماعيل بن البوري ومحمد بن عبدالله بن مَدْين ، ومن أزداجَة خَزْرُون بن محمد وأمدَّه بوجوه الجند. وفصل من الحضرة سنة سبع وثمانين، وسار في التعبية . وأجازالبحر الى طنجة فمسكر بوادي ركاب(١) وزحف زيري بن عطية في قومه، فعسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة أشهر ، واتهم واضح رجالات بني برزال بالادهان فأشخصهم الى الحضرة. واغرى بهم المنصور فوبخهم. وتنصلو فصفح عنهم ،وبعثهم في غير ذلك الوجه. ثم تناول واضح حصن أصيلا ونكُور فضبطها. واتصلت الوقائع بينه وبين زيريء وبيت واضح ممسكر زيري بنواحى أصيلا وهم غارُّون (٢٠) فأوقع بهم . وخرج ابن ابي عامر من الحضرة لاستشراف أحوال واضح وامداده وفسار في التعبئة واحتل بالجزيرة عند فرضة الحِيازِ . ثم بعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة ، واجازه الى العدوة واستكمل معه اكابر اهل الخدمة وجلة القواد.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: ردات.

<sup>(</sup>٢) كذا، وقد تكرر استعمالها في الكتاب بمعنى مغيرون.

وقفل المنصور الى قرطبة ، واستذاع (١) خبر عبد الملك بالمغرب فرجع اليه عامة اصحاب زيري من ملوك البربر، وتناولهم من احسانه وبره ما لم يعهدوا مثله .

وزحف عبد الملك الى طنجة واجتمع مع واضح ، وتلوم هنالك مزيجاً لعلل العسكر ، فلما استتم تدبيره زحف في جمع لا كفاء له. ولقيه زيري بوادي مني من احواز طنجَة في شوال من سنة ثمان وثمانين، فدارت بينها حرب شديدة هم فيها (١٠) اصحاب عبد الملك وثبت هو. وبينها هم في حومة الحرب أذ طعن زيري بعض الموتورين من اتباعه اهتبل الغرة في ذلك الموقف فطمنه ثلاثاً في نحره واشواه بها، ومريشتد نحو المظفر، وبشره فاستكذبه به لثبوت رايته ، ثم سقط اليه الصحيح فشد عليهم فاستوت الهزيمة واثخن فيهم بالقتل ، واستولى على ما كان في معسكرهم بمــا يذهب فيه الوصف . ولحق زيري بفاس جريحاً في قلة فامتنع عليه أهلها ودافعوه بحرمه فاحتملهن وفر أمام العسكر إلى الصحراب واسلم جميع أعماله . وطيَّر عبد الملك بالفتح الى أبيه فعظم موقعه عنده واعلن بالشكر لله والدعاء وبث الصدقات واعتق الموالي، وكتب الى ابنه عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح نواحيه وسد ثغوره ، وبعث العال في جهاته: فانفذ محمد بن حسن بن عبد الودود

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: واستراع، وليس لها معنى هنا. والأصح: وذاع.

<sup>(</sup>٢) كسذا بالأصل، وفي ب: وهم . وفي القاموس: هم بالشيء هما نواه وأراده وعزم عليه وقصده ولم يفعله .

في جند كثيف الى تادلا ، واستعمل حميد بن يصل الكتامي على سجاماسة فخرج كل لوجهه ، واقتضوا الطاعة وحملوا إليه الخراج ، فاقفل المنصور ابنه عبد الملك في جمادى من سنة تسع وثمانين ، وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره ، ثم عزله في رمضان من سنته بعبيد الله ابن اخيه يحيى ، ثم ولى عليه من بعده اسماعيل بن البوري ، ثم من بعده ابا الاحوص مقن بن عبد العزيز الى ان هلك المنصور .

واعاد المظفر المعز بن زيري من مُنتَبَنه بالمنرب الاوسط الي ولاية ابيه بالمغرب فنزل بفاس، وكان من خبر زيري انه لما استقل من نكبته وهزيمة عبد الملك إياه، واجتمع اليه بالصحراء من مَشْراوَة، وبلغه اضطراب صَنهاجة واختلافهم على باديس بن المنصود عند بهلك ابيه، وانه خرج عليه عمومته مع ماكسن بن زيري، فصرف وجهه حينتذ الي اعال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة، واقتحم المغرب الاوسط ونازل تاهرت وحاصر بها يَطُوفَت بن بُلكِين، وخرج باديس من القيروان صريخاً له، فلما مر يطبنة امتنع عليه فلفول بن خزرون، وخالفه الى افريقية فشغل بحربه، وقد كان ابو سعيد بن خزرون لحق بافريقية، وولاه المنصور بن بلكين على طبنة كما نذكره، فلما انتقض سار اليه باديس ودفع حماًد بن بلكين في عساكر صنهاجة الى مدافعة زيري بن عطية فالتقيا بوادي مناس قرب تاهرت، فكانت الدّ برّة على صنهاجة، واحتوى ذيري

على ممسكرهم واستلحم ألوفاً منهم. وفتح مدينة تآهرت وتِلمْسان وَشَلِفَ وَتَنَس والمسيلة . واقام الدعوة فيها كلها للمؤيد هشام ولحاجبه المنصور من بعده .

ثم اتبع آثار صَنْهاجَة الى أشير قاعدة مُلكهم، فاناخ عليها. واستأمن إليه زاوي بن زيري ومن معه من اكابر أهل بيته المنازعين لباديس فأعطاه منه ما سأل. وكتب الى المنصور بذلك يسترضيه ويشترطه على نفسه الرهن والاستقامة ان اعيد الى الولاية ، ويستــأذن في قدوم زاوي واخيه خَلَّالُ ، وأذن لمها فقدمــا سنة تسمين، وسأل أخوهما أبو البهار مثل ذلك، وأنفذ رسله تذكر بقديمه فسوَّفه المنصور لما سبق من نكثه. واعتلَّ زيري بن عطية وهو عكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في منصرفه سنة احدى وتسمين ، واجتمع آل خَزَرَ و كافَّة مغراوة من بعده على ابنه المُعِزِّ ابن زيري فبايعوه ، وضبط أمرهم واقصر على محادبة صنهاجة . ثم استجدى للمنصور واعتلق بالدعوة العامرية وصلحت حاله عندهم وهلك المنصور خلال ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك المظفر ان يعيده الى عمله على مال يجمله اليه، وعلى ان يكون ولده ممنصر رهينة بقرطبة فاجابه الى ذلك وكتب له عهده، وانفذ به وزيره ابا محمد على بن جدلم(١١) ونسخته :

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: على بن خديم.

## بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد ، من الحاجب المظفر سيف دولة الامام الحليفة هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين اطال الله بقاء عبد المالك ابن المنصور بن أبي عامر الى كأفة مَدَنِيي فاس وكافة أهل المغرب سلّمهم الله ، أمّا بعد اصلح الله شأنكم وسلّم أنفسكم وأديانكم ، فالحد لله علّام الغيوب وغفار الذنوب ومقلّب القلوب ذي البطش الشديد المبدي المعيد الفعال لما يريد ، لا راد لا مره ولا معقّب للسديد المبدي المعيد الفعال لما يريد ، لا راد لا مره ولا معقّب للستعين ، واذا قضى أمراً فأمّا يقول له كن فيكون ، صلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيّبين ، وعلى جميع النبين والمرسلين والسلام عليكم أجمين .

وان الميز بن زيري بن عطية أكرمه الله تابع لدينا رسله وكتبه متنصِلًا من هِنات دفعته اليها ضرورات، ومستغفراً من سيئات حطتها من توبته حسنات، والتوبة محا، للذنب، والاستغفار منقذ من العتب، وإذا اذن الله بشي، يسره، وعسى ان تكرهوا شيئاً ولكم فيه خير، وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة، ولزوم الجادة، واعتقاد الاستقامة، وحسن المعونة وخفة المونة، فوليناه ما قبلكم، وعهدنا اليه ان يعمل بالعدل فيكم، وان يرفع احكام الجور عنكم، وان يعمر سبلكم، وان يقبل من محسنكم ويتجاوز الجور عنكم، وان يعمر سبلكم، وان يقبل من محسنكم ويتجاوز

عن مسينكم إلا في حدور الله تبارك وتعالى، واشهدنا الله عليه بذلك وكفى بالله شهيدا، وقد وجهنا الوزير ابا محمد علي بن جدلم اكرمه الله، وهو من ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ ميثاقه ويؤكد المهد فيه عليه بذلك وامرناه باشراككم فيه ونحن بأمركم معتنون ولاحوالكم مطالعون، وأن يقضي على الاعلى بأمركم معتنون ولاحوالكم مطالعون، وأن يقضي على الاعلى للأدنى، ولا يرتضي فيكم بشي، من الأذى فثقوا بذلك واسكنوا اليه، وليمض القاضي ابو عبد الله أحكامه مشدوداً ظهره بنا معقوداً سلطانه بسلطاننا، ولا تاخذه في الله لومة لاغ، فلذلك طبنا به إذ وليناه، واملنا فيه اذ قلدناه، والله المستعين، وعليه التكلان لا إله الا هو، تبلغوا منا سلاماً طيباً جزيلًا ورحمة الله وبركته، كتب في ذي القعدة من سنة ست وتسعين وثلاثمائة ،

ولما وصل الى المعز بن زيري عهد المظفر اليه بولايته على المغرب ماعدا كورة سِجِلهاسة فان واضحاً مولى المنصور عهد بها في ولايته على المغرب لوانودين بن خزرون بن فلفول حسبها نذكر بعد ، فام تدخل في ولاية المعز هذه ، فاما وصله عهد المظفر ضم فشره وثاب اليه نشاطه ، وبث عمّاله في جميع كور المغرب وجبا خراجها، ولم تزل ولايته متسعة ، وطاعة رعاياه منتظمة ، ولما افترق أمر الجماعة بالاندلس ، واختل رسم الخلافة وصاد الملك فيها طوائف استحدث المعز رأياً في التغلب على سجلهاسة وانتزاعها من أيدي بني وانودين بن

<sup>(</sup>١) النشر: القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس.

خزرون فأجمع لذلك، ونهض اليه سنة سبع وادبمائة، وبرزوا اليه في جموعهم فهزموه، ورجع الى فاس في فَل من قومه، وأقام على الاضطراب من امره إلى ان هلك سنة سبع عشرة، وولي من بعده ابن عبد عبد عبد المعرفة بن المعز بن عطية، وليس كما يزعم بعض المؤدخين انه ابنه وإنما هو اتفاق في الاسها، أوجب هذا الفلط، فاستولى حمامة هذا على عملهم واستفحل ملكه، وقصده الامرا، والعلما، وانتابته الوفود، ومدحه الشعرا، ثم نازعه الامر ابو كمال تميم بن زيري بن يعلى اليفرني في سنة ادبع وعشرين من بني يدو بن يعلى المتغلّبين على نواحي سلا، وزحف الى فاس في قبائل بني يفرن ومن انضاف اليهم من زئاتة.

وبرز اليه حمامة في جموع مَفراوة ومن اليهم فكانت بينهم حرب شديدة أجلت عن هزيمة حمامة . وهلك من مفراوة أمم واستولى تميم وبنو يفرن على فاس واعمال المفرب ولما دخل فاس استباح يهود وسبا حرمهم واصطلم نعمتهم . ولحق حمامة بوَجدة فاحتشد من هنالك من قبائل مفراوة من أنجاد مديونه ومَلُويَّة . وزحف الى فاس فدخلها سنة تسع وعشرين ، وتحيَّز تميم الى موضع إمارته من سلا ، واقام حمامة في سلطان المفرب . وزحف اليه سنة ثلاثين وأربعائة صاحب القلعة القائد ابن حماد في جموع صَنهاجة . وخرج اليه حمامة بجماً حربه ، وبث القائد عطاه في زئاتة واستفسدهم على صاحبهم حمامة ، فاقصر عن لقائه ، ولاذ منه واستفسدهم على صاحبهم حمامة ، فاقصر عن لقائه ، ولاذ منه

بالسلم والطاعة ، فرجع القائد عنه ، ورجع هو إلى فاس . وهلك سنة إحدى وثلاثين فولي من بعده ابنه دوناس ويكنّى ابا العطاف ، فاستولى على فاس وسائر عمل ابيه ، وخرج اليه لأول امره حمّاد ابن عمه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع ، وكثرت جموع حماد فغلب دوناس على الضواحي واحجره بمدينة فاس ، وخندق دوناس على نفسه الخندق المعروف بسياج حمّاد .

وقطع حماً حرية الوادي عن عدوة القرويين إلى ان هلك عاصراً لها سنة خمس وثلاثين واستقامت دولة دوناس وانفسحت ايامه وكثر العمران ببلده واحتفل في تشييد المصانع وادار السور على أرباضها وبني بها الحامات والفنادق واستبحر عمرانها ورحل التجار بالبضائع اليها وهلك دوناس سنة احدى وخمسين فولي من بعده ابنه الفتوح ونزل بعدوة الأندَلُس ونازعه الامر اخوه الأصفر عُجَيْسَة وامتنع بعدوة القرويين وافترق امرهم يافتراقها وكانت الحرب بينها سجالاً وبالها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة لعدوة القرويين لهذا العهد وشيد الفتوح باب عدوة الاندلسيين وهو مسمى به الى الآن واختط عجيسة باب المدينة وهو أيضاً مسمى به الى الآن وإنما حذفت عينه لكثرة الدوران في استمالهم ، واقاموا على ذلك الى ان غدر الفتوح بمجيسة اخيه سنة ثلاث وخمين فظفر به وقتله ، ودهم المغرب بعجيسة اخيه سنة ثلاث وخمين فظفر به وقتله ، ودهم المغرب

اثر ذلك على ما دهمه من امر المرابطين من لمتونة ، وخشي الفتوح مغبّة احوالهم فافرج عن فاس .

وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن حماد الى المغرب سنة أربع وخمسين على عادتهم في غزوه، ودخل فاس واحتمل مـن أكابرهم وأشرافهم رهناً على الطاعة ، وقفل الى قلعته . وولي على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن منصور، وشغل بحروب لمتونة . وكانت لهم عليه الواقعة المشهورة سنة خمس وخمسين ، ولحق بصدينة. وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون فاس وخلف عليها عامله وارتحل الى غمارة فيخالفه ممنصر الى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من لمتونة ، ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف الى مهدي بن يوسف الكزنائي صاحب مدينة مكناسة، وقد كان دخل في دعوة المرابطين فهزمه وبعث برأسه الى سكون البرغواطي الحاجب صاحب سبتة. وبلغ الخبر الى يوسف بن تأشفين فسرح عساكر المرابطين لحصار فاس فاخذوا بمخنقها وقطعوا المرافق عنها حتى اشتد باهلها الحصار ومسهم الجهد. وبرز معنصر لاحدى الراحتين فكانت الدبرة عليه ، وفقد في الملحمة ذلك اليوم سنة ستين. وبايع اهل فاس من بعده ابنه تميم بن معنصر فكانت ايامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل يوسف بن تاشفين عنهم بفتح بلاد غيارة ، حتى اذا كانت سنة اثنتين وستين وفرغ من فتح غمارة عمد الى فاس فحاصرها اياماً ، ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زها، ثلاثة آلاف من مغراوة وبني يفرن ومكناسة وقبائل زناتة . وهلك تميم في جملتهم حتى اعوزت مواراتهم فرادى ، فاتخذت لهم الاخاديد وقبروا جماعات . وخلص من نجا من القتل منهم الى تلمسان ، وأس يوسف بن تاشفين بهدم الاسوار التي كانت فاصلة بين العدوتين وصيرها مصراً ، وادار عليها سوراً واحداً ، وانقرض أس مغراوة من فاس والمقاء لله .

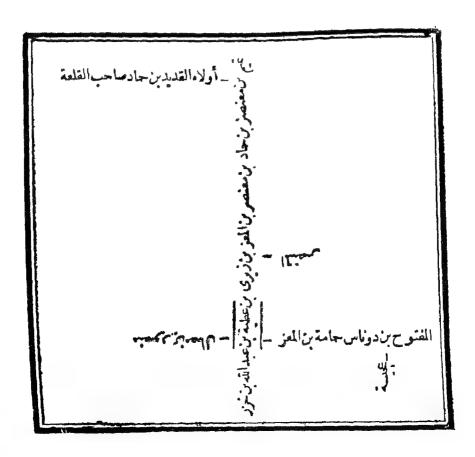

## بَنُوْخِ رَزُون مُلُوك يُ سِجِلْ السِية

#### الخبر عن بني خزرون ملوك سجلماسة من الطبقة الأولى من مغراوة وأولية ملكهم ومصائره

كان خَزْرُون بن فَلْفُول بن خَزَرَ من أَمْرًا. مَغْرَاوَة وأعيان بني خزر، ولما غلبهم بُلُكِين بن زيري وَصَنْهاجة على المغرب الاوسط تحيُّزوا الى المغرب الاقصى وراء مَلْوِيَّة . وكان بنو خزر يدينون بالدعوة المزوانيَّة كما ذكرناه . وكان المنصور ابن ابي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر لاول حجابته من احوال العدوة على ضبط سَنتَة برجال الدولة ووجوء القواد وطبقات المسكر ، ودفع ما وراءها الى امرا. زناتة من مغراوة وبني يفرّن ومكناسة. وعول في ضبط كوره وسداد تغوره عليهم وتعهدهم بالعطاء وافاض فيهم الاحسان فازدلفوا اليه بوجوه التقربات واسباب الوصائل. وان خزرون ابن فلفول هذا زحف يومئذ الى سجلماسه وبها المعتز من أعقب ا ال مدرار ؟ انتزى بها اخوه المنتصر بعد قفول جوهر الى المغرب وظفره باميرهم الشاكر لله محمد بن الفتح، فوثب المنتصر من أعقابهم بعده على سجلهاسة وتملكها. ثم وثب به أخوه ابو محمد سنة اثنتين وخمسين وثلاثماية فقتله وقام بامر سجلماسة ، واعاد بهما ملك بني مدرار وتلقب المعتز بالله ، فزحف اليه خزرون بن فلفول سنة ست وستين في جموع مغراوة ، وبرز اليه المعتز فهزمه خزرون واستولى على مدينة سجاماسة ، ومحا دولة آل مدرار والخوارج منها آخر الدهر ، واقام الدعرة بها للمؤيد هشام ، فكانت اول دعوة اقيمت للمروانية بذلك الصقع ، ووجد للمعتز ما لا وسلاحاً فاحتقبها وكتب بالفتح الى هشام وانفذ رأس المعتز فنصب بباب سدته ، ونسب الاثر في ذلك الفتح الى صحابة محمد بن ابي عامر وبمن طائره ، وعقد لخزرون على سجلهاسة وأعمالها ، وجهاء عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام بامرها الى ان هلك فولي امر سجاماسة من بعده النه وانودين ،

ثم كان زحف زيري بن مناد (۱) الى المغرب الاقصى سنة تسع وستين ، وفرت زباتة امامه الى سبتة . وملك أعمال المغرب وولى عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم افرج عنها وشغل بجهاد بغواطة ، وبلغه ان وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجاماسة ، وانه دخلها عنوة واخذ عامله وما كان معه من المال والذخيرة ، فرحل اليها سنة ثلاث وتسعين وفصل عنها فهلك في طريقه ، ورجع وانودين بن خزرون الى سجاماسة ، وفي اثنا ، ذلك كان تغلّب زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر على المغرب وملكه فاس

<sup>(</sup>١) كـذا بالأصل في جميع النسخ، والغالب ـ حسب مقتضى الوقائع ـ أن المقصود هنا: بلكين بن زيري.

بعد هشام . ثم انتقض على المنصور آخراً واجاز ابنه عبد الملك في المساكر الى العدوة سنة ثمان وثمانين، فغلب عليها بني خزر ونزل فاس، وبث العال في سائر نواحي المفرب لسد الثغور وجباية الخراج ، وكان فيها عقد على سجاءاسة لحميد بن يتمل المكناسي النازع اليهم من اوليا. الشيعة ، فعقد له على سجاماسة حين فرَّعنها بنو خزرون فملكها واقسام فيها الدعوة . ولما قفل عبد الملك الى المدوة واعاد واضحاً الى عمله بفاس استأمن اليه كثير من وجوه بنی خزر: کان منهم وانودین بن خزرون صاحب سجلهاسة وابن عمه فلفول بن سعيد فأمنهم، ثم رجع وانودين الى عمله بسجلهاسة بعد ان تضامن امرها وانودین وفلفول بن سعید علی مال مفروض وعدة من الخيل والدَرَق (١) يجملان ذلك اليه كل سنة ، واعطيا ابناهما رهنأ فعقد لهما واضح بذلك ، واستقل وانودين بعد ذلك عِلْكُ سجلهاسة منذ اول سنة تسعين مقيماً فيها للدعوة المروانية . ورجع المعز بن زيري الى ولاية المغرب بمهد المظفر بن ابي عـــاس سنة ست وتسعين واستثنى عليه فيها امر سجلماسة لمكان وانودين يها . ولما انتثر سلك الخلافة بقرطبة ، وكان امر الجاعة للطوائف ، واستبد أمراء الامصار والثغور وولاة الأعمال بما في ايديهم، استبد وانودين هذا باعمال سجلماسة وتغلب على عمل درعة واستضافه اليه ٠

<sup>(</sup>١) جمع درقه وهي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب.

ونهض المعز بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربعائة في جموعهم من مغراوة يحاول انتزاع هذه الاعمال من يد وانودين فبرز اليه في جموعه وهزمه، وكان ذلك سبباً في اضطراب أمر المعز الى ان هلك، واستفحل ملك وانودين واستولى على صفروي (۱) من اعمال فاس، وعلى جميع قصور مَلْوِيّة، وولى عليها من أهل بيته، ثم هلك وولي امره من بعده ابنه مسعود بن وانودين، ولم أقف على تاريخ ولايته ومهلك ابيه.

ولما ظهر عبدالله بن ياسين ، واجتمع اليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر الملشمين ، وافتتحوا امرهم بغزو درعة سنة خمس واربعين فاغاروا على إبل كانت هنالك في حمى لمسعود بن وانودين حام لها وهو بسجلهاسة ، فنهض لمدافعتهم وتواقفوا ، فانهزم مسعود ابن وانودين وقتل كما ذكرناه في أخبار لمتونة ، ثم اعادوا الغزو الى سجلهاسة من العام المقبل ، فدخلوها وقتلوا من كان بها من فل مغراوة . ثم تتبعوا من بعد ذلك اعمال المغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة ، واقتحموا صفروي سنة خمس وخمسين ، وقتلوا من كان بها من اولاد وانودين وبقية مغراوة ، ثم اقتحموا حصون ماوية سنة ثلاث وستين ، وانقرض امر بني وانودين كأن لم يكن ، والبقا ، لله وحده ، وكل شي ، هالك إلا وجهه ، سبحانه وتعالى لا رب سواه ، ولا معبود إلا إياه ، وهو على كل شي ، قدير ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: صيرون. ولم يذكر صاحب معجم البلدان صيرون ولا صفروي.

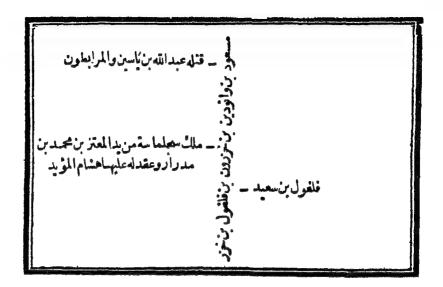

#### الخبر عن ملوك طراباس من بني خزرون بن فلفول من أمل الطبقة الأولى وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم

كان مَشْراوَةُ وبنو خَزَرَ ملوكهم قد يَحيَّزُوا الى المغرب الاقصى المام بُلْكِين؛ ثم اتبعهم سنة تسع وستين في زحفه المشهود، وأحبرهم بساحة سَبْنَة حتَّى بعثوا صريخهم الى المنصود، وجاهم الى المخروة مشارفاً لأحوالهم وأمدهم بجعفر بن يجي ومن كان معه من ملوك البربر وزناتة، فامتنعوا على بلكين، ورجع عنهم فتقرى اعمال المغرب، وهلك في منصرفه سنة اثنتين وسبعين، ورجع احيا، مَغْراوَةً وبني يِفْرن الى مكانهم منه، وبعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عاملًا على المغرب، وقدم سنة ست

وسبعين ، واختص مُقاتلًا وزيري ابني عَطِيَّة بن عبدالله بن خَزَرَ بيريد الشكرمة ، ولحق نظراؤهما من اهل بيتها الغيرة من ذلك ، فنوع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر الى صَنْهاجَةً سنة سبع وسبعين منحرفاً عن طاعة الأموية . ووافى المنصور بن بلكين بأشير منصرفه من احدى غزواته ، فتلقّاه بالقبول والمساهمة ، واستبلغ في ترك الاحن ، وعقد له على عمل طُبْنَة ، وعقد لابنه وزُو بن سعيد على إحدى باته إحكاماً للمخالصة ، فنزل سعيد واهل بيته عكان امارته من طبنة ، ووفد على المنصور ثانية بالقيروان سنة احدى وغانين ، وخرج للقائه ، واحتفل في تكرمته و نُزله ، وأدركه الموت بالقيروان فهلك لسنته ، ووفد ابنه فلفول من مكان عمله ، فعقد له بالقيروان فهلك لسنته ، ووفد ابنه فلفول من مكان عمله ، فعقد له على عمل أبيه وخلع عليه ، وزف اليه ابنته ، وسوعه ثلاثين حملاً من المال ، وثلاثين تختاً من الشياب، وقرّب اليه مراكب بسروج مثقلة ، واعطاه عشره من البنود مذهبة ، وانصرف الى عمله .

وهلك المنصور بن بلكين سنة خمس وغانين ، وولي ابنه باديس فعقد لفلفول على عمله بطبئة . ولما انتقض زيري بن عَطِيّة على المنصور بن أبي عامر ، وسرّح اليه ابنه المُظفَّر في العساكر كا قلناه ؟ فغلبه على أعمال المغرب ، ولحق زيري بالقفر ؟ ثم عاج على المغرب الأوسط ، ونازل ثغور صَنْها جَدّ ، وحاصر تَيْهَرْت ، وبها يَظُوفَت بن بُلكين ، وزحف اليه حمّاد بن بلكين من أشير في العساكر من ثُلكين ، وزحف اليه حمّاد بن بلكين من أشير في العساكر من ثُلكين ، ومعه محمّد بن أبي العرب قائد باديس ،

بعثه في عساكر صنهاجة من القيروان نُمِدّاً ليطوفت. وأوعز الى حماد بن بلكين ، وهو باشير أن يكون معه ، ولقيهم زيري بن عطية ففض جوعهم، واستولى على معسكرهم؛ واضطرمت إفريقية فتنةً ، وتنكرت صنهاجة لمن كان بجهاتها من قبائل زناتة . وخرج باديس بن المنصور من رُقَادَةً في العساكر الي المغرب. ولما مرًّ يطبنة استقدم فلفول بن سعيد بن خزرون ليستظهر به على حربه فاستراب واعتذر عن الوصول، وسأل تجديد المهد إلى مقدم السلطان فأسعف ، ثم اشتدت استرابته ومن كان معه من مغراوة، فارتحلوا عن طبنة وتركوها ، ولما ابعد باديس رجع فلفول الى طبنة فماث في نواحيها، ثم فعل في تيجس كذلك، ثم حاصر باغاية . وانتهى باديس الى اشير، وفر زيري بن عطية الى صحراء المغرب، ورجع باديس بعد ان ولى على تاهرت واشير عمه يطوفت بن بلكين. وانتهى الى المسيلة، فبلغه خروج عمومته ماكسن وزاوي وعزم ومغنين، فخاف أبو البهار إحن زيري، ولحق بهم من معسكره. وبعث باديس في أثرهم عمه حماد بن بلكين، ورحل هو الى فلفول ابن سميد بمد ان كان سرَّح عساكره اليه، وهو محاصر باغاية، وهزمهم وقتل قائدهم ابا زعيل. ثم بلغه وصول باديس فيافرج عنها، واتبعه باديس الى مرماجَّة، فتزاحفوا وقد اجتمع لفلفول من قبائل زناتة والبربر أمم، فلم يثبتوا لِلْقاء، وانكشفوا عنه. وانهزم الى جبل الحناش، وترك القَيْطون بما فيه، وكتب باديس

بالفتح الى القيروان، وقد كان الارجاف أخذ منهم المأخذ، وفر كثير منهم الى المهدية، وشرعوا في عمل الدروب لما كانوا يتوقعون من فلفول بن سعيد حين قتل ابا زعيل، وهزم جيوش صنهاجة، وكانت الواقعة آخر سنة تسع وثهانين، وانصرف باديس الى القيروان، ثم بلغه أن أولاد زيري اجتمعوا مع فلفول بن سعيد وعاقدوه، وثرلوا جيعاً بحصن تبسة، فخرج باديس من القيروان اليهم، فافترقوا ولحق العمومة بزيري بن عطية ما خلا ماكسن وابنه عسن، فانها اقاما مع فلفول، ورحل باديس في اثره سنة احدى وتسعين، وانتهى الى بسكرة ففر فلفول الى الرمال، وكان زيري بن عطية عاصراً لاشير اثنا، هذه الفتنة، فافرج عنها، ورجع عنه أبو البهار بن زيري الى باديس، وقفل معه الى القيروان، وتقدم فلفول بن سعيد الى نواحي قابس وطرابيلس، فاجتمع اليه من فائة، وملك طراباس على ما نذكر،

وذلك ان طرابلس كانت من أعمال مصر، وكان العامل عليها بعد رحيل مَعد الله القاهرة عبدالله بن يَخلِفَ الكتامي، ولما هلك معد رخيل مَعد الله بن يَخلِفَ الكتامي، ولما هلك معد رغب بلكين من نزار العزيز اضافتها الى عمله، فأسعفه بها، وولى عليها تقصولت بن بَكّار من خواص مواليه، نقله اليها من ولاية بونة، فاقام والياً عليها عشرين سنة الى أيام باديس، فتنكرت له الأحوال عها عهد، وبعث الى الحاكم بمصر يرغب الكون في حضرته، وأن يتسلم منه عمل طرابلس، وكان بَرْجُوانُ الصِقْلِي

مستبداً على الدولة، وكان يغص بمكان يأنس الصقلي منها؟ فابعده عن الحضرة لولاية برقة، ثم لما تتابعت رغبة تمصولت صاحب طرابلس، اشار برجوان ببعث يأنس البها، فعقد له الحاكم عليها، وامره بالنهوض الى عملها فوصلها سنة تسعين، ولحق تمصولت بحصر، وبلغ الخبر الى باديس، فسرّح القائد جعفر بن حبيب في العساكر ليصدّه عنها، وزحف اليه يأنس فكانت عليه الهزيمة وقتل، ولحق فتوح بن علي من قواده بطرابلس، فامتنع بها ونازله جعفر ابن حبيب، وأقام عليها مدّة، وبينها هو نحاصر لها اذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يـذكر أن فلفول بن سعيد نزل على يوسف بن عامر عامل قابس يـذكر أن فلفول بن سعيد نزل على قابس، وأنه قاصد الى طرابلس، فرحل جعفر عن البلد الى ناحية قابس، وأنه قاصد الى طرابلس، فرحل جعفر عن البلد الى ناحية فارتحلوا مصممين على المناجزة وقاصدين قابس، فتخلى فلفول عن طريقهم، وانصرفوا الى قابس،

وقصد فلفول مدينة طرابلس فتلقاه اهلها، ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها، فملكها واوطنها من يومئذ، وذلك سنة احدى وتسعين، وبعث بطاعته الى الحاكم، فسرّح الحاكم يحيى بن علي ابن حمدون، وعقد له على اعمال طرابلس وقابس، فوصل الى طرابلس، وارتحل معه فلفول بن سعيد وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة الى حصار قابس، فحصروها مدة، ورجعوا الى طرابلس، ثم رجع يحيى بن على الى مصر، واستبد فلفول بعمل

طرابلس، وطالت الفتنة بينه وبين باديس، ويئس من صريخ مصر، فبعث بطاعته الى المهدي محمد بن عبد الجبار بِفُرْطُبَة ، واوفد عليه رسله في الصريخ والمدد، وهلك فلفول قبل دجوعهم اليه سنة ادبعاية، واجتمعت زناتة على إخيه ورو بن سعيد.

وزحف باديس الى طرابلس ، واجفل ورّو ومن معه من زناتة عنها، ولحق بباديس من كان بها من الجند، فلقوه في طريقه ، وتمادى الى طرابلس فدخلها ونزل قصر فلفول. وبعث اليه ورُّو بن سعيــد يسأل الامــان له ولقومه، فبعث اليه محمد بن حسن من صنائمه، فاستقدم وفدهم بامانه فوصلهم، وولي ودُّو على نفزاوَةً والنعيم بن كَنُون على قَسْطيلية ، وشرط عليهم أن يرحلوا بقومهم عن اعال طرابلس ، ورجعوا الى اصحابهم . وادتحل باديس الى القيروان، وولى على طرابلس محمد بن حسن. ونزل ودو بنفزاوة والنعيم بقسطيلية. ثم انتقض ورو سنة احدى واربعاية ، ولحق يجبال ايدمر ، فتماقدوا على الخلاف ، واستضاف النميم بن كنون نفزاوة الى عمله، ورجع خزرون بن سعيد عن اخيه ورو الى السلطان باديس موقدم عليه بالقيروان سنة اثنتين واربعاية وفتقبّله ووصله ، وولاه عمل اخيه نفزاوة وولى بني مجلية من قومه على قفصة ، وصارت مدن الما، كلها لزناتة . وزحف ورو بن سعيد فيمن معه من زناتة الى طرابلس. وبرز اليه عاملها محمد بن حسن فتواقفوا ودارت بينهم حرب شديدة انهزم فيها ورُّو، وهلك

كثير من قومه. ثم راجع حصارها ومنيّق على اهلها، فبعث باديس الى خزرون أخيه والى النعيم بن كنون امراء الجريد من زناتة بأن يخرجوا لحرب صاحبهم ٬ فخوجوا اليه وتواقفوا بِصَبْرَةَ ما بين قابس وطرابلس ، ثم اتفقوا ولحق اصحاب خزرون باخيه ورُّو . ورجع خزرون الى عمله ، واتهمه السلطان بالمـداهنة في شأن اخيه ورو ، واستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلاف. وسرح السلطان اليه فتوح بن احمد في العساكر فاجفل عن عمله. واتبعمه النعيم وسائر زناتة، ولحقوا جميعاً بورو بن سعيم سنة ادبع وتظاهروا على الخلاف، ونصبوا الحرب على مدينة طرابلس. واشتد فساد زناتة ، فقتل السلطان من كان عنده رهن زناتة. واتفق وصول مقاتل بن سعيد نازعاً عن اخيه ورُّو في طائفة من ابنائه واخوانه، فقتلوا معهم جميعاً . وشغل السلطان بحرب عمه حهاد. ولما غلبه بِشِلْف وانصرف الى القيروان، بعث اليــه ورُّو بطاعته. ثم كان مهلك ورزُّو سنة خس واربعاية، وانقسم قومه على ابنه خليفة واخيه خزرون بن سعيد، واختلفت كامتهم . و دس محمد بن حسن عامل طرابلس في التضريب بينهم . ثم صار اكثر زناتة الى خليفة، وناجز عمه خزرون الحرب فغلبه على القيطون ، وضبط زناتة ، وقام فيهم بامر ابيه ، وبعث بطاعته الى السلطان باديس بكانه من حصار القلعة فتقبلها . ثم هلك باديس ، وولي ابنه المعز سنة ستر وانتقض خليفة بن ورو عليه و وكان

اخوه حماد بن ورو يضرب على اعمال طرابلس وقابس، ويواصل عليها الغارة والنهب إلى سنة ثلاث عشرة ؛ فانتقض عبدالله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وامكنه من طرابلس. وكان سبب ذلك أنَّ الْمُعزَّ بن باديس لأول ولايته استقدم محمد بن حسن من طرابلس فاستخلف عليها اخاه عبدالله بن حسن ، وقدم على المعز، وفوض اليه تدبير مملكته، واقام على ذلك سبماً، وتمنكنت خاله عند السلطان، وكثرت السعاية فيه، فنكبه وقتله، وبلغ الخبر الى اخيه ، فانتقض كما قلناه ، وامكن خليفة بن ورو وقومه من مدينة طرابلس ، وقتلوا الصنهاجيين واستولوا عليهم. ونزل خليفة بقصر عبدالله واخرجه عنه، واستصفى امواله وحرمه، واتصل ملك خليفة بن ورُّو وقومه بني خزرون بطرابلس. وخاطب الخليفة بالقاهرة الطاهر بن الحاكم سنة سبع عشرة بالطاعة وضمان السابلة وتشييع الرفاق، ويخطب عهده على طراباس فاجابه الى ذلك، وانتظم في عمله. واوفد في هذه السنة أخاه حاداً على المعز بهديّة، فتقبُّلها وكافأه عليها .

هذا آخر ما حدث ابن الرقيق من أخبارهم، ونقل ابن حماد وغيره ان المعز زحف اعوام ثلاثين واربعاية الى زناتة بجهات طرابلس، فبرزوا اليه وهزموه وقتلوا عبدالله بن حماد، وسبوا اخته ام العلو بنت باديس، ومنوا عليها بعد حين واطلقوها الى اخيها ، ثم زحف اليهم ثانية ؟ فهزموه ، ثم اتيحت له الكرة

عليهم فعلبهم واذعنوا لسلطانه، واتقوه بالمهادنة ؟ فاستقام امرهم على ذلك ، وكان خزرون بن سعيد لما غلبه خليفة بن ورو على زناتة لحق بمصر ، فاقام فيها بدار الخلافة ، ونشأ بنوه بها ، وكان منهم المنتصر بن خزرون واخوه سعيد ، ولما وقعت الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر ، وغلبهم الترك واجلوهم عنها ، لحق المنتصر وسعيد بطرابلس واقاما في نواحيها ، ثم ولي سعيد امر طرابلس ، ولم يزل بها والياً الى ان هلك سنة تسع وعشرين ،

وقال ابو محمد التجاني في رحلته عند ذكر طرابلس: ولما قتلت زغبة سعيد بن خزدون سنة تسع وعشرين ، وقدم خزدون ابن خليفة من القيطون بقومه الى ولايتها ، فامكنه رئيس الشورى بها يومند من الفقها، ابو الحسن بن المنمر (۱) المشهور بعلم الفرائش وبايع له ، واقام بها خزرون الى سنة ثلاثين بعدها ، فقدم المنتصر ابن خزرون في دبيع الاول منها ، ومعه عساكر زناتة ، ففر خزدون ابن خليفة من طرابلس مختفيا ، وملكها المنتصر بن خزرون ، واوقع بابن المنمر ونفاه ، واتصات بها امارته ، انتهى ما نقسله المتجاني ، وهذا الخبر مشكل من جهة ان زغبة من العرب الملاليين ، واغا جاؤا الى افريقية من مصر بعد الاربعين من تلك الماية ، فلا يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرين الا ان كان تقدم بعض احيائهم الى افريقية من قبل ذلك ، وقد كان بنو

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: المنتصر.

قرة ببرقة ، وبعثهم الحاكم مع يحيى بن علي بن حمدون ، الا ان ذلك لم ينقله احد .

ولم تول طرابلس بايدي بني خزرون الزناتيين ولما وصل العرب الهلاليون وغلبوا المعز بن باديس على اعمال افريقية واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة والبلد لبني خزرون وثم استولى بنو سليم على الضاحية وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن تلك المواطن ولم تزل البلد لبني خزرون وزحف المنتصر بن خزرون مع بني عدي من قبائل هلال مجلباً على اعمال بني حاد حتى نزل المسيلة ونزل اشير وثم خرج اليهم الناصر ففروا امامه الى الصحرا ورجع الى القامة ورجموا الى الاجلاب على اعمال وورن الله الناصر في الصلح واقطمه ضواحي الزاب وريغة واوعز الما المنتصر الى بسكرة انزله عروس بن سندي وثيس بسكرة لمهده ان يمكر به فلما وصل المنتصر الى بسكرة انزله عروس ، ثم قتله غيلة اعوام ستين واربعاثة ولي طراباس واحد من قومه بني خزرون لم يحضرني اسمه واختل ملك صنهاجة واتصل فيهم ملك تلك الاعمال الى سنة اربعين وخمياية واتصل فيهم ملك تلك الاعمال الى سنة الربعين وخمياية و

ثم نزل بطرابلس ونواحيها في هذه السنة مجاعة ، واصابتهم منها شدة هلك فيها الناس ، وفروا عنها ، وظهر اختلال احوالها وفنا، حاميتها ، فجهز اليها رجاد طاغية صقلية اسطولا لحصارها بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقراد ولاته فيها ، ووقع

بين اهل طرابلس الخلاف، فغلب عليهم جرجي بن ميخائيل قائد الاسطول وملكها، واخرج منها بني خزرون، وولى على البدلد شيخه ابا يحيى بن مطروح التميسي، فانقرض امر بني خزرون منها، وبقي منهم من بقي بالضاحية الى ان افتتح الموحدون افريقية، وكانت ثورة المسلمين بهم، واخراج النصارى من بين اظهرهم كما ذكرناه في اخبار افريقية آخر الدولة الصنهاجية، والملك الله يؤتيه من يشا، من عباده، سبحانه لا إله غيره،

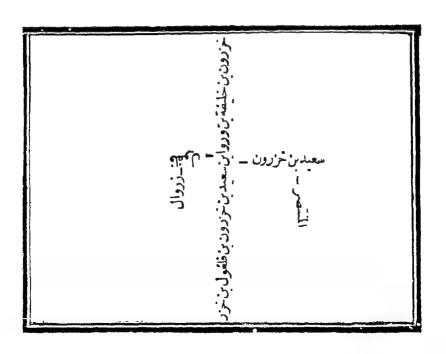

# بَنُوْيِعَ مِنْ يُلِمِكُ إِنْ لِلْمِسْكَانَ

### الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من ال خزر من أهل الطبقة الأولى والإلمام ببعض أحوالهم ومصائرها

قد ذكرنا في اخبار محمد بن خزر وبنيه ان محمد بن الخير ، الذي قتل نفسه في معركة بلكين كان من ولده الخير ويعلى ، وانهم الذين ثاروا منهم بأبيه زيري فقتلوه ، واتبعهم بلكين من بعد ذلك ، واجلاهم الى المغرب الاقصى ، حتى قتل محمد منهم صبراً أعوام ستين وثلاثماية بنواحي سجاهاسة ، قبل فصول معد الى القاهرة ، وولاية بلكين على افريقية ، وقام بابر زناتة بعد الخير ابنه محمد ، وعمه يعلى بن محمد ، وتكررت إجازة محمد بن الحير هذا وعمه يعلى الى المنصور بن ابي عامر كما ذكرنا ذلك من قبل ، وغلبهم ابنا عطية بن عبدالله بن خزر ، وهما مقاتل وزيري على دياسة مفراوة ، وولاه على المغرب كما ذكرناه ، وقارن ذلك بابن عطية باثرته ، وولاه على المغرب كما ذكرناه ، وقارن ذلك بالك بلكين ، وانتقاض ابي البهار بن زيري صاحب المفرب الاوسط على باديس ؟ فكان من شأنه مع ذيري ويدو بن يعلى ما قدمناه ، ثم استقل زيري وغلبهم جيعاً على المفرب ، ثم انتقض ما قدمناه ، ثم استقل زيري وغلبهم جيعاً على المفرب ، ثم انتقض ما قدمناه ، ثم استقل زيري وغلبهم جيعاً على المفرب ، ثم انتقض

على المنصور ، فأجاز اليه ابنه المظفر ، واخرج زناتة من المغرب الاوسط ، فتوغل زيري في المغرب الاوسط ، ونازل امصاره ، وانتهى الى المسيلة واشير ، وكان سعيد بن خزرون قد نزع الى صنهاجة ، وملك طبنة ، واجتمع زناتة بافريقية عليه وعلى ابنه فلفول من بعده ، وانتقض فلفول على باديس عند زحف زيري الى المسيلة واشير ، وشغل باديس ثم ابنه المنصور عن المغرب الاوسط بحرب فلفول وقومه ، ودفعوا اليه حماد بن بلكين ؛ فكانت بينه وبين زناتة حروب سجال ، وهلك زيري بن عطية ، واستقل المعز ابنه بملك حروب سنة ثلاث وتسعين وثلاثاية ، وغلب صنهاجة على تلمسان وما اليها ، واختط مدينة وجدة كما ذكرنا ذلك كله من قبل ،

ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان ، فكانت خالصة له ، وبقي ملكها وسائر ضواحيها في عقبه ، ثم هاك حماد بعد استبداده ببلاد صنهاجة على ال بلكين ، وشغل بنوه بحرب بني باديس ، فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان ، واختلفت ايامهم مع ال حماد سلماً وحرباً . ولما دخل العرب الهلاليُّون إفريقية وغلبوا الممنو وقومه عليها ، واقتسموا سائر اعالها ، ثم تخطوا الى اعال بني حماد ، فاحجروهم بالقلعة ، وغلبوهم على الضواحي ، فرجموا الى استيلائهم ، واستخلصوا الأثبُج منهم وزغبة ، فاستظهروا بهم على زناتة المغرب واستخلصوا الأثبة منهم وزغبة ، فاستظهروا بهم على زناتة المغرب والموسط وانزلوهم بالزاب ، واقطموهم الكثير من اعاله ، فكانت بينهم وبين بني يعلى امراء تلمسان حروب ووقائع ، وكانت زغبة اقرب اليهم وبين بني يعلى امراء تلمسان حروب ووقائع ، وكانت زغبة اقرب اليهم

بالمواطن . وكان امير تلمسان لعهدهم بختي من ولد يعلى . وكان وزيره وقائد حروبه ابو سعدى () بن خليفة اليفرني ، فكان كثيراً ما يخرج بالمساكر من تلمسان لقتال عرب الاثبج وزغبة ، ويحتشد من اليهم من زناتة اهل المغرب الاوسط ، مثل مغراوة () وبني يلوموا وبني عبد الواد وتوجين وبني مرين . وهلك في بعض تلك الملاحم هذا الوزير ابو سعدى اعوام خمسين وادبعائة .

ثم ملك المرابطون أعمال المفرب الاقصى بعد مهلك بختي وولاية ابنه العباس بن بختي تلمسان، وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي في عساكر لمتونة لحرب من بقي بتلمسان من مفراوة ، ومن لحق بهم من فل بني زيري وقومهم ، فدوخ المفرب الاوسط ، وظفر بيعلى بن العباس ابن بختي ، برز لمدافعتهم ، فهزمه وقتله ، وانكفأ راجماً الى المفرب ، ثم نهض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع المرابطين سنة ثلاث وسبمين ، فافتتح تلمسان ، واستلحم بني يعلى ، ومن كان بها من مفراوة ، وقتل العباس ابن بختي اميرها من بني يعلى ، ثم افتتح وهران وتنس ، وملك جبل وانشريش وشلف الى الجزائر ، وانكفأ راجعاً وقد سا اثر مفراوة من المغرب الاوسط ، وانزل محمد بن تينمر وقد عا اثر مفراوة من المغرب الاوسط ، وانزل محمد بن تينمر المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان ، واختط مدينة تأكرارت المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان ، واختط مدينة تأكرارت

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: أبو سعيد.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: مثل مغراوة وبني يفرن وبني يلوموا.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ب: المحلة.

اليوم مع تلمسان تلمسان القديمة التي تسمى اكادير بلداً واحداً، وانقرض امر مغراوة من جميع المغرب كأن لم يكن . واثبقا الله وحدد سبحانه .

#### النبر عن أمراء أغمات من مغراوة

لم أقف على اسما. هؤلاً ، إلَّا أنهم كانوا امرا. باغمات آخر دولة بني زيري بفاس، وبني يعلى اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة وبرغواطة . وكان لقُوط بن يوسف بن على آخرهم في سني الخسين واربعماية ، وكانت امرأته زينب بنت اسحاق النفزاوية من احدى نساء العالم المشهورات بالجال والرياسة . ولما غلب المرابطون على اغمات سنة تسع وأربعين فرَّ لقوط هذا الى تادلا ، ونزل على محمد بن تميم اليفرني صاحب سلا واعمالها، الى ان افتتح المرابطون تادلا سنة احدى وخمسين ، وقتل الامير محمد واستلحم بنو يفرن ، فكان الامير لقوط فيمن استلحم . وخلفه ابو بكر ابن عمر امير المرابطين على زينب بنت اسحاق ، حتى اذا ارتحل الى الصحراء سنة ثلاث وخمسين ، واستعمل ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب ، نزل له عن زوجه زينب هذه ، فكان لها في سياسة امره وسلطانه ، وما اشادت عليه عند مرجع ابي بكر من الصحرا. في اظهار الاستبداد ، حتى تجافى عن منازعته ، وخلص ليوسف بن تاشفين ملكه امر ، كما ذكرنا في اخبارهم. ولم

نقف من اخبار لقوط بن يوسف وقومه على غير هذا الذي كتبناه والله ولي العون .

#### الخبر عن بني سنجاس وربغة والأغواط وبني ورا من قبائل مغراوة من أهل الطبقة الأولى وتضاربف أحوالهم

هذه البطون الاربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض الناس انهم من بطون زَنَاتة غير مَغْراوة وقد أخبرني بذلك الثقة عن ابراهيم بن عبد الله التيمزوغتي (1) قال وهو نسابة زناتة لعهده: ولم تزل هذه البطون الاربعة من اوسع بطون مغراوة والمغربين فنهم سنجاس فلهم مواطن في كل عمل من افريقية والمغربين فنهم قبلة المغرب الاوسط بجبل راشد وجبل كريكرة (1) وبعمل الزاب وبعمل شلف ومن بطونهم بنو غيار ببلاد شلف ايضا وبنو غيار (1) بعمل تُمنظينة وكان لهم في فتنه زناتة وصنهاجة آثار القبائل واكثرهم عدداً وكان لهم في فتنه زناتة وصنهاجة آثار بافريقية والمغرب واكثرها في افساد السبيل والعيث في المدن ونازلوا قفصة سنة اربع عشرة وخماية بعد ان عاثوا بجهات القصر وقتلوا من وجدوا هنالك من عسكر ملكاتة (1)

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب؛ التمروغني.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: كركر.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ب: بنو عيار. وفي إحدى النسخ بنو عنان.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي ب: تلكاتة.

وخرجت اليهم حامية قفصة فأثخنوا فيهم 'ثم كثر فسادهم ' وسرح السلطان قائده محمد بن أبي العرب في العساكر الى بلاد الجريد ' فشر دهم عنها وأصلح السابلة ، ثم عادوا الى مثلها سنة خمس عشرة ' فأوقع بهم قائد بلاد الجريد وأثخن فيهم بالقته ' وحمل رؤوسيهم الى القيروان ' فعظم الفتح فيهم ، ولم تزل الدولة تتبعهم بالقتل والاثخان إلى أن خضدوا من شوكتهم .

وجا العرب الهلاليُّون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صنهاجة وزناتة وتحيز فلهم الى الحصون والمعاقل وضربت عليهم المغارم إلَّا ما كان ببلاد القفر مثل جبل راشد واشد فانهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغراماً إلَّا انهم غلب عليهم هنالك العمور من بطون الهلاليين وزرلوا معهم وملكوا عليهم امرهم وصاروا لهم فيئة ومن بني سنجاس من نزل بالزاب وهم لهذا العهد أهل مغارم لمن غلب على ثفورهم من مشايخهم وأما من نزل منهم ببلاد شِلف ونواحي تُقسَطينة ونهم لهذا العهد أهل مغارم الدول وكان دينهم جميعاً الخارجية على سنن زناتة في الطبقة الاولى ؟ ومن بقي اليوم منهم بالزاب غلى حنن زناتة في الطبقة الاولى ؟ ومن بقي اليوم منهم بالزاب فعلى ذلك ، ومن بني سنجاس هؤلا وارض المشنتل (۱۱) ما بين الزاب وجبل راشد وأوطنوا جباله في جوار غرة وصاروا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: المشيل.

عند تغلُّب الهـ للاليين في ملكهم يقبضون الاتاوة منهم . ونزل معهم لهذا العهد السحارى من بطون عُرْوَةً من زغبة ، وغلبوهم على أمرهم ، وأصاروهم خولاً . واما بنو ريغة فكانوا أحياً متعددة . ولما افترق أمر زناتة تحيز منهم الى جبل عياض ، ومما اليه من البسيط الى نقاوس ، وأقاموا في قياطنهم : فمن كان بجبل عياض منهم أهل المغارم لامراء عياض يقبضونها منهم للدولة الغالبة ببجاية ، وأما من كان ببسيط نقاوس فهم في اقطاع العرب لهذا ألعهد. ونزل أيضاً الكثير منهم ما بين قصور الزاب وواركلا، فاختطوا قرى كثيرة في عدوة واد ينحدر من الغرب الى الشرق، عليها الشجر، ونضدت حفافيفها النخيل، وانساحت خلالها المياه وزهت بنابعها الصحراء > وكثر في قصورهـا العمران من ريفة هؤلاً ، وبهم تعرف لهذا العهد، وهم اكثرها، ومن بني سنجاس وبني يفرن وغيرهم من قبائل زنانة. وتفرقت جماعتهم للتنازع في الرياسة ، فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منها او بواحد ، ولقد كانت فيما يقيال اكثر من هذا العدد اضعافياً ، وأن ابن غانية المسوفي حين كان يجلب عملي بلاد افريقية والمغرب في فتنه مع الموحدين خرب عمرانها واجتث شجرها وتخورمياهها ويشهد لذلك أثر العمران بها في اطلال الديار ورسوم البنا. واعجاز النخل المنقعر . وكان هذا العمل يرجع في اول الدولة الحفصية لعامل

الزاب، وكان من الموحدين، وينزل بسكرة، يتردد مــا بعنها وبين مقرة . وكان من اعماله قصور واركله أيضاً . ولما فتك المستنصر بمشيخة الدواودة كما قلناه في اخباره ، وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتو من مشيخة الموهدين ، وغلبوا ضواحي الزاب وريغة وواركلة ، واقطعتهم إيَّاها الدول بعد ذلك، فصارت في إقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن مزنى ، واستقر في عقبه . فربما يسومون بعض الاحيان أهل تلك القصور الغرم للسلطان ، بما كان من الأمر القديم ، ويعسكر عليهم في ذلك كتاثب من رجالة الزاب وخيالة العرب، ويبذرق عليها الامر الدواودة (١) ، ثم يقياسمهم فيما يمتريه منهم ٠ وأكبر هذه الامصار تسمى تُقُرت ، مصر مستبحر العمران ، يدوي الاحوال ، كثير المياه والنخل ، ورياسته في بني يوسف ابن عبد الله ، كانت لعبيد الله بن يوسف ، ثم لابنه داود ، ثم لاخيه يوسف بن عبيد الله. وتغلب على واركلة من يد أبي بكر ابن موسى أزمان حداثته ، وأضافها الى عمله . ثم هلك وصار أمر تُقَرِّت لأخمه مسمود بن عبيد الله ، ثم لابنه حسن بن مسمود ، ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد . وبنو يوسف بن عُبَيْدِ الله هؤلا، من رينَةَ ، ويقال إنَّهم من سِنجاس . وفي أهل تلك

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ومعنى يبذرق: يبدد المال ولا معنى لهـا هنا. وفي ب: ويسبرز عليها بـأمر الدواودة. .

الامصار من مذاهب الخوارج وفرقهم كثير ، وأكثرهم على دين العزابة (۱) ، ومنهم النكاريّة ، أقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن مثال الاحكام ، ثم بعد مدينة تُقَرّت بلد تماسين وهي دونها في العمران والخطة ، ورياسته لبني ابراهيم من ديغة ، وسائر امصارهم كذلك : كل مصر منها مستبد بأمره وحرب لجاده .

وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضاً ، فهم في نواحي الصحرا ، ما بين الزاب وجبل راشد ، ولهم هنالك قصر مشهور بهم ، فيه فريق من اعقابهم على سغب من العيش لتوغله في القفر ، وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب ، وبينهم وبين الدوسن أقصى عمل الزاب مرحلتان ، وتختلف قصودهم اليه لتحصيل المرافق منه ، والله يخلق ما يشا، ويختار .

واما بنو ورا فهم فخذ مغراوة أيضاً، ويقال من زَنَاتَة وهم متشعبون ومفترقون بنواحي المغرب: فمنهم بناحية مراكش والسوس، ومنهم ببلاد شلف، ومنهم بناحية تُستَظِينَة، ولم يزالوا على حالهم منذ انقراض زناتة الاولين، وهم لهذا العهد أهل مفارم وعسكرة مع الدول، وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم الى ناحية شلف، نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: العزابية، وفي نسخة: القرابة.

مَرِينَ فِي أُوَّلَ هَذَهِ المَايةِ الثَّامِنَةِ ، لمَا ارتاب بأمرهم في تلك الناحية وخشي من فسادهم وعيثهم ، فنقلهم في عسكر الى موطن شلف لحايت ه ، فنزلوا به ، ولما ارتحل بنو مرين بعد مهلك يوسف بن يعقوب ، أقاموا ببلاد شلف ، فاعقابهم به لهذا العهد ، وأحوالهم جيعاً في كل قطر متقاربة في المغرم والعسكرة مع السلطان ، ولله الحلق والامر جميعاً ، سبحانه لا إله إلا هو الملك العظيم .

#### الخبر عن بني يرنيان أخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم

قد ذكرنا بني يرفيان هؤلا، وانهم اخوة مغراوة وبني يغرن؟ والكل ولد يصليتن، ونسبهم جميعاً الى جانا مذكور هنالك، وهم مبثوثون كثيراً بين زناتة في المواطن، واما الجمهور منهم فموطنهم بملوية من المغرب الاقصى ما بين سجاماسة وكرسيف؟ كانوا هنالك بجاورين لمكناسة في مواطنهم، واختطوا حفافي واحدي ملوية قصوراً كثيرة متقادبة الخطة، ونزلوها، وتعدت بطونهم وافخاذهم في تلك الجهات، ومنهم بنو وطاط موطنون لهذا العهد بالجبال المطلة على وادي ملوية من جهة القبلة، ما بينه وبين تاذى وفاس ؟ وبهم تعرف تلك القصور لهذا العهد، وكان لبني يرنيان هؤلا، صولة واعتزاز، واجاز الحجكم بن المستنصر منهم، والمنصور بن أبي عامر من بعده فيمن اجازوه من زناتة منهم، والمنصور بن أبي عامر من بعده فيمن اجازوه من زناتة منهم، والمنهم، وكانوا من افحل جند الاندلس واشدهم شوكة

وبقي اهل المواطن منهم في مواطنهم مـع مكناسة ايام ملكهم٬ ويجمعهم معهم عصبية يجيى . ثم كانوا مع مغراوة ايضاً ايام ملكهم المغرب الاقصى، ولما ملك لمتونة والموحدون من بعدهم، لحق الظواعن منهم بالقفر ، فاختلطوا باحياً بني مرين الموالين لتلول المغرب من زناتة ، واقاموا معهم في احيائهم ، وبقي من عجز عـن الظعن منهم بمواطنهم : مثل بني وطـاط وغيرهم ، ففرضت عليهم المغارم والجبايات . ولما دخل بنو مرين الي المغرب ساهموهم في اقسام اعماله ؛ واقطعوهم البلد الطيب من ضواحي سلا والمعمورة ، زيادة الى وطنهم الاول بملوية، والزلوهم بنواحي سلا بعد أن كان منهم انحراف عنهم في سبيل المدافعة عن مواطنهم الاولى . ثم اصحبوا ، ورعى لهم بنو عبد الحق سابقتهم معهم ، فاصطفوهم للوزارة والتقدم في الحسروب ، ودفعوهم الى المهمات وخلطوهم بانفسهم . وكان من اكابر رجالاتهم لمهد السلطان أبي يعقوب واخيه ابي سعيد الوزير ابراهيم بن عيسى ، استخلصوه للوزارة مرة بعد اخرى ، واستعمله السلطان ابو سعيد على وزارة ابنه ابي على ، ثم لوزارته . واستعمل ابنه السلطان ابو الحسن ابناء ابراهيم هذا في اكابر الحدام ، فعقد لمسعود بن ابراهيم على اعمال السوس عندما فتحها اعدوام الثلاثين وسبعهاية ، ثم عزله باخيه حسون ، وعقد لمسمود على بلاد الجريد من افريقية عند فتحه ایاها سنة ثمان واربمین ، وکان فیها مهلکه . ونظم اخاهما موسى في طبقة الوزرا، ، ثم افرده بها ايام نكبته ولحاقه بجبل هنتاتة واستعمله السلطان ابو عنان بعده في العظيات وعهد له على اعمال سدويكش بنواحي قسنطينة . ورشح ابنه محمد السبيع لوزارته الى ان هلك ، وتقلبت بهم الايام بعده . وقلّد عبد الحليم المعروف بحلي ابن السلطان ابي علي وزارت محمد بن السبيع هذا ايام حصاره لدار ملكهم سنة اثنتين وستين كما نذكره في اخبارهم ، فلم يقدر لهم الظفر . ثم رجع السبيع بعدها الى محله من دار السلطان وطبقة الوزارة ، وما زال يتصرف في الحدم الجليلة والاعمال الواسعة ما بين سجلهاسة ومراكش واعمال تازى ومادلا وغيارة ، وهو على ذلك لهذا العهد ، والله وارث الارض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

#### الخبر عن وجديجن وواغمرت من قبائل زناتة ومبادس، أحوالهم وتصاريفها

قد تقدم ان هذين البطنين من بطون زئاتة من ولد ورتنيس ابن جانا، وكان لهم عدد وقوة، ومواطنهم مفترقة في بلاد زئاتة: فاما وجديجن فكان جهورهم بالمغرب الاوسط، ومواطنهم منه منداس ما بين بني يفرن من جانب الغرب، ولواتة من جانب القبلة في السرسو، ومطاطة من جانب الشرق في وانشريش، وكان اميرهم لمهد يعلى بن محمد اليفرني رجلًا منهم اسمه عنان، وكانت

بينهم وبين لواتة الموطنين بالسرسو فتنة متصلة ، يذكر انها بسبب امرأة من وجديجن نكحت في لواتة وتلا ، جامعها نسا. قيطونهم فعيرنها بالفقر ، فكتبت بذلك الى عنان تدمره (١) ، فغضب واستجاش باهل عصبته من زناتة وجيرانه ، فزحف معه يعلى في بني يفرن وكلمام بن حياتي (٢٠ في مغيلة وغرابة في مطاطة ، السرسو ، وانتهوا بهم الى كدية العابد من اخرها . وهلك عنان شيخ وجديجن في بعض تلك الوقائع بملاكو من جهات السرسو. ثم لجأت لواتة الى جبل كريكرة قبلة السرسو وكان يسكنه احياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك المهد علاهم ربيب لشيخهم عمر بن تامصا الهالك قبله ، ومعنى تامصا بلسان البربر الغـول . ولما لجأت لواتة اليه غدر بهم واغرى قومه ، فوضعوا ايديهم فيهم سلباً وقتلًا ، فلاذوا بالفرار ، ولحقوا بجبل لعسود(٢) وجبل دراك ، فاستقروا هنالك آخر الدهر . وورثت وجديجن مواطنهم بمنداس الى ان غلبهم عليها بنو يلومي ، وبنو ومانو كل من جهته تم غلب الآخرين عليها بنو عبد الواد وبنو توجين الى هذا العهد . والله وادث الارض ومن عليها .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لدمر هنا، وأنها محرمة عن «تذمره». ومعنى ذمره: تهدده، وذمره على الأمر حضه مع لوم ليجد فيه.

<sup>(</sup>٢) كذا وفي نسخة: حبآن.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي ب، معود، وفي نسخة يعود.

واما واغمرت ، ويسمون لهذا العهد غبرت ، وهم اخوة وجديجن ومنولد ورتنيص بن جانا كما قلناه ، فكانوا من اوفر القبائل عدداً ، ومواطنهم متفرقة ، وجهورهم بالجبال الى قبلة بلاد صنهاجة من المشنتل الى الدوسن . وكان لهم مع ابي يزيد صاحب الحمار في الشيعة آثار ، واوقع بهم اسماعيل عند ظهوره على ابي يزيد ، واثخن فيهم ، وكذلك بُلُكِين وصَنْهاجَة من بعده. ولما افترق امر صنهاجة بحماد وبنيه كانوا شيعا لهم على بني بلكين. ونزع عن حماد ايام فتنته ابن ابي جلى مـن مشيختهم ، وكان يختصاً به ، فنزع الى باديس ، فوصله وحمل اصحابه ، وعقد له على طُبْنَة واعمالها . حتى اذا جاء العرب الهلاليون ، وغلبوهم على الضواحي ، اعتصموا بتلك الجبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة، وصدوا بها عن الظمن ، وتركوا القيطون الى سكنى المدن . ولما غلب الدواودة على ضواحي الزاب وما اليها ، اقطعتهم الدولة مغارم هذه الجبال التي لغمرت . وهم لهذا العهد في سهان اولاد يحيى بن علي بن سباع من بطونهم . وكان في القديم من غمرت هؤلاً. كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور عندهم حتى الأن ، ويتناقلون بينهم كلماته برطانتهم على طريقة الرجز ، فيهما اخبار بالحدثان فيما يكون لهذا الجيل الزناقي من الملك والدولة، والتغلب على الاحياء والقبائل والبلدان. شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتها ، حتى لقد نقلوا من بعض كلماته ثلك ما معناه

باللسان العربي ان تلمسان ينالها الخراب، وتصير دورها فدناحتى يشير الرضها حراث اسود بشور أسود اعور ، وذكر الشقات انهم عاينوا ذلك بعد انتشار كلمته هذه ايام لحقها الخراب في دولة بني سرين الثانية سني ستين وسبعياية، وافرط الخلاف بين هذا الجيل الزناتي في التشييع له والحمل عليه : هنهم من يزعم انه ولي او نبي، وآخرون يقولون كاهن ، ولم تقفنا الاخبار الصحيحة على الجلي من امره ، والله اعلم

#### الخبر عن بني واركل من بطون زناتة والمصر المنسوب إليهم بصحراء افريقية وتصاريف أحوالهم

بنو واركلا هؤلاء احدى بطون زناتة ، كما تقدم ، من ولد فريني (۱) بن جانا، وقد مر ذكرهم، وان اخوانهم يَزْمَرْتِن ومَنْجَسَة ومَالته (۲) الممروفون لهذا العهد : منهم بنو واركلا، وكانت فئتهم قليلة ، وكانت مواطنهم قبلة الزاب، واختطوا المصر المعروف بهم لهذا العهد على ثماني مراحل من بسكرة ، في القبلة عنها ميامنة الى المغرب، بنوها قصوراً متقاربة الخطة ، ثم استبحر عمرانها ، فائتلفت وصارت مصراً ، وكان معهم هنالك جماعة من بني زنداك من مغراوة ، واليهم كان هرب ابن ابي يزيد النكاري عند

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: فرني.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: أخوتهم الديرت ومر نجيصة وسبرترة ونماله. الخ.

فراره من الاعتقال لسنة خمس وعشرين وثلاثماية ، وكان مقامه بيثهم سنة يختلف الى بني برزال بسالات ، والى قبائل البربر بجبل اوراس ، يدعوهم جميعاً الى مذهب النكارية ، الى ان ارتحل الى اوراس ، واستبحر عمران هذا المصر ، واعتصم به بنو وادكلا هؤلا ، والكثير من ظواعن زنانة عند غلب الهلاليين اياهم على المواطن ، واختصاص الاثيج بضواحي القلعة والزاب وما الياسها .

ولما استبد الامير ابو زكريا بن ابي حفص بملك افريقية وجال في نواحيها في اتباع ابن غانية ؟ مر بهذا المصر فأعجبه وكلف بالزيادة في تمصيره ؟ فاختط مسجده العتيق ومأذنته المرتفعة ، وكتب عليها اسمه وتاريخ وضعه نقشاً في الحجارة . وهذا البلد لهذا العهد باب لولوج السفر (۱) من الزاب الى المفازة الصحراوية المفضية الى بلاد السودان يسلكها التجار الداخلون اليها بالبضائع . وسكانها لهذا العهد من اعقاب بني واركلا واعقاب اخوانهم من بني يفرن ومغراوة ، ويعرف رئيسه باسم السلطان ، شهرة غير فكيرة بينهم ، ورياسته لهذه الاعصار مخصوصة ببني ابي غبول (۱) ويزعمون انهم من بني واكير ، احدى بيوت بني واركلا ، وهو بذا العهد ابو بحر بن موسى بن سليان من بني ابي غبول ،

<sup>(</sup>١) في القاموس: والسفر أيضاً المسافرون جمع سافر؛ كصحب وصاحب.

<sup>(</sup>٢) كَذَا، وفي ب: أبي عبدل، وفي نسخة غيول.

ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب . وعلى عشرين مرحلة من هذا المصر في القبلة منحرفاً الى الغرب بيسير بلد تكدة قاعدة وطن الملشمين وركاب الحاج من السودان ، اختطه الملشمون من صنهاجة وهم ساكنوه لهذا العهد ، وصاحبه امير من بيوتاتهم يعرفونه باسم السلطان ، وبينه وبين امير الزاب مراسلة ومهاداة ، ولقد قدمت على بسكرة سنة اربع وخمسين ايام السلطان ابي عنان في بعض الاغراض الملوكية ، ولقيت رسول صاحب تكدة عند يؤسف بن مزني امير بسكرة ، واخبرني عن استبحار هذا عند يؤسف بن مزني امير بسكرة ، واخبرني عن استبحار هذا المسر في العارة ، ومرور السابلة ، وقال لي : اجتاز بنا في هذا العام سفر من تجار المشرق الى بلد مالي كانت زكاتهم (ااثني عشر الف داحلة ، وذكر لي غيره ان ذلك هو الشأن في كل سنة ، وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كما في سائر تلك البلاد الصحراوية المعروفة باطلستين (االهذا العهد، والله غالب على المره سبحانه ،

#### الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالأندلس وأولية ذلك ومصائره

بنو دمر هؤلاء من زناتة وقد تقدم أنهم من ولد ورسيك بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: ركابهم، وهو الأصح حسب مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: الملثمين.

أديدت بن جانا ، وشعوبهم كثيرة ، وكانت مواطنهم بافريقية في نواحي طرابُلُس وجبالها ، وكان منهُم آخرون ظواعن بالضواحي من عَرَب افريقية . ومن بطون ايدمر هؤلا. بنو ودغمة ، وهم لهـذا العهد مع قومهم بجبال طرابلس . ومن بطونهم أيضاً بطن متسع كثير الشعوب وهم بنو ورنيه بن وانتن بن وارديرن بن دمر ، وأن من شعوبهم بني ورثاتين وبني غرزول وبني تفورت. وربما يقال أن هؤلاء الشعوب لا ينتسبون الى دمر من ورنيد كما تقدم . وبقايا بني ورنيد لهذا العهد بالجبل المطل على يُلمُسَانَ، بعد ان كانوا في البسيط قبلته ، فزحمُهم بنو راشد حين دخولهم من بلادهم بالصحراء الى التــل ، وغلبوهم عـلى تلك البسائط فانزاحوا الى الجبـل المعروف بهم لهذا العهد، وهو المطل على تلمسان . وكان قد أجاز الى الاندلس من ايدمر هؤلا. أعيان ورجالات حرب فيمن أجاز اليهَا من زناتة وسائر البربر ، أيام أخذهم بدعوة الحكم المستنصر ، فضمهم السلطان الى عسكره ، واستظهَر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه، وفرى بهم المستعين أديم دولته . ولما اعصوصب البربر على المستعين ، وبني حمود من بعده ، وغالبوا جنود الاندلس من العرب ، وكانت الفتنة الطويلة بينهُم التي نثرت سلك الحَلَافة ، وفرقت شمل الجماعة، واقتسموا خطط الملك وولايات الاعمال، وكان من رجالاتهم نوح الدمري ، وكان من عظاء أصحاب المنصود ،

وولاه المستعين اعمال مودور(١) واركش ، فاستبد بها سنة أدبع في غيار الفتنة، وأقام بها سلطاناً لنفسه، إلى أن هلك سنة ثلاث وثلاثين، فولي ابنه أبو مَناد محمَّد بن نوح، وتلقب بالحاجب عز الدولة لقبين في قرن شأن ملوك الطوائف. وكانت بينه وبين ان عباد صاحب غرب الاندلس خطوب . ومر المعتضد في بعض اسفاره بحصن أركش ، وتطوّف مختفياً ، فتقبض عليه بعض أصحاب ابن نوح ، وساقه اليه ، فخلى سبيله وأولاه كرامة احتسبها عنده يدأ . وذلك سنة ثلاث وأربعين ، فانطلق الى دار ملكه ، ورجع بعدها الى ولاية الملوك الذين حوله من البربر . وأسجل لابن نوح هذا على عملي أدكش ومودور فيمن أسجل له منهُم ، فصاروا الى مخالصته ، الى أن استدعاهم سنّة خمس وأربعين بعدها الى صنيع دعا اليه الجفلي من أهل أعاله، واختصهُم بدخول حمام أعدً لهم استبلاغاً في تكريمهم. وتخلف ابن نوح عنْده من بينيهم، فلما حصاو داخل الحمام طبقه عليهم، وسد المنافس للهوا. دونهم ؟ الي أن هلكوا . ونجا منهم ابن نوح لسالفة يده ؟ وطير في الحين من تسلم معاقلهم وحصونهم ، فانتظمهم في أعماله . وكان منهم وفدة وشريش وسائر أعمالهـا . وهلك من بعد ذلك الحاجب ابو مناد بن نوح ، وولي ابنه ابو عبدالله . ولم يزل المعتضد يضايقه الى أن انخلع له سنة ثمان وخمسين ، فانتظمها في

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: مورور. وفي نسخة: مدور.

أعهاله . وصار اليه محمد بن أبي مناد الى أن هلك سنة ثمان وستين، وانقرض ملك بني نوح. والبقاء لله وحده سبحانه.

#### الخبر عن بني برزال احدى بطون دمر وما كان لهم من الملك بقرمونة وأعمالها بالأنداس أيام الطوائف وأولية ذلك ومصائره

قد تقدم لنا ان بني برزال هؤلا، من ولد ورنيد بن وانتن بن وارديرن بن دمر، كما ذكره ابن حزم، وان اخوتهم بنو يصدرين وبنو صغيار وبنو يطوفت ، وكان بنو برزال هؤلا، بافريقية، وكانت مواطنهم منها جبل سالات وما اليه من اعمال المسيلة ، وكان لهم ظهور ووفور عدد ، وكانوا نكارية من فرق الخوارج ، ولما فر ابو يزيد امام اسماعيل المنصور، وبلغه ان محمد بن خزر يترصد له ، اجمع الاعتصام بسالات وصعد اليهم ، ثم ارهقته عساكر المنصور ، فانتقل عنهم الى كتامة ، وكان من امره ما قدمناه ، ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن على بن حمدون صاحب المسيلة والزاب ، حتى صاروا له شيعاً .

ولما انتقض جعفر على مَعدّ سنة ستين وثلاثماية ، كان بنو برزال هؤلا في جملته ومن اهل خصوصيته ، فاجازوا به البحر الى الاندلس ايام الحكم المستنصر ، فاستخدمهم ونظمهم في طبقات جنده الى من كان لحق به من قبائل زناتة وسائر البربر ايام الخذهم بالدعوة الاموية ، ومحاربتهم عليها للادادسة ، فاستقروا

جيماً بالانداس. وكان لبني برذال من بينهم ظهور وغنا، مشهور، ولما اراد المنصور بن ابي عامر الاستبداد على خليفته هشام، وقوقع النكير من رجالات الدولة وموالي الحكم، استكثر ببني برزال وغيرهم من البربر، وافاض فيهم الاحسان، فاعتز امره واشتد ازره، حتى اسقط رجال الدولة، ومحا رسومها، واثبت اركان سلطانه، ثم قتل صاحبهم جعفر بن يجيى كها ذكرناه خشية عصبيته بهم، واستالهم من بعده، فاصبحوا له عصبة، وكان من اعيان يستعملهم في الولايات النبيهة والاعمال الرفيعة، وكان من اعيان بني برزال هؤلا، اسحاق بن (۱)، فولاه قرمونة واعمالها، فلم يذل والياً عليها ايام بني ابي عامر، وجدد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة، ووليها من بعده ابنه عبد الله.

ولما انقرض ملك بني حمود من قرطبة ودفع اهلها القاسم المأمون عنهُم سنة اربع عشرة ، اراد اللحاق باشبيلية ، وبها ذائبه محمد بن ابي زيري من وجوه البربر، وبقرمونة عبد الله بن اسحاق البرزالي ، فداخلها القاضي ابن عباد في خلع طاعة القاسم، وصده عن العملين ، فاجابا الى ذلك ، ثم دس للقاسم بالتحذير من عبد الله بن اسحاق، فعدل القاسم عنهم جميعاً الى شريش، واستبد كل منهم بعمله. ثم هلك عبدالله من بعد ذلك، وولي ابنه محمد سنه (۱)،

<sup>(</sup>١) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم والد إسحق هذا.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض بالأصل، ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السنة.

وكانت بينه وبين المعتضد بن عبَّاد حرب، وظاهر عليه يحيى بن على بن حمود في منازلة اشبيلية سنة ثبان عشرة. ثم اتفق معه ابن عباد بعدها ، وظاهره على عبدالله بن الأُفْطَس ؛ وكانت بينها حرب ، وكانت الدبرة فيها على ابن ألافطس. وتحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة محمد بن عبدالله بن اسحاق الى ان منَّ عليه بعد ذلك وأطلقه. ثم كانت الفتنة بين محمد بن اسحاق وبين المعتضد، واغار اسماعيل بن المعتضد على قرمونة في بعض الآيام بعد ان كمن الكمائن من الخيالة والرجل، وركب اليه محمد في قومه ، فاستطرد لهم اسماعيل الى ان بلغوا الكمائن ؛ فثاروا بهم وقتل محمد البرزالي، وذلك سنة اربع وثلاثين. وولي ابنه العزيز ابن محمد، وتلقُّب بالمستظهر مناغياً في ذلك لملوك الطوائف في عهده. ولم يزل المعتضد يستولي على غرب الانداس شيئاً فشيئاً الى ان ضايقه في عمل قرمونة ، واقتطع منها اسيجة والمدور (١٠). ثم انخلع له العزيز عن قرمونــة سنة تسع وخمسين، ونظمها المعتضــد في ممالكه، وانقرض ملك بني برزال من الاندلس. ثم انقرض بعد ذلك حيهم من جبل سالات، واصبحوا في الغابرين. والبقاء لله وحده سبيحانه .

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: أسجة والمورور.

### الخبر عن بني ومانوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من زناتة وما كان لهم من الملك والدولة بأعمال المغرب الأوسط ومبدأ ذلك وتصاريفه

هاتان القبيلتان من بطون زناتة ، ومن توابع الطبقة الاولى ، ولم نقف على نسبها إلى جانا ، إلّا أن نسّابتهم متفقون على ان يلومي وورتاجن الذي هو ابو مرين أخوان ، وان مديون اخوهما للأم ، ذكر لي ذلك غير واحد من نسابتهم ، وبنو مرين لهذا العهد يعرفون لهم هذا النسب ، ويوجبون لهم العصبيّة به ،

وكانت هاتان القبيلتان من اوفر بطون زنانة واشدهم شوكة ومواطنهم جيماً بالمغرب الاوسط، وبنو ومانوا منهم الى جهة الشرق عن وادي ميناس في منداس ومرات وما اليها من اسافل شلف وبنو يالعدوة الغربية منه بالجعبات والبطحاء وسيك (۱) وسيرات وجبل هوادة وبني واشد، وكان لمغراوة وبني يفرن التقدم عليهم في الكثرة والقوة، ولما غلب بُلكِين بن زيري مغراوة وبني يفرن علي المغرب الاوسط، وازاحهم الى المغرب الاقصى، بقيت هاتان القبيلتان بمواطنها، واستعملتهم صنهاجة في حروبهم، حتى إذا تقلص ملك صنهاجة عن المغرب الاوسط اعتزوا عليهم، واختص الناصر بن علناس صاحب القلمة ومختط بجاية بني ومانوا هؤلا، بالولاية، فكانوا سيفاً لقومه دون بني يلوسي، وكانت رياسة بدي بالولاية، فكانوا سيفاً لقومه دون بني يلوسي، وكانت رياسة بدي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ت: وسيد.

ومانو في ابيت منهم يعرفون ببني ماخوخ. واصهر المنصور بن الناصر الى ماخوخ منهم في اخته، فزوجها اياه، فكان لهم بذلك مزيد ولاية في الدولة .

ولما ملك المرابطون يُلِنسان اعوام سبعين وادبماية ، والزُّلُّ يوسف بن تاشفين بها عامله محمد بن تينممر المسوفي، ردوخ اعمال المنصور وملك امصارها إلى ان نازل الجزائر، وهلك فولي اخوه تاشفين على عمله ، فغزا اشير وافتتحها وخرَّبها. وكان لهذين الحيين من زناتة أثر في مظاهرته وامداده، احقد عليهم المنصور بعدها، وغزا بنی ومانوا فی عساکر صنهاجة ، وجمع له ماخوخ ، فهزمه واتبعه منهزماً الى بجاية ، فقتل لمدخله الى فصره وقتل زوجه اخت ماخوخ تشفياً وضغنا. ثم نهض الى تلمساله في العساكر واحتشد المرب من الاثبج ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة، وكانت الغزاة المشهورة سنة ست وثمانين ابقى فيها على ابن تينمس المسوفي معد استمكانه من البلد كما ذكرناه في اخبار صنهاجة ، ثم هلك المنصور وولى ابنه العزيز ، وراجع ماخوخ ولايتهم ، وأصهر اليه العزيز ايضاً في ابنته ، فزوجها آياه ، واعتز البدو في نواحي المغرب الأوسط، واشتملت نار الفتنة بين هذين الحيين من بني ومانوا وبنی یاومی، فکانت بینهم حروب ومشاهد. وهلك ماخوخ، وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلى وأبو بكر، وكان احيا. ذناتة الثانية من عبد الواد وتوجين وبنى داشد وبنى ودسيفان

من مغراوة مدداً للفريقين ، وربما ماد بنو مرين اخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم ؟ إلَّا أن زناتة الثانية لذلك العهد مقلبون لهذين الحيين، وامرهم تبع لهم إلى ان ظهر امر الموحدين. وزحف عبد المؤمن الى المنرب الاوسط في اتباع تاشفين بن على ، وتقدم ابو بكر بن ماخوخ ويوسف بن يدر من بني و مانوا الى طاعته ٢ ولحقوه بمكانسه من أرض الريف، فسرح معهم عساكر الموحدين لنظر يوسف بن وانودين وابن يغمور ، فأثخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد، ولحق صريخهم بتاشفين بن على بن يوسف ، فامدُّهم بالمساكر ، ونزلوا صنداس ، واجتمع لبني يلومي بنو ورسيفان من مغراوة وبنو توجين من بني بادين وبنُو عبد الواد منهم ايضاً، وشيخهم حمامة بن مظهر، وبنُو يكاسن من بني مرين واوقموا بيني ومانوا، وقتلوا ابا بكر بن ماخوخ في ستماية منهم واستنقذوا غنائهم . وتحصن الموحدون وفسلٌ بني ومانوا بجسال سيرات، ولحق تاشفين بن ماخوخ صريخاً بعبد المؤمن، وجاء في جملته حتى نازل تاشفين بن على بتلمسان . ولما ارتحل في أثره الى وهران كما قدّمناه سرّح الشيخ أبا حفص في عساكر الموحدين الى بلاد زناتة ، فنزلوا منداس وسط بــلادهم ، وأثخنوا فيهم حتى أذعنوا للطاعة ، ودخلوا في الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وهران عشيختهم يقدمهم سيّد الناس بن أمير الناس شيخ بني يلومي ، وحمامــة بن مظهر شيخ بني عبد الواد ، وعطيَّة الحير شبيخ بني توجين وغيرهم، فتلقاهم بالقبول.

ثم انتقضت زنانة بعدها، وامتنَع بنُو يلومي بحصنهم الجعبات ومعهم شيوخهم سيد الناس وبدرح(١) ابنًا أمير النّاس ، فعاصرهم عساكر الموحدين وغلبوهم عليها واشخصوهم الى المغرب. ونزل سيَّد النَّاس بمرًّا كش ، وبها كان مهلكه أيام عبد المؤمن . وهلك يعد ذلك بنو ماخوخ. ولما أخذ أمر هذين الحيين في الانتقاض جاذب بني يلومي في تلك الاعمال بنُو توجين ، وشاجروهم في احواله، ثم واقموهم الحرب في جوانبه . وتولى ذلك فيهم عطية الخير كبير بني توجين ، وصلى بنارها منهم معه بنو منكوش(") من قومه حتى غلبوهم على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم جيراناً لهم في قياطنهم . واستعلى بنُو عبد الواد وتوجين على هذين الحيين وغيرهم بولايتهم للموحدين ومخالصتهم اياهم ، فذهب شأنهم وافترق قيطونهم اوزاعاً في زناتة الوارثين أدطانهم من بني عبد الواد وتوجين والبقاء لله وحده . ومن بطون بني ومانوا هؤلا. قبائه بني يالدُّس ، وقد يزعم زاعمون انَّهُم من مفراوة ، ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الاقصى والاوسط وراء العرق المحيط بعمرانهم المذكور قبل. اختطوا في تلك المواطن القصور والاطم واتخذوا بهَا الجنات من النخيل والاعنَاب وسائر الفواكه : فُنْهَا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ت: مدرج، وفي نسخة مضرج.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي نسخة: بنُّو منكرس.

على ثلاث مراحل قبلة سجاء ، وتسمى وطن توات ، وفيه قصور متعددة تناهز المئين ، آخذة من الغرب الى الشرق ، واخرها من جانب الشرق يسمى تمنطيت ، وهو بلد مستبحر في العمران ، وهو ركاب التجار المترددين من المغرب الى بلد مالي من السودان لهذا العهد ، ومن بلد مالي اليه ، وبينه وبين ثغر بلد مالي المسمى غار ، المفازة المجهلة لا يهتدى فيها للسبل ولا يمر الوارد الا بالدليل الخويت من المشمين الطواعن بذلك القفر ، يستأجره التجار على البذرقة بهم بأوفى الشروط ، ولقد كانت بلد بودي (۱) وهي أعلى تلك القصور بناحية الغرب من ناحية السوس يعيرون على سابلتها ، هي الركاب الى والاتن ، الثغر الأخير من أعال مالي . ثم أهملت ويمترضون رفاقها ، فتركوا تلك ، ونهجوا الطريق الى بلد السودان من أعلى مَتنطيت .

ومن هذه القصور قبلة تلمسان ، وعلى عشر مراحل منها قصور تيكودادين ، وهي كثيرة تقارب الماية ، في بسيط واد منحدر من النرب الى الشرق ؛ واستبحرت في العمران وغصت بالساكن ، واكثر سكان هذه القصور النربية في الصحراء بنو يالدس هؤلاء ، ومعهم من سائر قبائل زناتة والبربر ، مثل ورتطغير

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: هودي.

ومصاب وبني عبد الواد وبني مرين، وهم اهـل عديد وعدة، وبعد عن هضيمة الاحكام وذل المغارم، وفيهم الرجالة والخيالة، واكثرهم معاشهم من فلح النخل، وفيهم التجر الى بلد السودان، وضواحيها كلها مشتاة للعرب، ومختصة بعبيد الله مـن المعقل، عينتها لهم قسمة الرحلة، وربما شاركهم بنو عـامر من زغبة في تيكورارين، فتصل اليها ناجعتهم بعض السنين.

واما عبيد الله فلا بد لهم في كل سنة من رحلة الشتا الى قصور توات وبلد تمنطيت ، ومع ناجمتهم تخرج قفول التجار من الامصار والتلول ، حتى يخطوا بتمنطيت ، ثم يبذرقون منها الى بلد السودان ، وفي هذه البلاد الصحراوية الى ودا العرق عريبة في استنباط المياه الجارية لا توجد في تلول المغرب ، وذلك ان البئر تحفر مميقة بعيدة المهوى ، وتطوى جوانبها الى ان يوصل بالحفر الى حجارة صلاة ، فتحت بالمعاول والفؤس الى ان يرق جربها بالحفر الى حجارة صلاة ، فتحت بالمعاول والفؤس الى ان يرق جربها الميا ، فينبعث صاعداً فيفعم البئر ، ثم يجري على وجه الارض وادياً . ويزعمون ان الما ، ربما اعجل بسرعته عن كل شي ، وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكورارين وواركلا وديغ ، والمعالم ابو العجائب ، والله الخلاق العليم ، وهذا اخر الكلام في الطبقة الاولى من زناتة ، ولنرجع الى اخبار الطبقة الثانية منهم ، وهم الذين اتصلت دولتهم الى هذا العهد .

#### أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم وأوليتهم

قد تقدم لنا في تضاعيف الكلام قبل انقراض الملك من الطبقة الاولى من زناتة ، ما كان على يد صنهاجة والمرابطين من بعدهم وان عصبة اجيالهم افترقت بانقراض ملكهم ودولهم ، وبقيت منهم بطون لم يمارسوا الملك ، ولا اخلقهم ترفه ؛ فاقاموا في قياطنهم باطراف المغربين ينتجمون جانبي القفر والتل ، ويعطون الدول حتى الطاعة . وغلبوا على بقايا الاجيال الاولى من زناتة بعد أن كانوا مغلبين لهم ؟ فاصبحت لهم السورة والعزة ، وصارت الحاجة من الدول الى مظاهرتهم ومسالمتهم ، حتى انقرضت دولة الموحدين ، فتطاولوا الى الملك وضربوا فيه مع اهله بسهم. وكانت لهم دول نذكرها أن شاء الله. وكان أكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتين اخوة مغراوة وبني يفرن. ويقال انهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا اخوة مسارت وتاجرت ، وقد تقدم ذكر هذه الانساب. وكان من بني واسين هؤلا. ببلاد قسطيلية. وذكر ابن الرقيق ان ابا يزيد النكادي لما ظهر بجبل اوراس كتب اليهم بمكانهم حول توزر يأمرهم بحصارها ، فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماية . وربما ان منهم ببلد الحامة لهذا العهد ، ويعرفون ببني ورتاجن احدى بطونهم . واما جمهورهم فلم يزالوا بالمغرب الاقصى ما بين ملوية الى جبل راشد . وذكر موسى ابن

ابي العافية في كتابه الى الناصر الاموي يعرفه بحربه مع ميسود مولى ابي القاسم الشيعي، وبمن صار اليه من قبائل البربر وزنانة، فذكر فيهم من كان على ملوية وصا ، من قبائل بني واسين ، وبني يفرن وبني ورتاسن ، وبني وريمت ومطاطه ، فذكر منهم بني واسين ، لأن تلك المواطن هي مواطنهم قبـل الملك . وفي هذه الطبقة منهم بطون : فمنهم بنو مرين ، وهم اكثرهم عدداً واقواهم سلطاناً وملكاً ، واعظمهم دولة ، ومنهم بنو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة، وبنو توجين من بعدهم كذلك. هؤلاء اهل الملك من هذه الطبقة . وفيها من غير اهل الملك : بنو راشد اخوة بني بادين كما نذكره ، وفيها اهل الملك أيضــاً من غير نسبهم بقية من مغراوة بمواطنهم الاولى من وادي شِلْف، نبضت فيهم عروق الملك بعد انقراض جيلهم الاول ، فتجاذبوا حبله مع اهل هذا الجيل. وكانت لهم في مواطنهم دولة كما نذكره. ومن اهل هذه الطبقة كثير من بطونها ليس لهم ملك: نذكرهم الآن حين تفصيل شعوبهم . وذلك ان احيا هم جميعاً تَشْعَبْتُ مِن زَحِيْكُ بِنُ وَاسْيِنَ ، فَكَانَ مِنْهُمْ بِنُو بَادِينَ ابْنُ مُحْمَدٍ ، وبنو مرين بن ورتاجن : فأما بنو ورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن بن يدر بن يخفت بن عبدالله بن ورتنيد ابن المغر بن ابراهيم بن زحيك . وامــا بـنـو مرين بن ورتاجن ع فتمددت افخاذهم وبطونهم كما نذكره بعد حتى كثروا ساثر

شعوب بنى ورتاجن٬ وصار بنو ورتاجي معدودين في جملة افخاذهم وشعوبهم . وأما بنو بادين بن محمد فمن ولد زحيك ، ولا اذكر الان كيف يتصل نسبهم به . وتشعبوا الى شعوب كثيرة : فكان منهم بنو عبد الواد ، وبنو توجين ، وبنو مصاب وبنو ازردال (١) ، يجمعهم كلهم نسب بادين بن محمد . وفي محمد هذا يجتمع بادين وبنو راشد ، ثم يجتمع محمد مع ورتاجن في زحيك " بن واسین ، وکانوا کلهم معروفین بین زناتة الاولی ببنی واسین قبل ان تعظم هذه البطون والافخاذ ، وتشعبت مع الايام . وبارض افريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب منهُم طوائف من بقايا زناتة الاولى قبل انسياحهم الى المغرب : فمنهُم بقصور غدامس على عشرة مراحل قبل سرت ، وكانت مختطة منذ عهد الاسلام وهي خطة مشتملة على قصور واطام عديدة ٬ وبعضهًا لبني واطاس من احياً بني مرين ، يزعمون ان اوائلهم اختطوها ، وهي لهَذا العهْد قد استبحرت في العهارة ، واتسعت في التمدن ، بما صارت محطًّا لركاب الحاج من السودان، وقفل التجار الى مصر والاسكندرية. عند اداحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة امام طريقهم دون الارياف والتلول؛ وبإيا لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجعهم . ومنهُم ببلاد الحمة على مرحلة من غربي قابس امة عظيمة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: زردال، وفي نسخة: زردان.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: زرجيك، وفي نسخة: زجيك.

من بني ورتاجن و وفرت منهُم حاميتها واستدت شوكتها وارتحل اليها التجر بالبضائع لنفاق اسواقها وتبخّر عارتها وامتنعت لهذا العهد على من يرومها ممن بجاورها فهم لا يودون خراجاً والا يسامون بمغرم وحتى كأنهُم لا يعرفونه عزة جناب وفضل باس ومنعة و يزعمون ان سلفهم من بني ورتاجن اختطوها ورياستهم في بيت منهم يعرفون ببني وشاح وربا طال على رؤسائهم عهد في بيت منهم يعرفون ببني وشاح وربا طال على رؤسائهم عهد الحلافة ووطأة الدول فيتطاولون الى التي تنكر على السوقة من اتخاذ الالات ويبرزون في زي السلطان ايام الزينة تهاونا بشعار الملك ونسيانا لمألوف الانقياد شأن جيرانهم رؤسا توزر ونفطة وسابق الغاية في هذه المضحكة هو يملول مقدم توزر ونفطة وسابق الغاية في هذه المضحكة هو يملول مقدم توزر و

ومن بني واسين هؤلا، بقصور مصاب على خمس مراحل من جبل تيطري في القبلة بما دون الرمال ، وعلى ثلاث مراحل من قصور بني ريغة في الغرب، وهذا الاسم اسم للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني بادين حسبما ذكرناهم الان ، ووضعها في ارض حرة على اكام وضراب ممتنعة في قننها ، وبينها وببن الارض الحجرة المعروفة بالحادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد فراسخ في ناحية القبلة ، وسكانها لهذا العهد شعوب بني بادين من بني عبد الواد وبني توجين ومصاب وبني زردال فيمن يضاف اليهم من شعوب زناتة، وان كانت شهرتها مختصة بمصاب بني

وحالها في المباني والاغراس وتفرق الجماعة بتفرق الرياسة شبيهة بحال بلاد بني ديغة والزاب ·

ومنهم بجبل اوراس بافريقية طائفة من بني عبد الواد موطنوه منذ العهد الاقدم لاول الفتح ، معروفون بين ساكنيه. وقد ذكر بعض الاخباريين ان بني عبد الواد حضروا مع عقبة ابن نافع في فتح المغرب عند ايغاله في ديار المغرب، وانتهَائه الى البحر المحيط بالسوس في ولايته الثانية ، وهي النزاة التي هلك في منصرفه منها ، وانهم ابلوا البلاء الحسن ، فدعا لهم واذن في رجوعهم قبل استتمام الغزاة. ولما تحيزت زفاتة الى المغرب الاقصى امام كتامة وصنهاجة اجتمع شعوب بني واسين هؤلاً كلهُم ما بين ملوية وصاكما ذكرناه، وتشعبت افخاذهم وبطونهم وانبسطوا في صحرا. المغرب الاقصى والاوسط، الى بلاد الزاب وما اليها من صحارى افريقية ، اذ لم يكن للعرب في تلك المجالات كلهًا مذهب ولا مسلك الى الماية الخامسة كما سبق ذكره. ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العز مستمرين للانفة ، وكان جل مكاسبهم الانعام والماشية ، وابتفاؤهم الرزق من تحيف السابلة ، وفي ظل الرماح المشرعة ، وكانت لهم في عاربة الاحياء والقبائل ومنافسة الاسم والدول ومغالبة الملوك ايام ووقائع ، تلم بهَا ولم تعظم العناية باستيمابهًا ، فتاتي به ، والسبب في ذلك أن اللسان العربي كان غالباً بغلب دولة العرب ، وظهور الملة العربية بالكتاب، والخط بلغة الدولة ولسان الملك، واللسان العجمي مستتر بجناحه مندرج في غاره، ولم يكن لهذا الجيل من زناتة في الاحقاب القديمة ملك يحمل اهل الكتاب على العناية بتقييد ايامهم وتدوين اخبارهم، ولم تكن مخالطة بينهم وبين اهل الارياف والحضر، حتى يشهدوا آثارهم لابعادهم في القفار كما رأيت في مواطنهم، وتوحشهم عن الانقياد؛ فبقيت غفلا الى ان درس منها الكثير، ولم يصل الينا منها بعد مهلكهم الا الشارد القليل يتبعه المؤرخ المضطلع في مسالكه، ويتقراه في شعابه، ويستثيره من مكامنه، واقاموا بتلك القفاد الى ان تسنموا منها هضبات الملك على ما نصفه.



## الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف أحوالهم إلى أن غلبوا على الممالك والدول

وذلك ان اهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم التي سميناها كانوا تبعاً لزناتة الاولى . ولما انزاحت زناتة الى المنرب الاقصى امام كتامة وصنهاجة ، خرج بنو واسين هؤلا الي القفر ، ما بين ملوية وصا ، فكانوا يرجمون الى ملوك المغرب لذلك العهد . مكناسة اولا ثم مغراوة من بمدهم . ثم حسر تياد صنهاجة عن المغرب، وتقلص ملكهم بعض الشي، وصادوا الى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة ، فاومضت بروقهم ، ورفت في مالك زناتة منابتهم كما قدمناه . واقتسم اعمالها بنو ومانو وبنو يلومي ناحيتين ، وكانت ملوك صنهاجة اهل القلمة اذا عسكروا للمغرب يستنفرونهم لغزوه ويجمعون حشدهم للتوغل فيه . وكان بنو واسين هؤلا. ومن تشعب منهم من القبائل الشهيرة الذكر : مثل بني مرين وبني توجين ومصاب ، قد ملكوا القفر ما بين ملوية وارض الزاب، وامتنَعت عليهم الادياف من المغربين بمن ملكها من زناتة الذين ذكرناهم، وكان اهل الرياسة بتلك الارياف والضواحي من زناتة مثل بي ومانوا وبنى يلومي بالمنرب الاوسط ، وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون ببني واسين هؤلا. ويستظهرون بجموعهم على من

زاجهم او قارعهم من ملوك صنهاجة وزناتة وغيرهم ، يجأجئون بهم من مواطنهم لذلك ، ويقرضونهم القرض الحسن من المال والسلاح والحبوب المعوزة لديهم بالقفار، فيتأثلون منهم ويرتاشون. وعظمت حاجة بني حماد اليهم في ذلك عندما عصفت بهم ديح المعرب الطوالع من بني هلل بن عامر ، واصرعوا دولة المعز وصنهاجة بالقيروان والمهدية ، والانوا من حدهم ، وزحفوا الى زناتة المغرب الاوسط ، فدافع بنو حماد عن حوزته واوعزوا الى زناتة بحدافعتهم ايضاً فاجتمع لذلك بنو يعلى ماوك تلمسان من مغراوة ، وجمعوا من كان اليهم من بني واسين هؤلا، من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد، وعقدوا على حرب الهلاليين لوزيرهم بو سمدى خليفة اليفرني ، فكان له مقامات في حروبهم ودفاعهم عن ضواحي الزاب والمغرب الاوسط ، الى ان هلك في بعض عرباه معهم .

وغلب الهلاليون قبائل زناتة على جميع الضواحي واذاحوهم عن الزاب وما اليه من بلاد افريقية، وانشمر بنو واسين هؤلا، من بني مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب الى مواطنهم بصحرا، المغرب الاوسط من مصاب وجبل داشد الى ملوية وفيكيك، ثم الى سجاماسة ولاذوا ببهي ومانوا وبني يلومي ملوك الضواحي بالمغرب الاوسط وتفيأوا ظالمم، واقتسموا ذلك القفر بالمواطن، فكان لبسي مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الاقصى

بتيكورارين ودَّبدوا الىمَلْوِيَّة وسجهاسة، وبعدوا عن بني ومانوا وبني يلومي، إلا في الاحايين وعنه الصريخ. وكان لبني بادين منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الاوسط ما بين فيكيك ومديونة الى جبل راشد ومصاب ، وكانت بينهم وبين بني مرين فتن متصلة باتصال ايامهم في تلك المواطن سبيل القبائل الجيران في مواطنهم، وكان الغلب في حروبهم اكثر ما يكون لبني بادين لما كانت شعوبهم اكثر وعددهم اوفر، فانهم كانوا اربعة شعوب: بني عبـــد الواد وبنی توجین وبنی ذردال وبنی مصاب ٬ و کان معهم شعب آخر و هم اخوانهم بنو راشد، لأنًا قدّمنا ان راشد اخو بادين. وكان موطن بني راشد الجبل المشهور بهم بالصحراء ؟ ولم يزالوا على هذه الحال الى أن ظهر أمر الموحدين ، فكان لعبد الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلومي على الموحدين ما هو مذكور في اخبارهم. ثم غلب الموحدون على المغرب الاوسط وقبائله من زناتة ٤ فاطاعوا وانقادوا ، وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين الي الموحدين، وازدلفوا اليهم بامحاض النصيحة ومشايعة الدعوة ، وكان التقدم لبني عبدالواد دون الشعوب الآخر ، واعضوا النصيحة للموحدين فاصطنموهم دون بني مرين كما نذكر في اخبارهم. واقطعهم الموحدون ضواحي المغرب الاوسط كما كانت لبني يلومي وبني ومانوا فلكوها. وتفرد بنو مرين بعد دخول بني بأدين الى المغرب الاوسط بتلك الصحران لما اختار الله لهم من وفور قسمهم في الملك ، واستيلائهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول ، واشتملوا الاقطار ، ونظموا المشارق الى المغارب ، واقتعدوا كراسي الدول المسامتة لهم باجمعها ما بين السوس الاقصى الى افريقية . والملك لله يؤتيه من يشا. من عباده .

واخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين هؤلا. بحظ من الملك اعادوا فيه لزناتة دولة وسلطاناً في الارض، واقتادوا الامم برسن الغلب، وناغاهم في ذلك الملك البدوي اخوانهم بنو توجين. وكانت في هذه الطبقة الثانية بقية اخرى مما ترك آل خزر من قبائل مغراوة الاولى، كانوا موطنين بقرار عزهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف ، فجاذبوا هؤلا. القبائل حبل الملك وناغوهم في اطوار الرياسة ، واستطالوا بمن وصل جناحهم من هذه العشائر؟ فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الملك ومساهمتهم في الامر . وما زال بنو عبد الواد في الفض من عنانهم وجدع انوف عصيانهم، حتى اوهنوا من بأسهم وخصت الدولة العبد الوادية، ثم المرينية بسمة الملك المخلفة من جناح تطاولهم، وقحض ذلك كله عن استبداد بنى مرين واستتباعهم بجميع هؤلا العصائب كما نذكر لك الآن دولتهم واحدة بعد أخرى، ومصاير امور هؤلا الاربعة التي هي رؤوس هذه الطبقة الثانية من زئاتة . والملك لله يؤتيه من إشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ولنبدأ

منها بذكر منراوة بقية الطبقة الاولى ، وما كان لرؤسائهم اولاد منديل من الملك في هذه الطبقة الثانية .

# ٱوۡلارمَۑبُ بِ بِلِّ

الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثنانية وما أعادوا لقومهم من مغراوة من الملك بموطنهم الأول من شلف وما إليم من نوادي المغرب الأوسط

لما ذهب الملك عن مغراوة بانقراض ملوكهم آل خور، واضمحلت دولهم بتلمسان وسجلماسة وفاس وطرابلس وبقية قبائل مغراوة متفرقة في مواطنهم الاولى بنواحي المغربين وافريقية والصحرا والتلول، والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الاول بحوطن شلف وما البه، فكان به بنو ورسيفان وبنو ورتزمان وبنو وبنو ايليت (أ)، ويقال انهم من ورتزمان، وبنو سعيد وبنو زجاك وبنو سنجاس، وربما يقال انهم من زئاتة وليسوا من مغراوة وكان بنو خزرون الملوك بطرابلس لما انقرض امرهم، وافترقوا في البلاد، لحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون بجبل اوراس فراداً من اهل بيته هناك، الذين استولوا على الامر وجده فراداً من اهل بيته هناك، الذين استولوا على الامر وجده

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: ورترمار.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: يلتت.

خزرون بن خليفة هو السادس من ملوكهم بطرابلس عفاقام بجبل اوراس مدة ، ثم انتقل الى زواوة ، فاقام بينهم اعواماً . ثم ارتحل عنهم ، فنزل على بقايا قومه منواوة بشلف من بني ورسيفان وبني ورتزمين وبني بو سعيــد وغيرهم ، فتلقوه بالمبرة والكرامة ، واوجبوا له حق البيت الذي ينتسب اليه. واصهر اليهم، فانكحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم ببني محمد، ثم بالخزرية نسبة الى سلغه الاول. وكان من ولده الملقب ابوناس بن عبد الصمد بن وارجيع بن عبد الصمدء وكان منتجلًا للعبادة والخسيرية، واصهر اليه بعض ولد ماخوخ ملوك بني ومانوا بابنته، فانكحه اياها، فعظم امره عندهم بقومــه ونسبه وصهره . وجاءت دولة الموحــدين على اثر ذلك ، فرمقوه بعين التجلة لما كان عليه من طرق الخير ، فاقطموه بوادي شلف، وأقام على ذلك. وكان له من الولد وارجيع وهو كبيرهم، وعزير ويغريان وماكود، ومن بنت ابن ماخوخ عبد الرحمن، وكان اجلهم شأناً عنده وعند قومه عبد الرحمن هذا، لما يوجبون له بولادة ماخوخ لامه، ويتفرَّسون فيه ان له ولعقبه ملكاً.

ويزعمون انه لما ولدخرجت به امه الى الصحراء فالقته الى شجرة، وذهبت في بعض حاجتها، فاطاف به يعسوب من النحل متواقمين عليه، وبصرت به على البمد، فجاءت تمدو لما ادركها من الشفقة، وقال لها بعض العرافين احتفظي عليه، فوالله ليكونن

له شأن. ونشأ عبد الرحن هدا في حق هذه التجلة مدلاً بنسبه وبأسه، وكثر عشيره من بني ابيه ، واعصوصب عليه قبائل منراوة ، فكان له بذلك شوكة ، وفي دولة الموحدين تقدمة ، لما كان يوجب لهم على نفسه من الانحياش والمخالطة والتقدم في مذاهب الطاعة. وكان السادة منهم يمرون به في غزواتهم الى افريقية ذاهبين وراجمين ، فينزلون منه خير نزل ، وهم ينقلبون بحمده والشكر لمذهبه، فيزيد خلفاؤهم اغتباطاً به. وادرك بمض السادة وهو بارض قومه الخبر بهلك الخليفة بمراكش ، فخلف الذخيرة والظهر ، اسلمها الى عبد الرحن هذا ، فنجا بدمائه بعد ان سحبه الى تخم وطنه، فكانت له فيها ثروة اكسبته قوة وكثرة، فاستركب من قومه ، واستكثر من عصابته وعشيره . وهلك خلال ذلك ، وقد فشل ريح بني عبد المؤمن ، وضعف امر الخلافة عراكش . وكان له من الولد منديل وتهيم ، وكان اكبرهما منديل ، فقام بأمر قومه على حين عصفت دياح الفتنة، واجلب ابن غانية على اعمال المغرب الاوسط . وسما لمنديس امل في التغلب على ما يليه فاستأسد في عرينه ، وحمى عن اشباله ، ثم فسح خطوته الى ما جاوره من البلاد، فملك جبل وانشريش والمرّية وما الى ذلك، واختط قصبة مرات .

وكان بسيط متيجة لهذا العهد مستبحراً بالعمران آهلا بالقرى والامصاد . ونقل الاخباريون ان اهــل متيجة لذلك العهد كانوا

يجمعون في ثلاثين مصراً؛ فجاس خلالها، واوطأ الغارات ساحتها وخرب عمرانها حتى تركها خاوية على عروشها. وهو في ذلك يوهم التمسك بطاعة الموحدين، وانه سلم لمن سالمهم، وحرب على من عــاداهم. وكان ابن غانية منذ غلبه الموحدون على افريقية قــــد ازاحوه الى قابس وما اليها، ونزل الشيخ ابو محمد ابن ابي حفص بتونس، فدفعه عن افريقية الى ان هلك سنة عمان عشرة ؟ فطمع يحيي بن غانية في استرجاع امره ، واسف الى الثغور والامصار يعيث فيها ويخربها ، ثم تجاوز افريقية الى بلاد زناتة ، وشن عليها الغادات واكتسح البسائط، وتكررت الوقائع بينه وبينهم. وجمع له منديل بن عبد الرحمن ، ولقيه عِتيجة ، وكانت الدَّبرَّة عليه ، وانفضت عنه منراوة ، فقتله ابن غانية صبراً سنة اثنتين او ثلاث وعشرين. وتغلب على الجزائر اثر نكبته ، فصلب بها شاوه ، وصيَّره مثلًا للآخرين. وقام بامره في قومه بنوه ، وكانوا نجبــا. فكان لهم العدة والشرف، وكانوا يرجعون في امرهم الى كبيرهم العباس ، فتقبل مذاهب ابيه واقصر عن بلاد متيجة .

ثم غلبهم بنو توجين على جبل وانشريش وضواحي المرية وما الى ذلك وانقبضوا الى مراكزهم الاولى بشلف واقاموا بها ملكاً بدوياً لم يفارقوا فيه الظمن والخيام والضواحي والبسائط واستولوا على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال مقيمين فيها الدعوة الحفصية واختطوا قرية مازونه و

ولما استوسق الملك بتلمسان ليغمراسن بن زيان واستفحل سلطانه بها وعقد له عليها ولاخيه من قبله بنو عبد المؤمن سما الى التغلب على امصاد المغرب الاوسط، وزاحم بني توجين وبني منديل هؤلا بمناكبه فلفتوا وجوههم جميعاً إلى الامير ابي ذكريا ابن ابي حفص مديل الدولة بافريقية من آل عبد المؤمن وبعثوا اليه الصريخ على يغمراسن فاحتشد لها جوع الموحدين والعرب وغزا تلمسان وافتتحها كما ذكرناه .

وهلك العباس لحس وعشرين سنة من بعد ابيه سنة سبع واربعين ، وقام بالاس بعده اخوه محمد بن منديل ، وصلحت الحال بينه وبين ينشراسن وصاروا الى الاتفاق والمهادنة ، ونفر معه بقومه

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: حتورة.

منراوة الى غزو المنرب سنة كلامان ، وهي سنة سبع وادبعين وستهاية ، وهزمهم فيها يعقوب ابن عبد الحق ، فرجعوا الى اوطانهم ، وعاودوا شأنهم في العداوة ، وانتقض عليهم اهل مليانة وخلموا الطاعة الحفصية . وكان من خبر هذا الانتقاض ان ابا المباس احمد الملياني كان كبير وقته علماً وديناً ورواية ، وكان عالى السند في الحديث ، فرحل اليه الاعلام ، واحد عنه الايمة، واوفت به الشهرة على ثنايا السيادة ، فانتهت اليه رياسة بلده على عهد يعقوب المنصور وبنيه، ونشأ ابنه ابو على في جو هذه العناية؟ وكان جوماً للرياسة طاعاً الى الاستبداد ، وهو مع ذلك خلو من المفَارم . فلما هلك ابوء جرى في شاو رئاسته طلقا ، ثم رأى ما بين مغراوة وبني عبد الواد من الغتنة، فحدثته نفسه بالاستبداد ببلده ، فجمع لها جراميزه ، وقطع الدعاء للخليفة المستنصر سنة تسع وخمسين . وبلغ الخبر الى تونس ، فسرح الخليفة اخاء ابا حفص في عسكر من الموحدين في جملته « دون الريك بن هراندة » من آل اذفونش ملوك الجلالقة ، وكان نازعاً اليــه عن ابيه في طائفة من قومه، فنازلوا مليانة اياماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن ابي على الملياني ، فسرب اليهم جنداً بالليل، واقتحموها من بعض المداخل، وفر ابو على الملياني تحت الليل ، وخرج من بعض قنوات البلد ، فلحق باحياء العرب ، ونزل على يعقوب بن موسى امير العطاف من بطون زغبة ، فأجاده

الى ان لحق بعدها بيعقوب بن عبد الحق ، فكان من امره ما ذكرناء في اخبارهم . وانصرف عسكر الموحدين والامير ابو خفص الى الحضرة ، وعقدوا لمحمد بن منديل على مليانة ، فاقام فيها الدعوة الحفصية على سنن قومه . ثم هلك مجمد بن منديل سنة اثنتين وستين لحنس عشرة من ولايته، قتله اخواه ثابت وعايد(١) بمنزل ظواعنهم بالخيس من بسيط بلادهم، وقتل معه عطية ابن اخيه منيف. وشاركه ثابت في الامرواجتمع إليه قومه ٬ وتقطع بين اولاد منديل، وخشنت صدورهم. واستنَّلظ ينُمراسن ابن زیان علیهم، وداخله عمر بن مندیل اخوهم فی ان بمکنه من مليانة، ويشد عضده على رياسة قومه، فشارطه على ذلك وامكنه من أَزَمَّة البلد سنة ثمان وستين ، ونادى بعزل ثابت ومؤازرة عمر على الامر، فتم لمها ما احكها من امرهما في مفراوة . واستمكن بها يَنْمُراسن من قياد قومه، ثم تناغى اولاد منديل في الازدلاف الى يغُمراسن عِثلها نكاية لعمر ، فاتفق ثابت وعايد اولاد منديل على ان يحكماه في تنس ، فامكناه منها سنة اثنتين وسبمين على اثني عشر ألفاً من الذهب.

واستمرت ولاية عمر الى ان هلك سنة ست وسبعين، فاستقل ثابت بن منديل برياسة منراوة ، واجاز عايد اخوم الى الاندلس للرباط والجهاد مع صاحبيه زيان بن محمد بن عبد القوي ، وعبد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: عابد.

الملك من يغُمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت بلاد تنس ومليانة من يد يغُمراسن، ونبذ اليه العهد، ثم استغلظ يغُمراسن عليهم واسترد تنس سنة احدى وثمانين بين يدي مهلكه، ولما هلك يغمراسن وقام بالامر ابنه عثمان انتقضت عليه تنس؛ ثم ددد الغزو الى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم آخراً على ما بايديهم، وملك المرية بمداخلة بني لمدية اهلها سنة سبع وثمانين.

وغلب ثابت بن منديل على مازونة ، فاستولى عليها ، ثم نزل له عن تنس أيضاً فلكها ، ولم يزل عثمان مراغماً لهم الى ان زحف اليهم سنة ثلاث وتسعين ، فاستولى على امصادهم وضواحيهم ، واخرجهم عنها ، وألجأهم الى الجبال ، ودخل ثابت بن منديل الى برشك بمانعاً دونها ، فزحف اليه عثمان وحاصره بها ، حتى اذا استيقن انه احيط به ، ركب البحر الى المغرب ، ونزل على يوسف ابن يمقوب سلطان بني مرين صريخاً سنة ادبع وتسعين ، فاكرمه ووعده بالنصيرة من عدوه ، واقام بفاس ، وكانت بينه وبين ابن الاشهب من رجالات بني عسكر صحابة ومداخلة ، فجا ، بعض الايام الى منزله ، ودخل عليه من غير استئذان ؛ وكان ابن الاشهب تملا ، فسطا به وقتله ، وثار السلطان به منه ، وانفجع لموته ، وكان ثابت بن منديل قد اقام ابنه مجمداً للامر في قومه ، وولاه عليهم لمهده ، واستبد بملك منراوة دونه ، ولما انصرف ابوه ولام عليهم لمهده ، واستبد بملك منراوة دونه ، ولما انصرف ابوه ، فلاب قريباً من

مهلك ابيه ، فقام بامرهم من بعده شقيقه على . ونازعه الامر أخواه رحمون ومنيف ، فقتلة منيف ، ونكر ذلك هومنهم ، وابوا من امارتها عليهم ، فلحقا بعثان بن يغمراسن ، فاجازها الى الاندلس، وكان اخوها معمر بن ثابت قائداً على الغزاة بالبغيرة (۱) فنزل لمنيف عنها ، فكانت اول ولاية وليها بالاندلس ، ولحق بهم الحوهم عبد المؤمن ، فكانوا جيعاً هنالك ، ومن اعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن ، ومن اعقاب منيف ابن همر بن منيف ، وجاعة منهم هم لهذا العهد بوطن الاندلس ، ولما هلك ثابت بن منديل سنة اربع وتسعين كما قلناه ، كفل السلطان ولده واهله ، وكان فيهم حافده راشد بن محمد ، فأصهر البه في الحته فانكحه اياها .

ونهض الى تلمسان سنة ثمان وتسعين ، فاناخ عليها واختط مدينة لحسادها وسرّح عساكر في نواحيها ، وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن ويغرن (۱) بن منديل ، وبعث معه جيشاً فافتتح مليانة وتنس ومازونة سنة تسع وتسعين ، ووجد راشد في نفسه اذ لم يوليه على قومه ، وكان يرى انه الاحق بنسبه وصهره ، فنزع عن السلطان ، ولحق بجبال متيجة ، ودس الى اوليائه في منراوة حتى وجد فيهم الدخلة ، فأغذ السير ولحق بهم ، فافترق

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بالعزة، وفي نسخة بالنغيرة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: ويعزن.

امر مفراوة و داخل اهل مازونة ، فانتقضوا على السلطان وبيت عربن ويغرن بازمور من ضواحي بلادهم فقتله ، واجتمع عليه قومه ، وسرح السلطان اليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن ابن علي بن ابي الطلاق ، ومن بني ورتاجن لنظر علي بن مجمد الخيري ، ومن بني توجين لنظر ابي بكر بن ابراهيم بن عبد القوي ، ومن الجند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه ، وعقد على مفراوة لمحمد بن عمر بن منديل ، وزحفوا الى مازونة ، وقد ضبطها راشد ، وخلق عليها علياً وحمو ابني عمه يحيى بن ثابت ، ولحق هو ببني بو سعيد مطلا عليهم وأناخت المساكر بمازونة ، ووالولا عليها الحساد سنتين حتى اجهدوهم ، وبعث علي بن يحيى اخاه حمو الى السلطان من غير عهد ، فتقبض عليه ، ثم اضطره الجهد الى مركب الغرور ، فخرج اليهم ملقياً بيده سنة ثلاث ، واشخصه الى السلطان فعفا عنه ، واستبقاه ، واحتسبها تانيساً واستمالة لراشد ،

ثم سرح العساكر الى قاصية الشرق لنظر اخيه ابي يحيى بن يعقوب ، فناذل راشد بن محمد في معقل بني بو سعيد ، وطال حصاره اياه ، وامكنته الغرة بعض الايام في العساكر ، وقد تعلقوا باوعار الجبل ذاحفين اليه ، فهزمهم ، وهلك في تلك الواقعة خلق من بني مرين وعساكر السلطان، وذلك سنة ادبع وسبعاية ، وبلغ الخبر الى السلطان ، فاحفظه ذلك عليهم ، وامر بابن عمه علي وبلغ الخبر الى السلطان ، فاحفظه ذلك عليهم ، وامر بابن عمه علي

ابن يحيى واخيه حمو ومن معهم من قومهم ، فقتلوا رشقا بالسهام واستلحمهم .

ثم سرّح اخاه ابا يحيى بن يمقوب ثانية سنة ادبع ، فاستولى على بلاد مغراوة ، ولحق داشد بجبال صنهاجة من متيجة ، ومعه عمه منيف بن ثابت ، ومن اجتمع اليهم من الثعالبة ، فنازلهم ابو يحيى بن يمقوب ، وداسل داشد يوسف بن يمقوب فانمقدت بينها السلم ، ورجعت العساكر عنهم ، واجاز منيف بن ثابت مع بنيه وعشيرته الى الاندلس ، فاستقروا هنالك اخر الايام ، ولما يؤسف بن يمقوب بمناخه على تلمسان آخر سنة ست ، وانمقدت السلم بين حافده ابي ثابت ، وبين ابي زيان بن عثمان سلطان بني عبد الواد على ان يخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من امسارهم واعمالهم وثنورهم ، وبعثوا في حاميتهم وعمالهم واسلموها المهال ابي زيان ، وكان داشد قد طمع في استرجاع بلاده ، وذحف المهانة فاحاط بها ، فلما نزل عنها بنو مرين لابي زيان وصادت مليانة وتنس له ، اخفتي سمى داشد وافرج عن البلد ،

ثم كان مهلك أبي زيّان قريباً و ولى اخوه أبو حمو موسى بن عثمان . واستولى على المغرب الاوسط ، فلك تافركينت سنة سبع وملك بعدها مليانة والمريّة ، ثم ملك تنس وعقد عليها لمسامح مولاه ، وقارن ذلك حركة صاحب بجايّة السلطان أبي البقاء خالد ابن مولانا الأمير أبي زكريا ، بن السلطان أبي اسحاق الى متيجة

لاسترجاع الجزائر من يد ابن عِلَّان الثائر عليهم ، فلقيه هنالك راشد بن محمد ، وصار في جملته ، وظاهره على شأنه ، ولقّاه السلطان تكرمة وبرآ ، وعقد له ولقومه حلفاً مع صَنْهاجة أوليا ، الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال ذواوة ، فاتصلت يد راشد بيد زعيمهم يعقوب بن خلوف احد وزرا الدولة .

ولما نهض السلطان خالد للاستثنار بملك الحضرة تونس استعمل يمقوب بن خلوف على بجاية ، وعسكر راشد معه بقومه ، وابلى في الحروب بين يديه وأغنى في مظاهرة اوليائه ، حتى اذا ملك حضرتهم ، واستولى على تراث سلفهم ، اسف حاجب الدولة راشد هذا وقومه بامضا الحكم في بعض حشمه ، تعرض للحرابة في السابلة فتقبض عليه ، ورفع الى سدة السلطان ، فامضى فيه حكم الشه ، وذهب راشد مناضباً ، ولحق بوليه ابن خلوف ومضطربه من زواوة ، وكان يعقوب بن خلوف قد هلك ، وولى السلطان مكانه ابنه عبد الرحمن ، فام يرع حتى ابيه في اكرام صديقه راشد ، وتشاجر معه في بعض الايام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها ملاحاة وبأس والشد به وانف منها ، وأدل فيها راشد بمكانه من الدولة وبأس قومه ، فلذعه بالقول ، وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزاً بالرماح الى ان أقعصوه (۱) وانذعر جميع مَفْراوة ، ولحقوا بالثغور القاصية ، فأقفر منهم شِلْف وما اليه كأن لم يكونوا به ، واجاز منهم بثو

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: يقال ضربه فاقعصه أي قتله مكانه.

منيف وبنو ويغرن الى الاندلس للمرابطة بثغور المسلمين، فكانت منهم حامية موطئة هنالك أعقابهم لهذا العهد، واقام في جوار الموحدين فل آخر من اوساط قومهم كانوا شوكة في عساكر الدولة الى ان انقرضوا، ولحق على بن راشد طفلا بعبته في قصر بني يعقوب بن عبد الحق فكفلته، وصار اولاد منديل عصباً الى وطن بني مرين، فتولوهم واحسنوا جوارهم، واصهروا اليهم سائر الدولة، إلى ان تغلب السلطان ابو الحسن على المغرب الاوسط وعا دولة آل زيان، وجمع كلمة زناتة، وانتظم مع بلادهم بلاد افريقية وعمل الموحدين، وكانت نكبته على القيروان صدر سنة تسم واربعين كما شرحناه قبل،

وانتقضت العالات والاطراف وانتزى اعياص الملك بمواطنهم الاولى وتنوثب على ابن راشد بن محمد بن ثابت بن منديل على بلاد شلف وتملكها وتغلب على امصارها: مليانة وتنس وبرشك وشرشال واعاد ما كان لسلفه فيها من الملك على طريقتهم البدوية وارهفوا حدهم لمن طالبهم من القبائل وخلص السلطان ابو الحسن من ورطته بافريقية ، ثم من ورطة البحر بمرسي بجاية الى الجزائر يجاول استرجاع ملكه المفترق ، فبعث إلى علي بن راشد وذكره ذمت فتذكر وحن ، واشترط لنفسه التجافي عن ملك قومه بشلف على ان يظاهره على بني عبد الواد فأبى السلطان قومه بشلف على ان يظاهره على بني عبد الواد فأبى السلطان عبد

الواد الناجمين بتلمسان كها ذكرناه قبل، وظـاهرهم عليه. وبرز اليهم السلطان ابو الحسن من الجزائر ، والتقى الجمعان بشربونة(١) سنة احدى وخمسين ، فاختل مصاف السلطان أبي الحسن ، وانهزم جمه، وهلك ابنه الناصر، طاح دمه في مغراوة هؤلا. وخرج الى الصحراء ولحق منها بالمغرب الاقصى كما نذكره بعد. وتطاول الناجون بتلمسان من آل يَغْمُراسن الى انتظام بـ الله مغراوة في ملكهم كيا كان لسلفهم ؟ فنهض اليهم بعساكر بني عبد الواد رديف سلطانهم واخوه ابو ثابت الزعيم بن عبد الرحمن بن يغمراسن فأوطأ قومه بلاد مغراوة سنة اثنتين وخمسين، وفسلَّ جموعهم، وغلبهم على الضاحيـة والامصار. وأحجر على بن راشد بتنس في شرذمة من قومه، واناخ بعساكره عليه وطال الحصار ووقع الغلب. ولما رأى على بن راشد أن قد احيط به دخل الى زاوية من زوايا قصره وانتبذ فيها عن الناس ودبح نفسه بحد حسامه وصار مثلًا وحديثاً للآخرين. واقتحم البلد لحينه، واستلحم من عثر عليه من مَغْراوَة ، ونجا الآخرون الى اطراف الارض ، ولحقوا ياهل الدول ، فاستركبوا واستلحقوا وصاروا جنداً للدول ، وحشماً واتباعاً ، وانقرض امرهم من بلاد شلف .

ثم كانت لبني مرين الكرة الثانية الى تِلِمُسان ، وغلبوا آل زيان ، ومحوا آثارهم . ثم فا ، ظلُّهم بملك السلطان أبي عِنان ، وحسر

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: شربونة، وفي نسخة شدبونة.

145

تيادهم . وجدد الناجمون من آل يَغْمُراسن دولة ثالثة بمكان عملهم على يد أبي حمو الأخير ابن موسى بن يوسف كما نذكره في اخبارهم. ثم كانت لبني مَرين الكرة الثالثة الى بلد تامسان ونهض السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن اليها فاتح سنة اثنتين وسبعين ، وسرح عساكره في اتباع أبي حو الناجم بها من آل يغمراسن حين فرَّ امامه في قومه واشبياعه من المرب كما يأتي ذلك كله . ولما انتهت العساكر الى البَطْحاء تلوموا هنالك أياما لازاحة عللهم. وكان في جملتهم صبي من ولد على بن راشد الذبيح اسمه حمزة ، ربي يتيماً في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فيهم ، فكفلته نعمتهم وكنفه جوهم، حتى شب واستوى وسخط رزقه فى ديوانهم وحاله بين ولدانهم . واعترض بعض الآيام قائد الجيوش الوزير اما بكر بن غازي شاكياً ، فجبهه واساء رده ، فركب الليل ، ولحق بمعقل بني بو سعيد من بلد شلف ، فاجاروه ومنعوه ، ونادى بدعوة قومه فاجابوه . وسرح إليهم السلطان عبد العزيز وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حمامة كبير تيربيفين (١) في جيش كثيف من بني مرين والحند، فنزل بساحة ذلك الجبل، فحاصرهم حولا كريتاً (٢) ينال منهم وينالون منه وامتنعوا عليه واتهم السلطان وزيره بالمداهنة ، وسمى به منافسوه ، فتقبُّض عليه ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: يتربعن.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري: سنة كريت أي تامة.

وسرح وزيره الآخر ابا بكر بن غازي، فنهض يجر المساكر الضخمة والجيوش الكثيفة الى ان نزل بهم وصبحهم القتال ، فقذف الله في قلوبهم الرعب وانزلهم من معقلهم. وفر حمزة بن على في فلُّ من قومه، فلحق ببلاد خُصَيْن المنتقضين كانوا على الدولة مع أبي زَيَّان بن أبي سعيد الناجم من آل يَغُمْراسن حسما نذكر . واتى بنو أبي سعيد طاعتهم واخلصوا الضائر في مغيبهم وحسن موقعها. وبدا لحمزة في الرجوع اليهم، فاغذٌ السير في لمة من قومه، حتى اذا أَلمٌ بهم نكروه لكان ما اعتقلوا به من حبل الطاعة ، فتسهل الى البسائط وقصد تيمزوغت (١) يظن بها غرَّةً ينتهزها . وبرزت اليه حاميتها ففآوا حده وردوه على عقبه ٬ وتسابقوا في اتباعه الى ان تقبُّضوا عليه ، وقادوه الى الوزير ابن غازي بن الكاس. واوعز اليه السلطان بقتله في جمله اصحابه، فضرب اعناقهم ، وبعث بها الى سدة السلطان. وصلب اشلاً هم على خشُب مسندة نصبها لهم ظاهر مليانة ، والحيى اثر مغراوة ، وانقرض امرهم ، واصبحوا خو لا للامرا ، وجنداً في الدول ، واوزاعا في الاقطار كها كانوا قبل هذه الدولة الاخيرة لهم. والبقاء لله وحده، وكل شي هالك الا وجهه .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: تيمروغت.

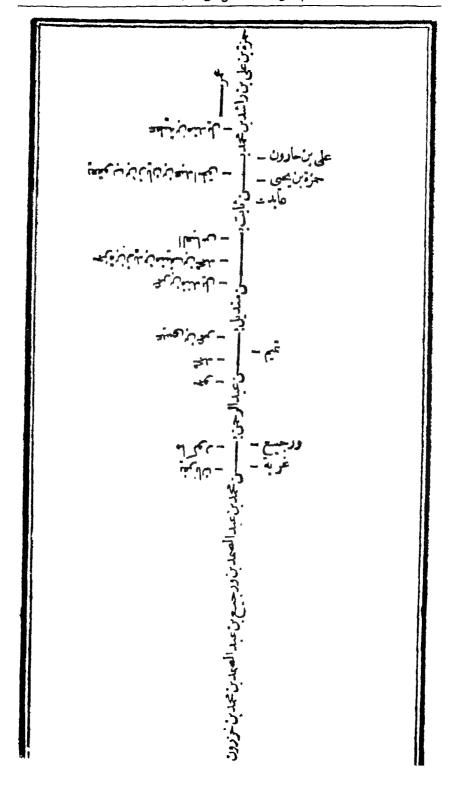

# دَولَتُ بَني عبك الوَاد

الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيث كان عبدأ أمرهم ومصائر أدوالهم

قد تقدم لنا في اول هذه الطبقة الثانية من زنانة ذكر بني عبد الواد هؤلا، وأنهم من ولد بادين بن محمد اخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد، وأن نسبهم يرتفع الى زحيك (۱) بن واسين بن ورشيك بن جانا، وذكرنا كيف كانت حالهم قبل الملك في مواطنهم تلك، وكان اخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية ، ووصفنا من حال فتنتهم مع بني مرين اخوانهم المجتمعين معهم بالنسب في زحيك بن واسين.

ولم يؤل بنو عبد الواد هؤلا، بمواطنهم تلك، وكان اخوانهم بنو راشد وبنو زردال وبنو مصاب منجدين اليهم بالنسب والحلف، وبنو توجين منابذين لهم اكثر أزمانهم، ولم يزالوا جميماً متغلبين على ضاحية المغرب الأوسط عامة الازمان، وكانوا تبعاً فيه لبني

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: رزجيك.

ومانوا وبني يلومي حين كان لهم التغلب فيه وربا يقال ان شيخهم لذلك العهد كان يعرف بيوسف بن تكفا ، حتى اذا نزل عبد المؤمن والموحدون نواحي تلهسان ، وسارت عساكرهم الى بلاد وناتة تحت راية الشيخ أبي حفص ، فأوقموا بهم كها ذكرناه ، حسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم الى الموحدين ، وكانت بطونهم وشعوبهم كثيرة أظهرها فيها يذكرون ستة : بنو ياتكين وبنو وللو وبنو ودصطف ومصوحة وبنو تومرت وبنو القاسم ، ويقولون بلسانهم إيت القاسم ، وايت حرف الاضافة النسبية عندهم ، ويزعم بنو القاسم هؤلا ، انهم من ولد القاسم بن إدريس ، وربا قالوا في هذا القاسم انه ابن مجمد بن ادريس أو ابن مجمد بن عبد الله او ابن مجمد بن القاسم ، وكلهم من أعقاب ادريس ، مزعاً عبد الله او ابن محمد بن القاسم هؤلا عليه ، مع ان البادية بمدا عن معرفة مثل هذه الانساب ، والله اعلم بصحة ذلك .

وقد قال يَغُنراسن بن زيَّان ابو ملوكهم لهذا العهد لما دفع فسبهم الى ادريس كها يذكرونه ، فقال برطانتهم ما معناه : ان كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . واما الدنيا فأمًّا نلناها بسيوفنا، ولم تزل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدَّة شوكتهم ، وكانوا بطونا كثيرة: فمنهم بنو يكنيمن بن القاسم ، وكان منهم ويغرن بن مسعود بن يكنيمن واخواه القاسم ، وكان منهم ويغرن بن مسعود بن يكنيمن الأكبر ، ويقال يكنيمن وعمر ، وكان أيضاً أعدوي بن يكنيمن الأكبر ، ويقال

الاصغر، ومنهم أيضاً عبد الحق بن منغفاد من ولد ويفرن، وكانت الرياسة عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الحق بن منغفاد واعدوى بن يكنيمن، وعبد الحق بن منغفاد هو الذي استنفد الغَنائم من يد بني مرين، وقتل المخضب بجسوف حين بعثه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك، والمؤرخون يقولون عبد الحق بن معاد بميم وعين مهملة مفتوحتين وألف بعدها دال؟ وهو غلط، وليس هذا اللفظ بهذا الضبط من لغة زئاتة، وإنما هو تصحيف منغفاد بميم ونون بعدها مفتوحتين، وغين بعدها معجمة ساكنة وفا، مفتوحة والله أعلم،

ومن بطون بني القاسم بنو مطهر بن يمل بن يزكن (١) بن القاسم . وكان حمامة بن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن ، وابلى في حروب زناتة مع الموحدين ، ثم حسنت طاعته وانحياشه ومن بطون بني القاسم أيضاً بنو علي ؛ واليهم انتهت رياستهم ، وهم أشدهم عصبية وأكثرهم جمعاً ، وهم أربعة أفخاذ : بنو طاع الله وبنو دلول وبنو كمى وبنو معطي بن جوهر ، والاربعة بنو علي ، ونصاب الرياسة في بني طاع الله لبني محمد بن زكدان ابن تيدوكسن بن طاع الله مهذا ملخص الكلام في نسبهم ،

ولما ملك الموحدون بلاد المغرب الاوسط وبلوا من طاعتهم وانحياشهم ما كان سبباً لاستخلاصهم؟ فاقطعوهم عامة بلاد بني

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: يزكين، وفي نسخة مزكن. وفي نسخة: بنو مطهر بن يزكو.

يلومي وبني ومانوا واقاموا بتلك المواطن وحدثت الفتنة بين بني طاع الله وبني كمى الى ان قتل كندوز من بني كمى زيان ابن ثابت كبير بني محمد بن زكدان (ا وشيخهم، وقام بامرهم بعده جابر ابن عمه يوسف بن محمد و فثار من كندوز بزيان ابن عمه وقتله به في بعض ايامهم وحروبهم، ويقال قتله غيلة وبعث برأسه ورؤوس اصحابه الى يغمراسن بن زيان بن ثابت و فنصبت عليها القدور أثافي شفاية لنفوسهم من شأن ابيه زيان ،

وافترق بنو كمي وفر بهم عبد الله بن كندوز كبيرهم وفلحقوا بتونس وثرل على الامير الي زكريا كما سنذكره بعد واستبد جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد الواد واقام هذا الحي من بني عبد الواد بضواحي المغرب الاوسط حتى اذا فشل ديح بني عبد المؤمن وانتزى يجي بن غانية على جهات قسابس وطرابلس وردد الغزو والغارات على بسائط افريقية والغرب الاوسط فاكتسمها وعاث فيها وكبس الامصار فاقتحمها وانتهب بلاد زناتة وقتل امرا هم ودخل تلمسان ووهران واستباحها وغيرها من بلاد المغرب الاوسط والح على تاهرت والمنارة وافساد السابلة وانتهاب الزرع وحطم النعم الى ان خربت وعفى رسمها لسني الثلاثين من الماية السابعة وكانت تلمسان لذلك المهد نزلا للحامية ومناخاً للسيد من القرابة الذي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: زكراز. وفي نسخة: زكدار، وفي نسخة: زكداز.

يضم نثرها، ويذب عن انحائها. وكان المأمون استعمل على تلمسان اخاه السيد ابا سعيد، وكان غفلًا ضعيف التدبير، وغلب الحسن ابن حبون من مشيخة قومه كومية، وكان عاملًا على الوطن، وكانت في نفسه من بني عبد الواد ضغائن جرها ما كان حدث لهم من التغلب على الضاحية واهلها، فاغرى الهسيد ابا سعيد بجاعة مشيخة منهم وفدوا عليه، فتقبض عليهم واعتقلهم،

وكان في حامية تلمسان لمة من بقايا لمتونة تجافت الدولة عنهم واثبتهم عبد المؤمن في الديوان وجعلهم مع الحامية . وكان زعيمم في ذلك العهد ابراهيم بن اسماعيل بن علان وشفع عندهم في المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد وفردو فغضب وحمى انفه واجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية وفجدد ملك المرابطين من قومه بقاصية الشرق فاغتسال الحسن بن حبون لحينه وتقبض على السيد أبي سعيد واطلق المشيخة من بني عبد الواد ونقض طاعة المأمون وذلك سنة اربع وعشرين . فطير الحبر الى ابن غانية فأغذ اليه السير ، ثم بدا له في الر بني عبد الواد " ورأى ان ملاك الره في خضد " شوكتهم وخفض الواد " و ورأى ان ملاك الره في خضد " شوكتهم وخفض واعدهم في المار بني عبد جناحهم وفطن لتدبير ذلك جابر بن يوسف شيخ بني عبد

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، ويظهر هنا أن العبارة ناقصة. ومقتضى السياق: ثم بدا له في أمر بني عبد الواد شيء.

<sup>(</sup>٢) خضد الشجر قطع شوكه ـ قاموس.

الواد، فواعده اللقا، والمؤاذرة، وطوى له على النث، وخرج ابراهيم بن علان الى لقائه، ففتك به جابر، وبادر الى البلد فنادى بدعوة المأمون وطاعته، وكشف لاهلها القناع عن مكر ابن علان بهم، وما اوقعهم فيه من ورطة ابن غانية، فحمدوا رأيه وشكروا جابراً على صنيعه، وجددوا البيعة للمأمون، واجتمع الى جابر في امره هذا كافة بني عبد الواد واحلافهم من بني داشد، وبعث الى المأمون بطاعته واعتاله في القيام بدعوته، فخاطبه بالشكر، وكتب له العهد على تلمسان وسائر بلاد زئاتة على رسم السادة الذين كانوا يلون ذلك من القرابة، فاضطلع بامر المغرب الأوسط، وكانت هذه الولاية ركابا الى صهوة الملك الذي اقتمدوه، ثم انتقض عليه اهل ندرومة بعد ذلك، فنازلهم، وهلك في حصارها بسهم غرب اثبته سنه تسع وعشرين،

وقام بالاس من بعده ابنه الحسن، وجدد له المأمون عهده بالولاية، ثم ضعف عن الاس وتخلى عنه لستة اشهر من ولايته، ودفع اليه عمه عثمان بن يوسف، وكان سي، الملكة كثير العسف والجور، فثارت به الرعايا بتلهسان واخرجوه سنة احدى وثلاثين، وارتضوا لمكانه ابن عمه ذكران بن زيان بن ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه لها، وولوه على انفسهم وبلدهم، وسلموا له امرهم، وكان مضطلماً بامر زناتة مستبداً برياستهم ومستولياً على سائر الضواحى، فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني على اخوانهم ما الضواحى، فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني على اخوانهم ما

آتاهم الله من الملك ، واكرمهم به من السلطان، وحسدوا زكران وسلفه فيا صاد لهم من الملك ، فشاقوه و دعوا الى الخروج عليه ، واتبعهم بنو راشد بن محمد احلافهم منذ عهد الصحرا، وجمع لهم ابو عزة سائر قبائل بني عبد الواد، فكانت بينه وبينهم حرب سجال هلك في بمض اياما سنة ثلاث وثلاثين، وقام بالامر من بعده أخوه يغمراسن بن زيان ، فوقع التسليم والرضى به من سائر القبائل ، و دان له بالطاعة جميع الامصار، و كتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله ، وكان له ذلك سلماً الى الملك الذي اورثه بنيه سائر الايام .



## الخبر عن تلمسان وما تأدى الينا من أحوالها من لدن الفتح الى أن تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودولتهم

هذه المدينة قاعدة المغرب الاوسط ، وأم بلاد زناتة اختطها بنو يفُرَن بما كانت في مواطنهم ، ولم نقف على اخبارها فيما قبل ذلك . وما يزعم بعض العوام من ساكنها انها اذلية البناء ، وان الجدار الذي ذكر في القرآن في قصة الخضر وموسى عليها السلام هو بناحية اكادير منها ، فامر بعيد عن التحصيل ، لأن موسى عليه السلام لم يفارق المشرق الى المغرب ، وبنو اسرائيل لم يتسع ملكهم لافريقية فضلًا عما وراءها ، وانما هي من مقالات التشيع الحِبول عليه أهل العالم في تفضيل ما ينسب اليهم أو ينسبون اليه من بلد او ارض او علم او صناعة . ولم نقف لها على خبر اقدم من خبر ابن الرقيق بأن الا المهاجر الذي ولي افريقية بين ولايتي عقبة بن نافع الاولى والثانية توغل في ديار المغرب ، ووصل الى تامسان ، وبه سميت عيون المهاجر قريباً منها . وذكرها الطبري عند ذكر ابي قرة اليفرني واجلابه مع ابي حاتم والخوارج مع عمر ابن حفص بطبنة. ثم قال : فافرجوا عنه ، وانصرف ابو قرة الى مواطنه بنواحي تلمسان. وذكرها ابن الرقيق ايضاً في اخبار ابراهيم بن الاغلب قبل استبداده بافريقية ، وانه توغل في غزوه الى المغرب ونزلها ، واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين تلم سين (١) ومعناهما تجمع من اثنين ، يعنون الى البر والبحر .

ولما خلص ادريس الاكبر بن عبد الله بن الحسن الى المغرب الاقصى واستولى عليه عنهض الى المغرب الاوسط سنة ادبع وسبعين فتلقاء محمد بن خزر بن صولات امير زنانة وتلمسان ، فدخــل في طاعته وحمل عليها مغراوة وبني يفرن ، وامكنه من تلمسان فملكها ، واختط مسجدها ، وصنع منبره ، وأقام بهـا اشهراً وانكفأ راجعاً الى المغرب. وجاء على اثره من المشرق اخوم سليمان بن عبدالله ، فنزلما وولاء امرها . ثم هلك ادريس، وضعف امرهم . ولما بويع لابنه ادريس من بعده ، واجتمع اليه برابرة المغرب، يهض الى تلمسان سنة تسع وتسعين وماية، فجدد مسجدها واصلح منبرها ، واقام بها ثلاث سنين ، ودوخ فيها بلاد زنانة ، واستوسقت له طاعتهم . وعقد عليها لبني محمد ابن عمه سليان . ولما هلك ادريس الاصغر ، واقتسم بنوه اعال المغربين باشارة امه كنزة كانت تامسان في سهان عيسى بن ادربس بن محمد بن سليان واعالما لبني ابيه محمد بن سليان . فلما انقرضت دولة الادارسة من المغرب، وولي امره موسى بن ابي العافية بدعوة الشيعة ، نهض الى تلمسان سنة تسع عشرة ، وغلب عليها اميرها لذلك العهد الحسن من ابي الميش بن عيسى بن ادريس بن محمد بن سليان،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: تلم سان، وفي نسخة تلم سن، وفي نسخة: تتم سين.

ففر عنها الى مليلة، وبنى حصناً لامتناعه بناحية نكور، فحاصره مدة ، ثم عقد له سلماً على حصنه .

ولما تغلب الشيعة على المغرب الاوسط اخرجوا اعقاب محمله ابن سليمان من سائر اعمال تلمسان ، فأخذوا بدعوة بني امية من ورا، البحر واجازوا اليهم . وتغلب يعلى بن محمد اليفرني على بلاد زناتة والمغرب الاوسط؟ فعقد له الناصر الاموي عليها وعلى تلمسان اعوام اربعين وثلاثماية . ولما هلك يعلى ، وقام بامر زناتة بعده محمد بن الخير بن محمد بن خزر داعية الحكم المستنصر، فملك تلمسان اعوام ستين . وهلك في حروب صَنْهَاجَةً ، وغلبوهم عــلى بــلادهم ، وانجلي الى المغرب الاقصى . ودخلت تِلمُسان في عمالة صَنْهَاجَة إذ انقسمت دولتهم ، وافترق أمرهم . واستقل بامارة زناتة وولاية المغرب زيري بن عَطِيَّة ؟ وطرده المنصور بن أبي عامر عن المغرب، فصار الى بلاد صنهاجة ، واجلب عليها ، ونازل معاقلها وامصارها : مثل تلمسان ووهران وتنس وأشير والمسيلة . ثم عقد المظفر بعد حين لابنه المورَّ بن زيري عــلى عمــل المغرب سنة ست وتسمين ٠ واستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن زيري ، واستقرت ولايتها في عقبه الى أن انقرض أمرهم على يد لمتونة . وعقله يوسف بن تاشفين علمها لمحمد بن تينَّعْمَر المسوفي وأخيــه تاشفين من بعده ، واستحكمت الفتنة بينه وبين المنصور بن النــاصر صاحب القلعة من ملوك بني حماد ، ونهض الى تلمسان وأخذ بمخنقها ، وكاد يغلب عليها كما ذكرنا ذلك كله في مواضعه .

ولما غلب عبد المؤمن لمتونة ، وقتل تاشفين بن علي بوهران خرّبها وخرّب تلمسان بعد أن قتل الموحدون عامة أهلها ، وذلك أعوام أربعين من الماية السادسة ، ثم راجع رأيه فيها ، وندب الناس الى عمرانها ، وجمع الايدي على رمّ ما تشلّم من أسوارها وعقد عليها لسليان بن وانودين من مشايخ هنتاتة وآخى بدين الموحدين وبين هذا الحيّ من بني عبد الواد بما بلي من طاعتهم وانحياشهم ، ثم عقد عليها لابنه السيد أبي حفص ، ولم يزل آل عبد المؤمن من بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم وأهل بيتهم ، ويرجعون اليه أمر المغرب كله وزناتة أجمع ، اهتماماً بامرها واستعظاماً لعملها .

وكان هؤلا الاحيا من زناتة بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو راشد قد غلبوا على ضواحي تلمسان والمغرب الاوسط وملكوها وتقلبوا في بسائطها واحتازوا باقطاع الدولة الكثير من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها وإذا خرجوا الى مشايخهم بالصحرا خلفوا اتباعهم بالتلول لاعتمار ارضهم وازدراع فدنهم وجباية الخراج من رعاياهم وكان بنو عبد الواد من ذلك فيا بين البطحا وملوية ساحله وريفه وصحرا م وصرف ولاة الموحدين بتلمسان من السادة نظرهم واهتمامهم الى تحصيتها

وتشييد أسوارها ، وحشد الناس الي عمرانها ، والتناغي في تمصيرها واتخاذ الصروح والقصور بها والاحتفال في مقاصر الملك واتساع خطة الدور . وكان من أعظمهم اهتماماً بذلك واوسعهم فيه نظراً السيد أبو عمران موسى ابن أمير المؤمنين يوسف العشري ووليها سنة ست وخمسين على عهد أبيه يوسف بن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها ، فشيد بنا ها وأوسع خطتها وأدار سياج الاسواد عليها . ووليها من بعد السيِّد ابو الحسن بن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن ، وتقبّل فيها مذهبه . ولما كان من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة احدى وثمانين ما قدمناه وكبسوا بجاية فملكوها ، وتخطوا الى الجزائر ومليانة فغلبوا عليها > تلافى السيد ابو الحسن أمره بامعان النظر في تشييد اسوارها والاستبلاغ في تحصينها ، وسد فروجها ، وأعماق الحفائر نطاقاً عليها ، حتى صيرها امنع معاقل المغرب ، وأحصن امصاره. وتقبل ولاتها هذا المذهب من بعده في المعتصم بها . واتفق من الغريب ان اخاه السيد أبا زيد هو الذي دفع لحرب بني غانية ، فكان لهما في رقع الخرق والمدافعة عن الدولة آثار . وكان ابن غانية قد اجتمع اليه ذؤبان العرب من الهلاليين باقريقية، وخالفهم زغبة احدى بطونهم الى الموحدين ، وتحيزوا الى زُناتة المغرب الاوسط، وكان مفزعهُم جميعاً ومرجع نقضهم وأبرامهِم الى العامل بتلمسان من السادة في مثواهم وحامي حقيقتهم. وكان ابن غانية كثيراً ما يجلب على ضواحي تلمسان وبلاد زناتة ويطرقها بمن معه من ناعق الفتنة الى ان خرب الكثير من امصارها مثل تآهرت وغيرهما فاصبحت تلمسان قاعدة المغرب الاوسط ، وأم هؤلا. الاحياء من زناتة المفرب ، والكافلة لهم المهيئة في حجرها مهاد نومتهم بما خربت المدينتان اللتان كانتا من قبل قواعد الدول السالفة والعصور الماضية وهما: ارشكول بسيف البحر، وتأهرت فيا بين الريف والصحرا. قبلة البطحاء. وكان خراب هاتين المدينتين فيما خرب من امصار المنرب الاوسط في فتنة ابن غانية، وباجلاب هؤلا. الاحياء من زئاتة وطلوعهم على اهلها بسوم الحسف والعيث والنهب، وتخطف الناس من السابلة وتخريب العمران، ومغالبتهم حاميتها من عساكر الموحدين: مثل قصر عجيسة وزرقة والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج والجعبات والقلعة ، فلم تبصر بها نار ولا لفحت بها لنافخ ضرمة ، ولا صرخت لها آخر الدهر ديكة. ولم يزل عمران تلمسان يتزايد ، وخطتها تتسع ، والصروح بها بالاجر والقرميد تمالي وتشاد ؟ الى ان نزلما آل زيان واتخذوها داراً لملكهم وكرسياً لسلطانهم ؟ فاختطوا بها القصور المونقة والمنازل الحافلة واغترسوا الرياض والبساتين واجروا خلالها المياه، فاصبحت اعظم امصار المنرب. ورحل اليها الناس من القاصية، ونفقت بها اسواق العلوم والصنائع؛ فنشأ بها العلماء، واشتهر فيها الاعلام. وضاهت امصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية ، والله وارث الارض ومن عليها .

### الخبر عن استقال يغمراسن بن زبان بالملك والدولة بتلمسان وما إليها وكيف مهد الأمر لقومه وأصاره تراثنا لبنيه

كان يَنْمُراسِن بن زيان بن ثابت بن محمد من أشد هذا الحي بأساً واعظمهم في النفوس مهابة وجلالة واعرفهم بمصالح قبيله واقواهم كاهلًا على حمل الملك واضطلاعاً بالتدبير والرياسة مهدت له بذلك آثار قبل الملك وبعده وكان مرموقاً بعين التجلة مؤملًا للامر عند المشيخة وتعظمة من امره عند الخاصة ويفزع اليه في نوائبه العامة . فلما ولي هذا الامر بعد مهلك اخيه أبي عزة زكدان بن زيان سنة ثلاث وثلاثين ، فقام به احسن قيام ، واضطلع باعبائه ، وظهر على بني مطهر وبني داشد الخارجين على اخيه ، واصادهم في جملته وتحت سلطانه . واحسن السيرة في الرعية واستال عشيره وقبيله واحلافهم من زغبة بحسن السياسة والاصطناع وكرم الجوار ، واتخذ الالة ورتب الجنود والمسالح، واستلحق العساكر من الروم والغز راعة وناشبة . وفرض العطا ، والسلطان ، والسطان ، وابس شارة والخلك والسلطان ، وابس شارة والسلطان ، والسطان ، واقتعد الكرسي وعا من اثار الدولة المؤمنية ،

وعطل من الامر والنهى دستها ، ولم يترك من رسوم دولتهم والقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليفة بمراكش ، وتناول التقليد والعهد من يده تأنيساً للكافة ومرضاة للاكفاء من قومه ووفد عليه لاول دولته ابن وضاح اثر دولة الموحدين ، اجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الانداس ، فآثره وقرب مجلسه واكرم نزله ، وأحلَّه من الخلة والشورى بمكان اصطفاء له. ووفد في جملته ابو بكر بن خطاب المبايع لاخيه بمرسية ، وكان مرسلًا ىلىغاً ، وكاتباً مجيداً ، وشاعراً محسناً ، فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين بمراكش وتونس في عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . ولم يزل يغمراسن محامياً عن غيله محاربا لعدوه. وكانت له مع ملوك الموحدين من ال عبد المؤمن ومديلهم من ال ابي حفص مواطن في التمرس به ومنازلة بلده ، نحن ذاكروه كذلك . وبينه وبين اقتاله بني مرين قبل ملكهم المغرب وبعد ملكه وقائع متعددة . وله على زناتة الشرق من توجين ومفراوة في فل جموعهم، وانتساف بلادهم وتخريب اوطانهم ايام مذكورة وآثار معروفة ، نشير الى جميعها ان شاء الله تعالى .

## الخبر عن استيلاء الأهير أبي زكريا على تلمسان ودخول يغمراسن في دعوته

ولما استقل يَغْمُراسن بن زيان بامر تلمسان والمفْرب الاوسط،

وظفر بالسلطان ، وعلا كعبه على سائر احيا. زناتة ، نفسوا عليه ما آثام الله من العز ، وكرَّمه به من الملك ، فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة، وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة، فشمر لحربهم ونازلهم في ديارهم ، واحجرهم في حصونهم ومعتصاتهم من شواهق الجيال وممتنع الامصاد. وكانت له عليهم ايام مشهورة ووقائع مذكورة معروفة ، وكان متولي كبر هذه المشاقة عبد القوي بن العباس شيخ بني توجين اقتالهم من بني بادين، والعباس ابن منديل بن عبد الرحن واخوته امراء منراوة . وكان المولى الامير ابو زكرياء بن أبي حفص منذ استقل بأمر إفريقية ٤ واقتطعهَا عن الايالة المؤمنية سنة خمس وعشرين كما ذكرناه ، متطاولا الى احتياز المغرب والاستيلاء على كرسي الدعوة عِراكش ، وكان يرى ان بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم ما يسمو إليه من ذلك ، فكان يداخل امرا. زناتة ، فيرغبهم ويراسلهم بذلك على الاحيا. من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومنراوة . وكان يَغْمُراسِنُ منذ تقلُّد طاعة آل عبد المؤمن، اقام دعوتهُم بعمله متحيزًا اليهم سلما لوليهم وحرباً على عدوهم . وكان الرشيد منهُم قد ضاعف له البر والخلوص، وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة، وعاوده الاتحاف بانواع الالطاف والهدايا عام سبعة وثلاثين تقمنا لمسراته ، وميلًا اليه عن جانب اقتاله بني مرين المجلبين على المغرب والدولة . واحفظ الامير ابا زكريا. يحبي بن عبد الواحد صاحب

افريقية ما كان من اتصال يغمراسن بالرشيد ، وهو من جواره بالمحل القريب ، واستكره ذلك . وبينما هو على ذلك إذ وفـــد عليه عبد القوي بن العباس ، وولد منديل بن محمد صريخاً عــلي يغمراسن ، فسهلوا له امره وسولوا له الاستيلاء على تلمسان ، وجمع كلمة زناتة ، واعتداد ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك الموحدين وانتظامه في امره ، وسلما لارتقاء ما يسمو اليه من ملكه ، وبابا للولوج على اهله ، فحركه املاؤهم وهزَّ. الى النعرة صريخهم ، واهاب بالموحدين وسائر الاوليا. والعساكر الى الحركة على تلمسان ، واستنفر لذلك سائر البدو من الاعراب الذين في عمله مسن بني سليم ورياح بظمنهم فاهطموا لداعيه ، ونهض سنة تسع وثلاثين في عساكر ضخمة وجيوش وافرة وسرح امام حركته عبد القوي بن العباس واولاد منديل ابن محمد لحشد من بأوطانهم من احياء زناتة واتباعهم وذؤبان قبائلهم واحياً زغبة احلافهم من العرب، وضرب لهم موعداً لموافاتهم في تخوم بلادهم . ولما نزل زاغر قبلة تيطرى منتهى مجالات رياح وبني سليم في المغرب، وافته هنالك احيا. زغبة من بني عامر وسويد ، وارتحلوا معــه حتى نازل تلمسان ، فجمع عساكر الموحدين وحشد زناتة وظمن المغرب، بعد ان قدم الى يغمراسن الرسل من مليانة والاعذار والبراءة والدعاء الى الطاعة ، فرجعهم بالخيبة .

ولما حلت عساكر الموحدين بساحة البلد ، وبرز يغمراسن وجموعه للقاء نضحتهم ناشبة السلطان بالنبلء فانكشفوا ولاذوا بالجدران ، واعجزوا من حماية الاسوار ، فاستمكنت المقاتلة من الصمود . ورأى يغمراسن أن قد احيط بالبلد ، فقصد بأب العقبة من ابواب تلمسان ملتفاً على ذويه وخاصته ٬ واعترضته عساكر الموحدين، فصمم نحوهم وجندل بعض ابطالهم، فافرجوا له ولحق بالصحراء ، وانسلت الجيوش الى البلد من كل حدب، فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان واكتساح الاموال . ولما تجلى غشى تلك الهيعة ، وحسر تيار الصدمة ، وخمدت نار الحرب واجع الموحدون بصائرهم ، وانعم الامير ابو زكريا. نظره فيمن يقلده امر تلمسان والمغرب الاوسط، وينزله بشغرها لاقامة دعوته الدائلة من دعوة عبد المؤمن والمدافعة عنها . واستكبر ذلك اشرافهم وتدافعوه ، وتبرأ امراء زناتة منه ضعفاً عن مقاومة يغمراسن ، وعلماً بانه الفحل الذي لا يقرع أنفه ، ولا يطرق غيله ، ولا يصد عن فريسته . وسرح يغمراسن الفادات في نواحي المسكر، فاختطفوا الناس من حوله، واطلوا من المراقب عليه . وخاطب يَغْمُرَاسِن خلال ذلك الامير أبا زكريا. رغباً في القيام بدعوته بتلمسان ، فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب مراكش ، وسوغه على ذلك جباية اقتطعها له ، واطلق ايدي العمال ليغمراسن لجبايتها . ووفدت امه سوط النساء

لاشتراط القبول ، فاكرم موصلها واسنى جائزتها واحسن وفادتها ومنقلبها ، وارتحل الى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله ، وفي اثناء طريقه وسوس اليه بعض الحاشية باستبداد يغمراسن عليه واشاروا باقامة منافسيه من زناتة وامراء المغرب الاوسط شجا في صدره ومعترضاً عن مرامه ، والباسهم ما لبس من شارة السلطان وَزَّيهِ فأجابهم . وقلد عبد القوي بن عطية التوجيني والعباس بن منديل المغراوي وعلى بن منصور المليكشي من قومهم ووطنهم ، وعهد اليهم بذلك ، واذن لهم في اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم ، فاتخذوها بحضرته وبمشهد من ملوك الموحدين ، واقاموا مراسمها ببابه ، وأغذُّ السير الى تونس قرير العين بامتداد ملكه، وبلوغ وطره، والاشراف على اذعان المُرب لطاعته وانقياده لحكمه، وادالة دعوة بني عبد المؤمن فيه بدعوته . ودخل يغمراسن بن زيان ووفي للامير أبي زكرياء بعهده ، واقام له الدعوة على سائر منابره ، وصرف الى مشانيه من زناتة وجوه عزائمه، فأذاق عبد القوي بن العباس واولاد منديل نكال الحرب ، وسامهم سو. العذاب والفتنة ، وجاس خلال ديارهم وتوغل في بلادهم ، وغلبهم على الكثير من ممالكهم، وشرد من الامصار والقواعد ولاتهم واشياعهم ودعاتهم، ورفع عن الرعية ما نالهم من عدوانهم وسو. ملكتهم وثقل عسفهم وجورهم . ولم يزل على تلك الحال الى ان كان من حركة صاحب

مراكش بسبب اخذ يغمراسن بالدعوة الحفصية ما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### الخبر عن نموض السعيد صاحب مراكش ومنازاته يغيراسن بجبل تأمز زدكت ومملكه منالك

لما انقضت دولة بني عبد المؤمن ، وانتزى الثوار والدعاة بقاصية اعمالهم وقطموها عن ممالكهم، فاقتطع ابن هود ما ورا. البحر من جزيرة الاندلس واستبدّ بها ، وورى بالدعاء للمستنصر ابن الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لعهده ، ودعــا الامير أبو زكريا بن أبي حفص بافريقية لنفسه وسما الى جمع كلمة زناتة ، والتغلب على كرسي الدعوة بمراكش، فنازل تلمسان وغلب عليها سنة اربعين. وقارن ذلك ولاية السعيد على بن المأمون ادريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، وكان شهماً حازمــاً يقظاً بعيد الهمة ؛ فنظر في اعطاف دولته ، وفاوض الملا في تثقيف طرافها وتقويم ماثلها . واثار حفائظهم ما وقع من بني مرين في ضواحي المغرب، ثم في امصاوه واستيلائهم على مكناسة، واقامتهم الدعوة الحفصية فيها كما نذكره . فجهز العساكر وازاح عللهم ، واستنفر عرب المغرب وقبائله ، واحتشد كافة المصامدة ، ونهض من مراكش اخر سنة خمس واربعين يريد القاصية ، ويشرد بني مرين عن الامصار الدانية. واعترض المساكر والحشود بوادي بهت ،

وأغـذ السير الى تازي، فوصلته هنـالك طـاعة بني مرين كما نذكره. ونفر معه عسكر منهم، ونهض الى تلمسان وما ورا ها. ونجا يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد باهليهم وأولادهم الى قلعة تامز زدكت قبلة وجدة، فاعتصموا بها.

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يَغُمُراسن موَّدِّياً للطاعة ثابتاً في مذاهب الخدمه ، ومتولياً من حاجات الخليفة بتلمسان لما يدعوه اليه ويصرفه في سبيله ، ومعذراً عن وصول يغمراسن ، فاجَّ الخليفة في شأنه ولم يعذره . وأبى إلَّا مباشرة طاعته بنفسه ؟ وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشورى بمجلسه ومن حضر من الجلة. ورجعوا عبدونا لاستقدامه عثماقل خشية على نفسه . واعتمد السميد الجبل في عساكره واناخ بها في ساحه واخذ بمخنقهم ثلاثاً ، ولرابعتها ركب مهجراً على حين غفلة من الناس في قايلتهم ليتطوف على المعتصم ، ويتقرى مكانه ، وبصر به فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان، كان اسفل الجبل للاحتراس، وقريباً منه يغمراسن بن زيان وابن عمه يعقوب بن جابر ، فانقضوا عليه من بعض الشعاب ، وطعنه يوسف فاكبه عن فرسه. وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحيى بن عطوش. ثم استلحموا لوقتهم مولييه ناصحاً من المعلوجي وعنبراً من الخصيان، وقائد جند النصاري اخو القمط، ووليدا يافعاً من ولد السعيد. ويقال انما كان يوم عبَّأ المساكر وصمد الجبل للقتال، وتقدم امام

النياس فاقتطعته بعض الشعاب المتوعرة في طريقه ، فتواثب به هؤلاء الفرسان وكان ما ذكرناه، وذلك لصفر من سنة ست واربعين. ووقعت النفرة في العساكر لطائر الخبر فاجفلوا ، وبادر يغمراسن الى السعيد ، وهو صريع بالارض ، فنزل اليه وحيًّاه وفداه؟ واقسم له على البراءة من هلكته والخليفة واجم بمصرعه يجود بنفسه الى ان فاض، وانْتُهِبَ المعسكر بجملته، واخذ بنو عبد الواد ما كان به من الاخبية والفازات. واختص يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه، واستولى على الذخيرة التي كانت فيه : منها مصحف عثمان بن عقان رضي الله عنه ؟ يزعمون انه احد المصاحف التي انتسخت لعهد خلافته، وانه كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن الداخل، حتى صار في ذِخَائر لَمْتُونَة فيها صار اليهم من ذخائر ملوك الطوائف بالانداس؟ ثم الي ذخائر الموحدين من خزائن لمتونة ، وهو لهذا العهد في خزائن بني مرين بفاس فيا استولوا عليه من ذخيرة آل زيَّان حين غلبهم اياهم على تلمسان، واقتحامها عَنْوَةً على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يغمراسن ، فريسة السلطان أبي الحسن، مقتحمها غلاباً سنة سبع وثلاثين كما نذكره. ومنها العقد المنتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر، المشتمل على منين متعددة من حصبائه يسمى بالثعبان، وصار في خزائن بني مَرين منذ ذلك الغلاب فيما اشتملوا عليه من ذخبيرتهم ، الى ان تلف في البحر

عند غرق الاسطول بالسلطان أبي الحسن بمراسي بجاية مرجعه من تونس حسبانذكره بعد ، إلى ذخائر من امثاله وطرف من اشباهه بما يستخلصه الملوك لحزائنهم ويعنون به من ذخائرهم . ولما سكنت النعرة وركد عاصف تلك الهيمة نظر يغمراسن في شان مواراة الحليفة ، فجهز ورفع على الاعواد الى مدفنه بالعبّاد بمقبرة الشيخ أبي مدين عف الله عنه . ثم نظر في شان حرمه واخته تاعزونت الشهيرة الذكر ، بعد ان جا ها واعتذر اليها مما وقع ، واصحبهن بحلة من مشيخة بني عبد الواد الى مأمنهم الحقوهن بدرعة عند تخوم طاعتهم ، فكان له بذلك حديث جميل في الابقاء على الحرم ، ورجع مراتب الملك . ورجع الى تلمسان ، وقد خضدت شوكة بني عبد المؤمن وامنهم على سلطانه والبقاء الله وحده .

#### الخبر عما كان بينه وبين بني مرين من الأحداث سائر أيامه

قد ذكرنا ما كان بين هذين الحين من المناغاة والمنافسة منذ الأماد المتطاولة ، بما كانت مجالات الفريقين بالصحراء متجاورة ، وكان التخم بين الفريقين من وادي صا الى فيكيك ، وكان بنو عبد المؤمن عند فشل الدولة وتغلّب بني مرين على ضاحية المغرب يستجيشون ببني عبد الواد مع عساكر الموحدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب ما بين تازى إلى فاس الى القصر في سبيل المظاهرة للموحدين والطاعة لهم ، وسنذكر في اخبار بني مرين

كثيراً من ذلك . فلما هلك السعيد واسف بنو مرين إلى ملك المغرب ، سها ليغمراسن امل في مزاحمتهم . وكان اهل فاس بعد تغلب أبي يحيى بن عبد الحق عليهم قد نقموا على قومه سو السيرة، وتمشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة المرتضى، ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يجيى ابن عبد الحق، والرجوع الى طاعة الخليفة . واغذ ابو يحيى السير الى منازلهم ، فحاصرهم شهوراً . وفي اثناء هذا الحصار اتصلت المخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن بن زيان في الاخذ بحجرة أبي يحيى بن عبد الحق عن فاس ، فاجاب يغمراسن داعيه ، واستنفر لها اخوانه من زناتة فنفر معه عبد القوي بن عطية بقومه من بنى توجين وكافة القبائل من زناتة والمغرب، ونهضوا جميعاً إلى المغرب. وبلغ خبرهم الى أبي يحيى بن عبد الحق بمكانه من حصار فاس، فجمر كتائبه عليها ، ونهض للقائهم في بقية المساكر ، والتقى الجمان بالسلى من ناحية وجدة . وكانت هنالك الواقعة المشهُورة يبذلك المكان الكشفت فيها جموع يغمراسن ، وهلك منهم يغمراسن بن تاشفين وغيره ، ورجعوا في فلهم الى تلمسان. واتصلت بعد ذلك بينهُم الحروب والفتنات سائر ايامه ، وربها تخلتهًا المهَادنات قليــــآلا .

وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمة مواصلة أوجب له رعيهًا ، وكثيرًا ما كان يثني عنه اخاه ابا يحيى من اجلهًا . ونهَض ابو يجيى بن عبد الحق سنة خمس وخمسين الى قتاله، وبرز اليه يغُمُراسن ، وتزاحفت جموعهُم بأبي سليط ؟ فانهَزم يغُمراسن واعتزم ابو یحیی علی اتباعه ، فثناه عن ذلك اخوه یعقوب بن عبد الحق. ولما قفلوا الى المغرب، صمد يغمر اسن الى سجلماسة، لمداخلة كانت بينه وبين المنبات من عرب المعقل، أهل مجالاتها وذرَّاب فلاتها ، حدثته نفسه اهتبال الغرَّة في سلجماسة من اجلها ، وكانت قد صارت الي ايالة أبي يحيى بن عبد الحق منذ ثلاث كها ذكرناه في اخبارهم . ونذر بذلك ابو يحيى ، فسابق اليها يغمراسن عن حضره من قومه فثقفها وسد فرجهًا . ووصل يغمراسن عقب ذلك بعساكره، واناخ بها وامتنعت عليه، فافرج عنها قافلا الى تلمسان. وهلك ابو يحيى بن عبد الحق اثر ذلك منقلبه الى فاس ، فاستنفر يغمراسن اولياء من زناتة واحياء زغبة . ونهَض الى المُمْرِبِ سنة سبع وخمسين ، وانتهى الى كلدامان . ولقيه يعقوب ابن عبد الحق في قومه فأوقع به ، وولى يَغْمُراسن منهزماً . ومرَّ بطريقه بتافرسيت فانتسفهًا وعاث في نواحيهًا . ثم تداعوا للسلم ووضع اوزار الحرب، وبعث يعقوب بن عبد الحق ابنه ابا مالك لذلك فتولى عقده وابرامه.ثم كان التقاؤهما سنة تسع وخمسين براجر(١) قب الة بني يزناسن ، واستحكم عقد الوفاق بينهما بعد ذلك ، واتصلت المهَادنة الى ان كان بينهما ما نذكره ان شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بواجر، وفي نسخة: بواخر.

#### النبرعن كائنة النصارى وايقاع يغمراسن بهم

كان يَغْمُراسِنُ من بعد مهلك السعيد وانفضاض عساكر الموحدين قد استخدم طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جملته، مستكثرًا بهم معتدا بمكانهم ومباهيا بهم في المواقف والمشاهد . وناولهم طرف ً من حبل عنايته ، واعتزوا به واستفحل امرهم بتلمسان ، حتى اذا كانت سنة اثنتين وخمسين بعد مرجعه من بلاد توجين في احدى حركاته اليها ، كانت قصة غدرهم الشنعاء التي احسن الله في دفاعها عن المسلمين. وذلك انه ركب في بعض ايامه لاعتراض الجنود بباب المغرمادين(١)من ابواب تلمسان. وبينما هو واقف في موكبه عند قايلة الضحى عدا عليه قائدهم، وبادر النصارى الى محمد بن زَيَّان أَخي يَغُمْراسن فقتلوه واشار له بالنجوى ، فيرز من الصف لاسراره وأمكنه من اذنه، فتنكُّبه النصراني (١) وقد خالطه روعة احس منها يغمراسن بمكره فانحاص منه. وركض النصراني أمامه يطلب النجاة ، وتبين الغدر ، وثارت بهم الدها ، من من الحامية والرعايا، فاحيط بهم من كل جانب، وتناولتهم ايدي الهلاك في كل مهلك قعصاً بالرماح وهبرا بالسيوف وشدخا بالعصى والحجارة حتى استلحموا، وكان يوما مشهوداً. ولم يستخدم من

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: القرمادين. وفي نسخة النرمادين. وفي نسخة: الفزمادين.

<sup>(</sup>Y) يعود الضمير هنا إلى «قائدهم».

بعدها جند النصارى بتلمسان حذراً من غائلتهم . ويقال ان محمد ابن زيان هو الذي داخل القائد في الفتك باخيه يغمراسن ، وانه انما قتله عندما لم يتم لهم الامر تبريا من مداخلته ، فلم يمله غاشي الهيجة للتثبت في شأنها . والله اعلم .

#### الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلماسة ثم مصيرها بعد إلى أيالة بني مرين

كان عرب المعقل منذ دخول عرب الهسلاليين الى صحرا المندب الاقصى أحلافاً وَشِيماً لِزَنَاتَة ، واكثر انحياشهم الى بني مرين إلا ذوي عُبيد الله منهم بما كانت مجالاتهم لصق مجالات بني عبد الواد أو مشاركة لها ولما استفحل شأن بني عبد الواد بين ايدي ملكهم زا هموهم عنها بالمناكب ، ونبذوا اليهم العهد واستخلصوا دونهم المنبات من ذوي منصور اقتالهم فكانوا حلفا وشيعة ليغمر اسن ولقومه ، وكانت سجله قي مجالاتهم ومنقلب رحلتهم ، وكانت قد صارت الى ملك بني مرين ثم استبد بها القطراني ؟ ثم ثاروا به ورجعوا الى طاعة المرتضى ، وتولى كبر ذلك على بن عمر كما ذكرناه في اخبار بني مرين ، ثم تغلب المنبات على سجله اسة ، وقتلوا عاملها على بن عمر سنة اثنتين وستين ، وآثروا يغمر اسن بملكها ، وداخلوا اهل البلد في القيام بدعوته و هملوهم عليها ، وجأجأوا بيغمر اسن ، فنهض اليها في قومه ، وامكنوه من قيادها فضبطها ، وعقد عليها لولده يجيى ، وانزل وامكنوه من قيادها فضبطها ، وعقد عليها لولده يجيى ، وانزل

معه ابن أخته حنينة ، واسمه عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع من ولد محمد ، وانزل معها يغمراسن بن حمامة فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم ، فاقام ابنه يحيى اميراً عليها الى ان هلك ، فادال منه بعبد الملك ابن اخته ، فلم يزل والياً عليها الى ان غلب يعقوب بن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم، واطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب ، فوجه عزمه الى انتزاع سجلهاسة من طاعة يغمراسن ، وزحف اليها في العساكر والحشود من زناتة والعرب والبربر ، ونصبوا عليها الات الحصار ، الى ان شقط جانب من سورها ، فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث وسبمين واستباحوها ، وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة ويغمراسن بن حمامة ومن معهم من بني عبد الواد وامرا، المنبات ، وصارت الى طاعة بني مرين آخر الايام ، والملك لله وته من بشا، من عباده ،

#### الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق

قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهُم ، واستطالة بني مرين عليهم في الاستظهار ببني عبدالواد واتصال اليد بهم في الاخذ بحجرة عدوهم من بني مرين عنهُم ، ولما هلك المرتضى وولي ابو دبوس سنة خمس وستين ، وحمي وطيس فتنته مع يعقوب بن عبد الحق ، فراسل يغمراسن في

مدافعته ، واكد العهَد واسنى الهدية ، فاجابه اليهَا يغُمراسن ، وشن الغارات على ثغور المغرب واضرمها ناراً . وكان يعقوب بن عبد الحق محاصراً لمراكش فافرج عنها ورجع الى المغرب، واحتشد جموعه ، ونهض الى لقائه . وتراحف الفريقان بوادي تلاغ، وقد استكمل كل تعبيته، وكانت الوقيعة على يغمراسن استبيحت فيها حرمه واستلحم قومه، وهلك ابنه عمر ابو حفص اعز ولده عليه في اتراب له من عشيره: مثل ابن عبد الملك بن حنينة ، وابن يحيى بن مكن ، وعمر بن ابراهيم بن هشام ، فرجع عنه يمقوب بن عبد الحق الى مراكش حتى انقضى شأنه في التغلب عليها ، ومحا اثر بني عبد المؤمن منها ، وفرغ لمحاربة بني عبد الواد . وحشد كافة اهل المغرب من المصامدة والجموع والقبائل . ونهض الى بنى عبد الواد سنة سبعين ، فبرز اليه يغمراسن في قومه واوليائهم من مفراوة والعرب ، وتراحفوا بايسلي من نواحي وجدة ، فكانت الدبرة على يغمراسن . وانكشفت جموعه ، وقتل ابنه فارس ، ونجا بأهله بعد اناضرم معسكره ناراً تفادياً من معرة اكتساحه . ونجا الي تلمسان فانحجر بها، وهدم يعقوب بن عبد الحق وجدة، ثم ثازله بتلمسان، واجتمع اليه هنالك بنو توجين مع اميرهم محمد بن عبد القوي؛ وصل يده بيد السلطان على يغُمراسن وقومه ٬ وحاصروا تلمسان الماماً فامتنعت عليهم ، وافرجوا عنها . وولي كل الى عمله ومكان

ملكه ، حسبا نذكره في اخبارهم . وانعقدت بينها المهادنة من بعد ذلك ، وفرغ يعقوب بن عبد الحق للجهاد، ويغمراسن لمغالبة توجين ومغراوة على بلادهم الى ان كان من شأنهم ما نذكره.

#### الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما كان بينهم من الأحداث

كانت احيا، من مغراوة في مواطنهم الاولى من نواحي شلف قد سالمتهم الدول عند تلاشي ملكهم ، وساموهم الجباية فرضوا بها : مثل بني ورسيفين وبني يليت وبني ورتزمير . وكان فيهم سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من اعقاب آل خزر ملوكهم الاولى ، ومنذ عهد الفتح وما بعده على ما ذكرناه في خبرهم ، فلها انتثر عقد الخلافة بمراكش ، وتشظت عصاها ، وكثر الثوار والخوارج بالجهات ، واستقل منديل بن عبد الرحمن وبنوه من بعده بتلك الناحية ، وملكوا مِلْيَانَة وتنس وَرَرُشك وَشَرُشال وما اليها ، وتطاولوا الى متيجة فتغلبوا عليها ، ثم مدوا ايديهم الى جبل وانشريش وما اليه ، فتناولوا الكثير من بلاده ، ثم ازاحهم عنها بنو عطية وقومهم من بني توجين الجاورون لها في مواطنهم باعلى شلف شرقي ارض السرسو(۱۱) ، وكان ذلك في مواطنهم باعلى شلف شرقي ارض السرسو(۱۱) ، وكان ذلك

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: في مواطنهم بأعالي شلب شرقي أرض السوس.

بنو عبد الواد على نواحي تلمسان الى وادي صا ، وتغلب بنو توجين على ما بين الصحرا ، والتل من بلد المدية ، الى جبل وانشريش ، الى مرات ، الى الجعبات ، وصار التخم لملك بني عبد الواد سيك والبطحا : فن قبليها لمواطن بني توجين ، ومن شرقها مواطن مفراوة ، وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيين منذ اول دخولهم الى التلول ، وكان المولى الامير ابو زكريا ، بن ابي حفص يستظهر بهذين الحيين على بني عبد الواد ويراغهم بهم ، حتى كان من فتح تلمسان ما قدمناه ، والبس جميعهم شارة الملك على ما ذكرناه ونذكره في اخبارهم ، فزاحموا يغمراسن بعدها بالمناكب وصرف هو اليهم وجه النقيات والحروب .

ولم يزل الشان ذلك حتى انقرض ملك الحيين لمهد ابنه عثمان بن يغمراسن وعلى يده ، ثم على يد بني مرين كما يأتي ذكره . ولما رجع يغمراسن بن زيان من لقاة بني مرين بايسلى من نواحي وجدة التي كانت سنة سبع وادبعين ، وكان معه فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني توجين ، وهلك مرجعه منها ، فنبذ يغمراسن المهد الى ابنه محمد الامير بعده ، وزحف الى بلاده فجاس خلالها ، ونازل حصونها فامتنعت عليه واحسن محمد بن عبد القوي في دفاعه ، ثم زحف ثانية سنة خمسين اليهم ، فنازل حصن تافر كينت من حصونهم ، وكان به على بني زيان فنازل حصن تافر كينت من حصونهم ، وكان به على بني زيان

حافد محمد بن عبد القوي ، فامتنع به في طائفة من قومه . ورحل عنه يغمراسن كظياء ولم يزل يغمراسن بعدها يشن الغارة على بلادهم ويجمر الكتائب على حصونهم . وكان بتافر كينت صنيمه من صنائع بني عبد القوي، ونسبه في صنهاجة اهل ضاحية بجاية ، اختص بهذا الحصن ورسخت قدمه فيه ، واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عته، وكأن له مسع يغمراسن في الامتناع عليه اخبار مذكورة ، حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا الى نعمته وانفوا من استبداده فاتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته، فكان حتف ذلك الحصن في حتفه كما يأتى ذكره. وعندما شبت ناد الفتنة بين يغمراسن وبين محمد بن عبد القوي ، وصل محمد يده بيعقوب بن عبد الحق ، فلما نازل يعقوب تلمسان سنة سبعبن بعد أن هدم وجدة ، وهزم يغمراسن بايسلي ، جاء محمد بن عبد القوي بقومه من بني توجين ، واقام معه على حصارها . ورحلوا بعد الامتناع عليهم ، فرجع محمد الى مكانه، ثم عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة ثمانين وستماية بعد ايقاعه بيغمراسن في خرزوزة ، فلقيه محمد بن عبد القوي بالقصبات . واتصلت ايديهم على تخريب بلاد يغمراسن ملياء فنازلوا تلمسان اياماء ثم افترقوا ورجعكل الى دلده ٠

ولما خلص يغمر اسن بن زيان من حصاره زخف الى بلادهم،

واوطأ عساكره ارضهم، وغلب على الضاحية ، وخرب عمرانها الى ان تملكها بعده ابنه عثمان كما نذكر، واما خبره مع مفراوة فكان عماد رأيه فيهم التضريب بين بني منديل بن عبد الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم، ولما رجع من واقعة تلاغ سنة ست وستين ، وهي الواقعة التي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها الى بلاد مقراوة فتوغل فيها وتجاوزها الى من ورا هم من مليكش والثعالبة ، وامكنه عمر من مليانة سنة ثمان وستين على شرط المؤاذرة والمظاهرة على اخوته ، فلكها يغمراسن يولمئذ وصار الكثير من مفراوة الى ولايته ، وذحفوا الى المفرب سنة سبعين ، ثم زحف بعدها الى بلادهم سنة اثنتين بعد ان اثخن في بلادهم ورجع عنها ، فاسترجعها ثابت ، ثم نزل له عنها ثانياً سنة احدى وثمانين بين يدي مهاكه عندما تم له الغلب عليهم والاثغان في بلادهم ، الى ان كان الاستيلا عليها لابنه عثمان على نذكره ،

## الخبر عن انتزاء الزعيم ابن مكن ببلد مستغانم

كان بنو مكن هؤلاء من عالية القرابة من بني زيان يشار كونهم في نسب محمد بن زكدان بن تيدوكسن بن طاع الله وكان لحمد هذا اربعة من الولد كبيرهم يوسف: ومن ولده جابر بن يوسف اول ملوكهم ، وثابت بن محمد ، ومن ولده زيان

ابن ثابت ابو الملوك من بني عبد الواد ، ودرع بن محمد . ومن ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع المشتهر بامه حنينة اخت يغمراسن بن زيان ومكن بن محمد . وكان له مـن الولد يحيى وعمرش ؟ وكان من ولد يحيى الزعيم وعلي ؟ وكان يغمراسن بن زيان كثيراً ما يستعمل قرابته في المالك ويوليهم على العمالات ؟ وكان قـد استوحش من يحيى بن مكن وابنه الزعيم وغربها الى الاندلس ؟ فاجازا من هنالك الى يعقوب بن عبد الحق سنة ثمانين ولقياء بطنجة في احدى حركات جهاده . وزحف يعقوب ابن عبد الحق الى تلمسان عامنذ وهما في جملته؟ فادركتها النعرة على قومها وآثرا مفارقة السلطان اليهم ؟ فاذن لهما في الانطلاق ولحقها بيغمراسن بن زيان . حتى اذا كانت الواقعة عليه بخرزوزة سنة ثمانين كها قدمناه ، وزحف بعدها الى بلاد مفراوة ٬ وتجافى له ثابت بن منديل عن مليانة ٬ وانكفأ راجعاً الى تلمسان ، استعمل على ثغر مستغانم الزعيم بن يحيى بن مكن. فلما وصل الى تلمسان انتقض عليه، ودعا الى الخلاف، ومالاً عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه، فصمد اليه يغمراسن واحجره بها حتى لاذ منه بالسلم على الاجازة ، فعقد له واجازم . ثم اجاز له على اثره أباه يحيى، واستقر بالاندلس الى ان هلك يحيى سنة اثنتين وتسعين. ووفد الزعيم بعد ذلك على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض النزعات ؟ فاعتقله وفر من محبسه . ولم

# يزل الاغتراب مطوحاً به الى ان هلك . والبقا. لله .

ونشأ ابنه الناصر بالاندلس ، فكانت مثواه وموقف جهاده الى ان هلك . واما اخوه على بن يجيى فاقام بتلمسان ، وكان من ولده داود بن على كبير مشيخة بني عبد الواد وصاحب شوراهم . وكان منهم ايضاً ابراهيم بن على ، عقد له ابو حمو الأوسط على ابنته فكان له منها ولد ذكر ، وكان لداود ابنه يحيى بن داود استعمله ابو سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وذارته ، فكان من شأنه ما نذكره في اخبارهم . والامر لله .

# الخبر عن شأن يغمراس في معاقدته مع ابن الأحم والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الدق والأخذ بحجرته

كان يعقوب بن عبد الحق لما اجاز الى الجهاد، واوقع بالعدو، وخرَّب حصونهم ، نازل اشبيلية وَقُرْطُبَة، وذلزل قواعد كفرهم ، ثم اجاز ثانية ، وتوغل في دار الحرب واثخن فيها ، وتخلى له ابن اشقيلولة عن مالقة فملكها ، وكان سلطان الاندلس يومئذ الامير محمد المدعو بالفقيه ، ثاني ملوك بني الاحمر ، هو الذي استدعى يعقوب بن عبد الحق للجهاد بما عهد له ابوه الشيخ بذلك ، فلما استفحل امر يعقوب بالاندلس ، وتعاقب الثواد الى اللياذ به خشيه ابن الاحمر على نفسه ، وتوقع منه مثل فعلة اللياذ به خشيه ابن الاحمر على نفسه ، وتوقع منه مثل فعلة

يوسف بن تاشفين بابن عباد ، فاعتمل في اسباب الحلاص مما توهم . وداخل الطاغية في اتصال اليد والمظاهرة عليه وكانت مالقة لعمر يحيى بن محلى (١٠) ؟ استعمله عليها يعقوب بن عبد الحق حين ملكها من يد ابن اشقيلولة ؟ فاستماله ابن الاحمر وخاطبه مقارنة ووعداً ، واداله دشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له ؟ فتخلى عن مالقة اليها . وارسل الطاغية اساطيله في البحر لمنع الزقاق من اجازة السلطان وعساكره ، وداسلوا يغمراسن من وراء البحر في الاخذ بحجرة يعقوب ، وشن النَّارات على ثُنُوره ليكون ذلك شاغلًا له عنهم . فبادر يغُمراسن بإجابتهم، وترددت الرسل منه الى الطاغية ومن الطاغية اليه كما نذكره وبث السرايا والبعوث في نواحي المغرب ، فشغل يعقوب عن شان الجهاد حتى لقد سأله المهادنة ؟ وان يفرغ لجهاد العدو فابي عليه. وكان ذلك مها دعى يعقوب الى الصمود اليه، ومواقعته بخرزوزة كها ذكرناه . ولم يزل شأنهم ذلك مع يعقوب بن عبد الحق وايديهم متصلة عليه من كل جهة ، وهو ينتهز الفرصة في كل واحد متى امكنــه منهم حتى هلـك وهلكوا . والله وارث الأرض.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: على.

# الخبر عن شأن يغم اسن مع الخلفاء من بني حفص الذين كان يقيم بتلمسان دعوتهم ويأذذ قومه بطاعتهم

كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحدين من بني عبد المؤمن ايام كونهم بالقفار ، وبعد دخولهم الى التلول ، فلما فشل امر بنى عبد المؤمن ، ودعا الامير ابو ذكريا. بن ابي حفص بافريقية لنفسه ، ونصب كرسي الخلافة للموحديث بتونس ، انصرفت اليه الوجوه من سائر الافاق بالمُدُوَّتَيْن ، وأمَّلُوه للكرة ، وأوفد زناتة عليه وسلهم من كل حي بالطاعة. ولاذ منراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته، واستنهضوه لتلمسان ؛ فنهض اليها وافتتحها سنة اربعين . ورجع اليها يَغْمُراسن واستعمله عليها وعلى سائر ممالكها ؟ فلم يزل مقيما لدعوته . واتبع اثره بنو مرين في إقامة الدعوة له فيما غلبوا عليه من بلاد المفرب، وبعثوا اليه ببيعة مكناسة وتاذي والقصر كما نذكره في اخبارهم ، الى ما دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب التمويل والاشادة بالطاعة والانقياد ، حتى غلبوا على مراكش وخطبوا بأسم المستنصر على منابرها حيناً من الدهر . ثم تبين لهم بعد متناول تلك القاصية عليه ؟ فعطلوا منابرهم من اسماء اولئك، واقطعوهم جانب الوداد والموالاة · ثم سموا الى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية كما تقتضيه طبيعة الدول واما يغمراسن وبنوه فلم

يزالوا اخذين بدءوتهم واحداً بعد واحد ، متجافين عن اللقب أدباً معهم ، مجددين البيعة لكل من يتجدد قيامه بالخلافة منهم ، يوفدون بها كبار ابنائهم وأولي الرأي من قومهم . ولم يزل الشان ذلك. ولما هلك الامير ابو ذكريا. ، وقام ابنه محمد المستنصر بالامر من بعده ، وخرج عليه اخوه الامير ابو اسحاق في احياء الدواودة من رياح ، ثم غلبهم المستنصر جميعاً ، ولحق الأمير ابو اسحاق بتلمسان في اهله ، فاكرم يغُمراسن نزلهم ، واجاز الى الاندلس للمرابطة بها والجهاد ، حتى اذا هلك المستنصر سنة خمس وسبعين ، واتصل به خبر مهلكه ، ورأى انه احتى بالامر فاجاز البحر من حينه ، ونزل بمرسى هُنَيْن سنة سبع وسبعين . ولمَّاه ينْمُرَاسن مبرة وتوقيراً ، واحتفل بقدومه ، واركب الناس لتلقيه ، واتاه بيعته على عادته مع سلفه ، ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على امره . واصهر اليه يغمراسن في احدى بناته المقصورات في خيام الخلافة بابنه عثمان ولي عهده؛ فاسعفه واجمل في ذلك وعده . وانتقض محمد بن أبي هلال عامل بجاية على الواثق ، وخلع طاعته ، ودعـا للامير ابي اسحق ، واستحثه للقدوم فاغذ اليه السير من تلمسان ، وكان من شأنه ما قدمناه في اخباره . فلما كانت سنة احدى وثمانين ، وزحف يغمراسن الى بلاد منراوة ؟ وغلبهم على الضواحي والأمصار ، بعث من هنالك ابنه ابراهيم ، وتسميه زناتة برهوم ، ويكنى أبا

عامر . اوفده في رجال من قومه على الخليفة أبي اسحاق لاحكام الصهر بينها، فنزلوا منه على خير نُزَل من اسنــا، الجراية ومضاعفة الكرامة والمبرة؟ وظهر من آثاره في حروب ابن أبي عامر ما مدّ الاعناق اليه وقصر الشيم الزناتية على بيته ، ثم انقلب آخراً بظمینته محبوّاً محبوراً، وابتنی بها عثمان لحمین وصولما ، واصبحت عقيلة قصره ، فكان ذلك مفخراً لدولته وذكراً له ولقومه. ولحق الامير أبو زكرياء ابن الامير أبي اسحاق بتلمسان بعد خلوصه من صلكة قومه في واقعة الداعي ابن أبي عمارة عليهم بمرمــاجـنة سنة اثنتين وثيانين ؟ فنزل من عثمان بن يَغْمُراسن صهره خير نزل برًا واحتفاء وتكريماً وملاطفةً . وسربت اليه اختمه من القصر انواع التحف والانس، ولحق به اولياؤه من صنائع دولتهم، وكبيرهم ابو الحسن محمد ابن الفقيه المحدِّث أبي بكر بن سيِّد الناس اليَمْبُري فتفيَّأُوا من كرامة الدولة بهم ظلًّا وافراً، واستنهضوه الى تراث ملكه. وفاوض أبا مثواه عثمان بن يغمراسن في ذلك ؟ فنكره لما كان قد اخذه بدعوة صاحب الحضرة. واوفد عليه رجال دولته بالبيمة على العادة في ذلك ؟ فحدث الامير ابو زكريا. نفسه بالفراد عنه ، ولحق بداود بن هلال بن عطاف امير البدو من بني عــامر احدى بطون زغبة ؟ فاجاره وابلغه مأمنــه بحي الدواودة امرا البدو بعمل الموحدين . نزل منهم على عطية بن سلمان بن سباع كا قدمناه، واستولى على يجاية سنة ادبع وثمانين

بعد خطوب ذكرناها ، واقتطعها وسائر عملها عن ملك عمه صاحب الدعوة بتونس أبي حفص ، ووفي لداود بن عطاف واقطعه بوطن بجاية عملًا كبيراً افرده لجبايته ، كان فيه ايقدارن بالخيس من وادي يجاية . واستقل الامير ابو زكريا. بمملكة بونة وَقُسَنْطينَةَ وَبجايَة والجزائر والزاب وما وراءها. وكان هذا الصهر وصلة له مع عثمان ابن يَغُمُراسِن وبنيه . ولما نزل يوسف بن يعقوب تلمسان سنة ثمان وتسعين، رحث الامير ايو زكريا. المدد من جيوشه الى عثمان بن يغمر اسن ؟ وبلغ الحبر بذلك الى يوسف بن يعقوب ؟ فبعث اخاه أبا يجي في المساكر لاعتراضهم والتقوا بجبل الزاب؟ فكانت الدبرة على عسكر الموحدين واستلحموا هنالك. وتسمى المعركة لهذا المهد بمرسى الرؤوس. واستحكمت من اجل ذلك صاغية الخليفة بتونس الى بني مرين، واوفد عليهم مشيخة من الموحدين يدعوهم الى حصار بجايّة، وبعث معهم الهدية الفاخرة. وبلغ خبرهم الى عثمان بن يغمر اسن من وراء جدرانه ، فتنكر لها واسقط ذكر الخليفة من منابره ومحاه من عمله ؟ فنسى لهذا العهــد . والله مالك الامور.

# الخبر عن مهلك يغيراسن بن زيان وواإية ابنه عثمان وما كان في دولته من الإحداث

كان السلطان يغمراسن قد خرج من تلمسان سنة احدى

وثمانين ، واستعمل عليها ابنه عثمان ، وتوغل في بلاد منراوة وملك ضواحيهم . ونؤل له ثابت بن منديل عن مدينة تَنَس ؛ فتناولها من يده . ثم بلف الحبر باقبال أخيه أبي عامر برهوم من تونس بابنة السلطان ابي اسحاق عرس ابنه ؛ فتلوم هنالك الى ان لحقه بظاهر مليانة ؟ فارتحل الى تلمسان واصابه الوجع في طريقه . وعندما احتل شربويه اشتد به وجعه ، فهلك هنالك آخر ذي القعدة من سنته . والبقاء لله وحده . فعمله ابنه ابو عامر على اعواده ، وواراه في خدر مورياً بمرضه الى ان تجاوز بلاد مَفْراوة الى سيك ، ثم اغذ السير الى تِلمُسان ؟ فلقيه اخوه عثمان بن يغمراسن ولي عهد ابيه في قومه ؟ فبايعه الناس واعطوه صفقة ايمانهم ، ثم دخل الى السمان ؟ فبايعه العامة والحاصة ، وخاطب لحينه الخليفة بتونس أبا اسحاق وبعث اليه ببيعته ؟ فراجعه بالقبول وعقد له على عمله على الرسم ، ثم خاطب يعقوب بن عبد الحق يطلب منه السلم ، لما كان الوه يغمراسن اوصاه به .

حدثنا شيخنا العلامة ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي قال :
سمعت من السلطان أبي حمو موسى بن عثمان وكان قهرماناً بداره ،
قال : اوصى دادا يغمراسن لدادا عثمان – ودادا حرف كناية عن
غاية التعظيم بلغتهم – فقال له يا بني إن بني مَرين بعد استفحال
ملكهم واستيلائهم على الاعمال الغربية وعلى حضرة الخلافة
بمراكش ، لا طاقة لنا بلقائهم اذا جموا لوفود مددهم ، ولا يمكنني

أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها . فاياك واعتباد لقائهم ، وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا اليك وحاول ما استطعت في الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين وممالكهم يستفحل به ملكك ، وتكافى ، حشد العدو بحشدك . ولعلك تصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك . فعلقت وصية الشيخ بقلبه ، واعتقد عليها ضمائره ، وجنح الىالسلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك . واوفد اخاه محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الأندلسية في اجازته الرابعة اليها ؟ فخاص اليه البحر ووصله باركش ؟ فلقاه براً وكرامة ؟ وعقد له من السلم ما احب ، وانكفأ راجعاً الى اخيه ؟ فطابت نفسه وفرغ لافتتاح البلاد الشرقية ، كا نذكره ان شا الله تمالى .

## الخبر عن شأن عثمان بن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وغلبه على معاقلهم والكثير من أعمالهم

لما عقد عثمان بن يغمراسن السلم مع يَعْقُوبَ بن عبد الحقّ ، صرف وجهه الى الاعمال الشرقيَّة من بلاد توجين ومَغْراوةً وما ودا ها من عمل الموحدين ؟ فتغلب أولاً على ضواحي بني توجين ودوخ قاصيتها ؟ وصار الى بلاد مغراوة كذلك ؟ ثم الى متيجة ؟ فانتسق نعمها وخطم زروعها ، ثم تجاوز الى بجاية فعاصرها كها

نذكره بعد. وامتنعت عليه وانكفأ راجعاً في طريقه باذونة فحاصرها واطاعته، وذلك سنة ست وثيانين. ونزل له ثابت بن منديل امير مَفْراوَةً عن تَنْس ؟ فاستولى عليها وانتظم سائر بلاد مغراوة في ايالته. ثم عطف في سنته على بلاد بوجين ؟ فاكتسح حبوبها واحتكرها بمازونة استعداداً لما يتوقع من حصار مغراوة اياها . ثم دلف الى تافر كنيت ؟ فعاصرها واخذ بمخنقها . وداخل قائدها غالباً الخصي، من مو الي محمد بن عبدالقوي، كان مولى سيدالناس منهم، فنزل له غالب عنها واستولى عليها وانكفأ الى تلمسان. ثم نهض الى بلاد بني توجين سنة سبع وثبانين ؟ فنْلبهم على وانشريش مشوی ملکهم ومنبتعزهم، وفرّ امامه امیرهم مولی بنی زُدارة من ولد محمد بن عبد القوي . وأخسد الحلف منهم فلحق بضواحي المدية في الاعشار واولاد عزيز من قومه . واتبع عثمان تن يغُمراسن آثارهم وشردهم عن تلك الضاحية . وهلك مولى ذرادة في مفره . وكان عثمان قبل ذلك قد دوخ بلاد بني يدللتين من بني توجين ، ونازل رؤساءهم اولاد سلامة بالقلعة المنسوبة اليهم مرات فامتنموا عليه؟ ثم اعطوه ايديهم على الطاعة ومفارقة قومهم بني توجين الىسلطان بني يغمراسن ؟ فنبذوا العهد الى بني محمد ابن عبد القوي امرائهم منذ العهد الاول. ووصلوا ايديهم بعثمان والزموا رعاياهم واعمالهم المنّارم له ، إلى أن ملك وانشريش من سدها كما نذكر ذلك في اخبادهم .

وصارت بلاد بني توجين كلها من عمله ، واستعمل الحشم بجبل وانشريش، ثم يهض بعدها الى المدية، وبها اولاد عزيز من توجين فنازلها ، وقام بدعوته فيها قبائل من صنهاجة يعرفون بلمدية واليهم تنسب ؟ فامكنوه منها سنة ثهان وثمانين ؟ وبقيت في ايالته سبعة اشهر؟ ثم انتقضت عليه. وزحف الى ايالة اولاد عزيز وصالحوه عليها ، واعطوه من الطاعة ما كانوا يعطونه لمحمد بن عبد القوي وبنيه ، فاستقام امره في بني توجين ، ودانت له سائر اعمالهم . ثم خرج سنة تسع وثمانين الى بلاد مغراوة لما كانوا الباً عليه لبني مرين في احدى حركاتهم على تلمسان ؟ فدوخهـا وانزل ابنه ابا حمو بشلف مركز عملهم ؟ فاقام به وقفل هو الى الحضرة . وتحيز فل مغراوة الى نواحي متيجة ، وعليهم ثابت بن منديل اميرهم ، فلم يزالوا بها . ونهض عثمان اليهم سنة ثلاث وتسمين من بعدها فانحجزوا بمدينة برشك ، وحاصرهم بها اربعين يوماً ، ثم افتتحها. وخاض ثابت بن منديل البحر الى المغرب ؟ فنزل على يوسف بن يعقوب كها ذكرناه ونذكره واستولى عثمان على سائر عمل مغراوة كما استولى على عمل توجين؟ فانتظم بلاد المفرب الاوسط كلها وبلاد زناتة الاولى ؟ ثم شغل بفتنة بني مرين كما نذكره بعد. والملك لله وحده.

#### الخبر عن منازلة بجاية وما دعا إليما

قد ذكرنا ان المولى ابا زكريا. الاوسط ابن السلطان أبي اسحاق من بني ابي حفص ، لحق بتلمسان عند فراره من بجاية امام شيعة الدعى ابن ابي عمارة ، ونزل على عثمان بن يَغْمُراسنَ خير نزل. ثم هلك الدعى ابن ابي عمارة ، واستقل عمه الامير ابو حفص بالخلافة ، وبعث اليه عثمان بن يغمراسن بطاعته على المادة ، واوفد عليه وجوء قومه ، ودس الكثير من اهل بجابة ا الى المولى ابي زكريا. يستحثونه للقدوم ، ويعدونه اسلام البلد اليه . وفاوض عثمان بن يغمراسن في ذلك فأبى عليه ، فالحق البيمة بعمه الخليفه بالحضرة ؟ فطوى عنه الخير وتردد في القيض أياماً . ثم لحق باحياً زغبة في مجالاتهم بالقفر ، ونزل على داود ابن هلال بن عطاف. وطلب عثمان بن يغمراسن من داود اسلامه فأري عليه ، وارتحل معه الى اعمال بجاية ، ونزلوا على احياء الدواودة كما قدمناه . ثم استولى المولى ابو زكريا. بعد ذلك على بجاية في خبر طويل قد ذكرناه في اخباره، واستحكمت القطيعة بينه وبين عثمان ، وكانت سبباً لاستحكام الموالاة بين عثمان وبين الخليفة بتونس . فلسا زحف الى عمل مغراوة سنة ست وثمانين، وتوغل في قاصية المشرق، اعمل الرحلة الى عمل بجاية، ودوخ سائر اقطارها. ثم نازلها من بعد ذلك يروم كيدها بالاعتمال

في مرضاة الخليفة بتونس ، ويسر بذلك حسواً في ارتفاء ؛ فاناخ عليها بعساكره سبعا ؛ ثم افرج عنها منقلباً الى المغرب الاوسط ؛ فكان من فتح مازونة وتافركنيت ما قدمناه .

## الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان فم الحصار الطويل

لما هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين على السلم المنعقدة بينه وبين بني عبد الواد لشفله بالجهاد ، وقام بالامر مسن بعده في قومه ابنه يوسف كبير ولده على حين اتبعهم انفسهم شان الجهاد ، واسفهم ينمراسن وابنه بمالاة الطاغية وابن الاحر عن فعقد يوسف السلم مسع الطاغية لحينة ، ونزل لابن الاحر عن ثغور الاندلس التي كانت لهم ، وفرغ لحرب بني عبد الواد ، واستتب له ذلك لاربع من مهلك ابيه ، دلف الى تلمسان سنة تسع وثمانين ، ولاذ منه عثمان بالاسوار فنازلها اربعين صباحاً ، وقطع شجرا ها ونصب عليها المجانيق والالات ، ثم احس بامتناعها فافرج عنها وانكفا راجعاً ، وتقبل عثمان بن ينمراسن مذهب فافرج عنها وانكفا راجعاً ، وتقبل عثمان بن ينمراسن مذهب ابيه في مداخلة ابن الاحر والطاغية ، واوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيئاً ، وكان مغراوة قد لحقوا بيوسف بن يعقوب على تلمسان فنالوا منها اعظم النيل ، فلما افرجوا عن تلمسان نهض عثمان الى بلادهم فدوخها وغلبهم عليها ، وانزل بها ابنه ابا حمو

كها قدمناه. فلما كانت سنة خمس وتسعين نهض يوسف بن يعقوب حركته الثانية فنازل ندرومة؛ ثم ارتحل عنها الى ناحية وهران. واطاعة اهل جبل كيذرة وتاسكدلت رباط عبد الحميد انالفقيه ابي زيد اليزناسني (١) ، ثم كر راجعاً الى المغرب. وخرج عثمان بن ينُمراسن ، فأثخن في تلك الجبال لطاعتهم عدوه واعتراضهم جنده واستباح رباط تاسكدلت. ثم غزاه يوسف بن يعقوب ماالثاً سنة ست وتسعين ورجع الى المغرب ، ثم اغزاه رابع سنة سبع وتسعين فنازل تلمسان ، واخاط بها معسكره ، وشرعوا في البناء . ثم افرج عنها لثلاثة اشهر ع ومر في طريقه بوجدة ، فامر بتجديد بنائها وجمع الفعلة عليها . واستعمل اخاء أبا يحيى بن يعقوب على ذلك ، فاقام لشانه ، ولحق يوسف بالمغرب . وكان بنو توجین قد نازلوا تلمسان مع یوسف بن یعقوب، وتولی کبر ذلك منهم اولاد سلامة امراء بني يدللتن منهم ، واصحاب القلعة المنسوبة اليهم . فلما افرج عنها خرج اليهم عثمان بن يغمراسن ، فدوخ بلادهم، وحاصرها بالقلمة ونال منهم اضعاف ما نالوا منه. وطال مغيبه في بلادهم ؟ فخالفه ابو يجيى بن يمقوب الى ندرومة؟ فاقتحمها بمسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن يخلف بن المطمّرى صاحب تاونت . فاستولى بنو مرين على ندرومة وتاونت . وجاء يوسف بن يعقوب على اثرها فوافاهم ودلفوا جميماً الى تلمسان -

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: اليرناسي.

وبلغ الخبر الى عشمان بمكانه من حصار القلعة ، فطوى المراحل الى تلمسان ، فسبق اليها يوسف بن يعقوب ببعض يوم ، ثم اشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم ، فاناخوا بها في شعبان سنة ثمان وتسعين ، واحاط العسكر بها من جميع جهاتها ، وضرب يوسف ابن يعقوب عليها سياجاً من الاسوار محيطاً بها ، وفتح فيه ابواباً مداخل لحربها ، واختط لنزله الى جانب الاسوار مدينة سماها المنصورة ، واقام على ذلك سنين يغاديها بالقتال ويراوحها ، وسرح عساكر لافتتاح امصار المفرب الاوسط وثغوره ، فلك بلاد مفراوة وبلاد بني توجين كما ذكرناه في اخباره ، وجثم هو بمكانه من حصار تلمسان لا يعدوها كالاسد الضاري على فريسته ، الى ان هلك عثمان وهلك هو من بعده كما نذكره ، والى الله المصير ،

# الذبر عن مملك عثمان بن يغمراسن وواإية ابنه أبي زبان وانتماء الحصار من بعده إلى غايته

لما اناخ يوسف بن يعقوب بعسكره على تلمسان ، انحجر بها عثمان وقومه واستسلموا ، والحصار آخذ بمخنقهم ، وهلك عثمان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث وسبعاية ، وقام بالامر من بعده ابنه ابو زيان محمد ، أخبرني شيخنا العلامة محمد بن ابراهيم الأثيلي (۱) وكان في صباه قهر مان دارهم قال : هلك عثمان بن يغمر اسن بالديماس ، وكان قد اعد لشربه لبناً ، فلما اخذ منه منه المنه المنه المنه المنه المنه وهي مدينة في الشهال الغربي لمقاطعة مدريد.

الديماس وعطش ، دعا بالقدح وشرب اللبن ونام ، فلم يكن باوشك أن فاضت نفسه . وكنا نرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم ، تفادياً من معرَّة غلب عدوهم إياهم قال : وجاء الخادم الى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان ابي اسحاق ابن الامير أبي زكريا. ابن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب توبس واخبرها الخبر ٤ فجاءت ووقفت عليه واسترجعت وخيمت على الابواب بسدادها. ثم بعثت عن ابنيه محمد أبي زيان وموسى أبي حمو فعزَّتها عـن ، ابيها . واحضر مشيخة بني عبد الـواد ، وعرضوا لمم بمرض السلطان ، فقال احدهم مستفها عن الشان ومترجاً عن القوم : السلطان معنا آنفاً ، ولم يمتد الزمن لوقوع المرض ، فان يكن هلك فخبرونا ؟ فقال له ابو حمو : واذا هلك فا انت صانع ? فقال : إنَّما نخشي من مخالفتك ، والا فسلطاننا اخوك الاكبر ابو زیان . فقام ابو حمو من مکانه ، واکب عملی ید اخیه يقبلها ، واعطاه صفقة عينه . واقتدى به المشيخة ؟ فانعقدت بيمته لوقته . واشتمل بنو عبد الواد على سلطانهم ، واجتمعوا اليه ، وبرزوا لقتال عدوهم على العادة ، فكأنَّ عثمان لم يمت .

وبلغ الخبر الى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم ؟ فتفجع له وعجب من صرامة قومه من بعده . واستمر حصاره اياهم الى تمام ثماني سنين وثلاثة اشهر من يوم نزوله ، نالهم فيها من الجهد والجوع ما لم ينل امة من الامم واضطروا إلى اكل

الجيف والقطط والفيران ، حتى لزعموا انهم اكلوا فيها اشلاء الموتى من الاناسي ، وخربوا السقف للوقـود ، وغلت اسعار الاقوات والحبوب وسائر المرافق ، بما تجاوز حدود العوائد . وعجز وجدهم عنه ، فكان ثمن مكيال القمح الذي يسمونه البرشالة ويتبايعون به ، مقداره اثنتي عشر رطلًا ونصف مثقالين ونصف من الذهب العين، وثمن الشخص الواحد من البقر ستين مثقالا ، ومن الضان سبعة مثاقيل ونصف . واثمان اللحان من الجيف : الرطل من لحم البغال والحير بشمن المثقال ، ومن الخيل بعشرة دراهم صغار من سكتهم، والرطل من الجلد البقري ميتة او مذكى بثلاثين درهماً ، والهر الواحد بمثقال ونصف، والكلب عِثله ، والفار بعشرة دراهم والحية عِثله ، والدجاجة بستة عشر درهمًا، والبيض واحدة بستة دراهم والعصافير كذلك. والاوقية من الزيت باثنتي عشر درهماً ، ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين . ومن الفول بمثلها. ومن الملح بعشرة ، ومن الحطب كذلك . والاصل الواحد من الكرنب بثلاثة اثمان المثقال. ومن الخس بعشرين درهماً ، ومن اللفت بخمسة عشر درهما . والواحدة من القثاء والفقوس بأوبعين درهماً ، والخيار بثلاثة اثمان الدينار ، والبطيخ بثلاثين درهماً ، والحبة من التين ومن الاجاص بدرهمين . واستهلك الناس اموالهم وموجودهم ، وضاقت احوالهم .

واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارها ، واتسمت خطة مدينة المنصورة المشيدة عليها ، ورحل اليها التجار

بالبضائع من الافاق ، واستبحرت في العمران بها لم تبلغه مدينة وخطب الملوك سلمه ووده، ووفدت عليه رسل الموحدين وهداياهم من تونس وبجاية ، وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم، واعتز اعتزازاً لا كفاء له كها يأتي في اخباره ، وانهك الجهد حامية بني يَغُمراسن وقبيلتهم واشرفوا على الملاك ، فاعتزموا على الالقاء باليد والحروج بهم للاستهاتة ؛ فكيف الله لهم الصنع على الالقاء باليد والحروج بهم للاستهاتة ؛ فكيف الله لهم الصنع يد خصبي من المبدى اسخطته بعض النزعات الملوكية ؛ فاعتمده في كسر بيته وعدع نومه ، وطعنه بخنجر قطع امماء ، واددك فسيق الى وزرائه ومزقوا اشلاء ؛ فلم يبؤ بشسع من نعل عبيدهم كها ذكرناه ، والامر الله وحده ،

واذهب الله العناءة عن آل زيان وقومهم وساكني مدينتهم ؟ فكأنًا نشروا من الاجداث، وكتبوا لها في سكتهم ما اقرب فرج الله استغراباً لحادثتها، حدثني شبخنا محمد بن ابراهيم الآبلي قال: جلس السلطان أبو زَيَّان صبيحة يوم ذلك الفرج ، وهو يوم الاربعا، في خلوة من زوايا قصره ، واستدعى ابن حجاف خازن الزرع فسأله كم بقي من الاهرا، والمطامير المختومة ? فقال له: إنًا بقي عولة اليوم وغد ا فاستوصاه بكتانها، وبينها هم في ذلك دخل عليه أخوه ابو شُو فاخبره فوجم لها ، وجلسوا سكوتاً لا ينطقون ؛ واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصايف بنت

السلطان أبي اسحاق حظية ابيهم خرجت من القصر اليهم؟ فوقفت وحيتهم تحيتها وقالت: تقول لكم حظايا قصركم وبنات زيان حرمكم ما لنا وللبقاء، وقد احيط بكم، واسف لالتهامكم عدوكم، ولم يبق الا فواق بكيئة لمصارعكم ? فأريحونا من معرة السبي، واريحوا فينا انفسكم، وقربونا الى مهالكنا. فالحياة في الذل عذاب ، والوجود بعدكم عدم ، فالتفت ابو حمو الى اخيه ، وكان من الشفقة بمكان وقال: لقد صدقتك الخبر فما تنتظر فيهم? فقال: يا موسى! ارجئني ثلاثاً ، لعل الله يجعل بعد عسر يسراً ، ولا تشاورني بعدها فيهن ، بل سرح اليهود والنصارى الى قتلهن، وتمال إلي نخرج مع قومنا الي عدونا فنستميت، ويقضي الله ما شاء. فغضب له أبو حُمُو ونكر الارجاء في ذلك، وقال: إنا نحن والله نــ تربص المعرَّة بهن وبانفسنا، وقيام عنه مغضباً، وجهش السلطان أبو زيان بالبكاء. قال ابن حجاف: وانا بمكاني بين يديه واجم ، لا املك متاخراً ولا متقدِّماً ، إلى ان غلب عليه النوم فا راعني إلا حرسي الباب يشير إلي أن اذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني مرين بسدّة القصر؟ فلم اطق ارجع جوابه الآ بالاشارة . وانتبه السلطان من خفيف اشارتنا فزعاً ؟ فاذنته واستدعاه . فلما وقف بين يديه قال له : ان يوسف بن يعقوب هلك الساعة ، وانا رسول حافده أبي ثابت اليكم. فاستبشر السلطان واستدعى اخاه وقومه، حتى أبلغ الرسول رسالته بمسمع منهم، وكانت احدى المقربات في الانام . وكان من خبر هذه الرسالة أن يوسف بن يعقوب لما هلك ، تطاول للامر الاعياص من اخوته وولده وحفدته ، وتحيّز أبو ثابت حافده الى بني ورتاجن لحؤلة حكانت له فيهم ، فاستجاش بهم ، واعصوصبوا عليه . وبعث الى اولاد عثمان بن يَفُسْراسِن ان يعطوه الآلة ، ويكونوا مفزعاً له ومأمناً إن اخفق مسعاه . على أنّه إن تم امره قوض عنهم معسكر بني مرين ؛ فعاقدوه عليها . ووفى لهم لما تم أمره ، ونزل لهم عن جميع الأعمال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم وجأجا بجميع الكتائب التي انزلها في ثغورهم ، وقفلوا الى اعمالهم بالمغرب الاقصى . واستمكن السلطان أبو زيان من ثنور المغرب الأوسط كلها ؟ الى ان كان من امره ما نذكره ان شا الله تعالى .

## الخبر عن شأن السلطان أبس زيان من بعد المصار الس حين مملكه

كان من اول ما افتتح به السلطان أبو زيّان أمره بعد الحروج من هوّة الحصار، وتناوله الإعمال من أيدي بني مرين، ان نهض من تِلِنْسان، ومعه اخوه ابو حُمُّو آخر ذي الحبحة من سنة ست وسبعاية، فقصد بلاد مغراوة، وشرّد من كان هنالك منهم في طاعة بني مرين، واحتاز الثغور من ايدي عمالهم، ودوخ قاصيتها، ثم عقد عليها لمسامح مولاه، ورجع عنها، ونهض الى السرسو؛ وكان العرب قد تملكؤه أيام الحصار؛ وغلبوا زناتة

عليمه من سويد والديالم ومن اليهم من بني يعقوب بن عامر ؟ فاجفلوا أمامه، واتبع آثارهم الى ان اوقع بهم وانكفأ راجعاً ، ومر ببلاد بني توجين ؟ فاقتضى طاعة من كان بقي بالجبل من بني عبد القوي والحشم فأطاعوه ، ورياستهم يومئذ لحمد بن عطية الأصم من بني عبد القوي ، وقفل الى تلمسان لتسعة اشهر من خروجه ، وقد ثقف أطراف ملكه ، ومسخ اعطاف دولته ، فنظر في اصلاح قصوره ورياضه ، ورم ما تثلم من بلده ، واصابه المرض خلال ذلك ؟ فاشتد وجعه سبعاً ؟ ثم هلك أخريات شوال من سنة سبع ، والبقا ، لله وحده ،

#### الخبر عن محو الدعوة العفصية من منابر تلمسان

كانت الدعوة الحفصية بافريقية قد انقسمت بين اعياصهم في تونس و يجاية واعمالها، وكان التخم بينها بلد عجيسة ووشتاتة ، وكان الخليفة بتونس الامير ابو حفص ابن الامير أبي زكريا، الاول منهم، وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور الغربية بالحضرة ، فكانت بيعة بني زيان له ودعاؤهم على منابرهم باسمه ، وكانت لهم مع المولى الامير أبي زكريا، الاوسط صاحب بجاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه ، وكانت الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نازل عثمان بجاية كما قدمناه ، ثم تراجعوا الى وصلتهم واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان ، والبيعة واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان ، والبيعة

يومند للخليفة بتونس السلطان أبي عصيدة بن الواثق والدعوة على منابر تلمسان باسمه وهو حاقد عليهم ولايتهم للامير ابي زكريا والاوسط صاحب الثفر فلما نزل يوسف بن يمقوب على تلمسان وبعث عساكره في قاصية المشرق واستجاش عثان بن يغمراسن بضاحية بجاية وضرح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم عن تلك القاصية والتقوا معهم بجبل الزان فانكشف الموحدون بعد معترك صعب واستلحمهم بنو مرين ويسمى المعترك لهذا المهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك المجال من الرؤوس واستحكمت المنافرة لذلك بين يوسف بن يعقوب وصاحب بجاية واستحكمت المنافرة لذلك بين يوسف بن يعقوب مشيخة الموحدين فاوفد الخليفة بتونس على يوسف بن يعقوب مشيخة الموحدين موقع ذلك من عثمان بن بينمراسن واحفظه موالاة الخليفة لعدوه وكان موقع ذلك من عثمان بن بينمراسن واحفظه موالاة الخليفة لعدوه فعطل منابره من ذكره واخرج قومه وايالته عن دعوته وكان ذلك آخر الماية السابعة والله تعالى أعلم والله المنابرة الماية السابعة والله تعالى أعلى والمنه والماية السابعة والله تعالى أعلى أعلى والمنابرة والمنابرة الماية السابعة والله تعالى أعلى والمنابرة والمنابرة والله تعالى أعلى أعلى والمنابرة والمنابرة والمنابرة والمنابرة والمنابرة والمنابرة والمنابرة والله تعالى أعلى والمنابرة والمنابر

## الخبر عن دولة أبو حمو الأوسط موسى بن عثمان وما كان فيها من الأحداث

لما هلك الامير أبو زيّان و قام بالامر من بعده اخوه السلطان ابو حمو في اخريات سنة سبع كما قدمناه وكان صارماً يقظاً حازماً داهية قوي الشكيمة صعب العريكة وشرس الاخلاق

مفرط الذكاء والحدة، وهو اول ملوك زناتة. رتّب مراسم الملك وهذب قواعده، وارهف لذلك لاهل ملكه حده، وقلب لهم بجنّ بأسه، حتى دلوا لمز الملك وتأدبوا بآداب السلطان. سمعت عريف بن يجبى أمير سويد من ذغبَـة وشيخ المجالس الملوكيّة لزَناتة يقول ، ويعنيه : موسى بن عثمان هو معلم السياسة الملوكية لزناتة ؛ وإنما كانوا رؤساً بادية حتى قام فيهم موسى بن عثمان ، فحد حدودها وهذب مراسمها. ولقن عنه ذلك اقتاله وانظاره منهم ، فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمه ، انتهى كلامه . ولما استقل بالامر افتتح شأنه بعقد السلم مع سلطان بني مرين لاول دولته ؟ فاوفد كبرا. دولته على السلطان أبي ثابت، وعقد له السلم كما رضى. ثم صرف وجهه الى بنى توجين ومغراوة، فردد اليهم العساكر، حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم. وشرد محمد بن عطية الاصم عن نواحي وانشِريش، وراشد بن محمد عن نواحي شلف وكان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فاراحه عنها . واستولى على العملين، واستعمل عليها، وقفل الى يُلِمُسان.

ثم خرج سنة عشر في عساكره الى بلاد بني توجين ، ونزل تافركنيت ، وسط بلادهم ، فشرد الفل من اعقاب محمد بن عبد القوي عن وانشريش ، واحتاز رياستهم في بني توجين دونهم ، وادال منهم بالحشم وبني تيغرين ، وعقد لكبيرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جبل وانشريش ، وعقد ليوسف بن حسن من

اولاد عزيز على المدية واعمالها ، وعقد لسعد من بني سلامة بن على على على قومه بني يدللتن احدى بطون بني توجين ، واهل الناحية الغربية من عملهم ، واخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على الطاعة والجباية ، واستعمل عليهم جميعاً من صنائعه قائده يوسف ابن حبون الهواري ، واذن له في اتخاذ الالة ، وعقد لمولاه مسامح على بلاد مَشْراوَة ، واذن له ايضاً في اتخاذ الآلة ، وعقد لمحمد ابن عمه يوسف على مِلْيانَة ، وانزله بها ، وقفل الى تلمسان، والله أعلم، عمه يوسف على مِلْيانَة ، وانزله بها ، وقفل الى تلمسان، والله أعلم،

# الخبر عن استنزال زبرم بن حماد من ثغر برشك وما كان من قتله

كان هذا الغمر من مشيخة هذا المصر لوفود عشيره من مكلاته داخله وخارجه ، واسمه زيري باليا ، فتصرفت فيه العامة ، وصار زيرم بالميم . ولما غلب يغمراسن على بلاد مغراوة دخل اهل هذا المصر في طاعته . حتى اذا هلك حدثت هذا الغمر نفسه بالانتزا ، والاستبداد بملك برشك ، ما بين مغراوة وبني عبد الواد ، ومدافعة بعضهم ببعض . فاعتزم على ذلك وامضاه ، وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وثمانين ، ونهض اليه عثمان بن يغمراسن سنة اربع بعدها ، ونازله فامتنع ، ثم زحف سنة ثلاث وتسعين الى مغراوة ، فلجأ ثابت بن منديل الى برشك وحاصره عثمان بها اربعين يوماً . ثم ركب البحر الى المغرب كا قلناه . واخذ زيرم بعده بطاعة عثمان بن يغمراسن ، دافعه بها ،

وانتقض عليه ، مرجعه الى تلمسان . وشغل بنو زيان بعدها بما دهمهم من شأن الحصار ، فاستبد زيرم هذا ببرشك واستفحل شأنه بها . واتقى بني مرين عند غلبهم على اعمال منراوة وتردد عساكرهم فيها باخلاص الطاعه والانقياد . فلما انقشع ايالة بني مرین بهلك یوسف بن یعقوب ، وخرج بنو عثمان بن یغمراسن من الحصار ، رجع إلى ديدنه من التمريض في الطاعة ، ومقاولة طرفها على البعد . حتى اذا غلب ابو حمو عـلى بلاد مفراوة ، وتجاوزت طاعته هذا المصر الى ما وراءه ، خشيه زيري على نفسه ، وخطب منه الامان ، على ان ينزل له عن المصر . فبعث اليه صاحب الفتيا بدولته ابا زيد عبد الرحمن بن محمد الامام ، كان ابوه من اهل برشك ، وكان زيري قد قتله لاؤل ثورته غيلة ، وفر ابنه عبد الرحمن هذا واخوه عيسي ، ولحقا بتونس فقرًا بها ، ورجما الى الجزائر فاوطناها . ثم انتقلا الى مليانة ، واستعمالهما بنو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب على أبي زيان وأبي حمو مع عال بني مرين وقوادهم بمليانه . وكان فيهم منديل بن محمد الكناني صاحب اشغالهم المذكور في اخبارهم . وكانا يقرئان ولده محمد، فاشاد على ابي ژيان وابي حمو بمكانهم من العلم، ووقع ذلك من أبي حمو ابلغ المواقع، حتى اذا استقل بالامر ابتني المدرسة بناحية المطمر من تلمسان لطلبة العلم • وابتنى لها دارين عن جانبيها وجعل لهما التدريس فيها في ايوانين معدين لذلك . واختصهما بالفتيا والشورى ، فكانت لهما في دولته قدم عالية . فلما طلب زيري هذا الامان من أبي حمو وان يبعث اليه من يأمن معه في الوصول الى بابه ، بعث اليه ابا ذيد عبد الرحمن الاكبر منهما ، فنهض لذلك بعد ان استأذنه ان يثأر منه بابيه ان قدر عليه ، فاذن له . فلما احتل ببرشك اقام بها اياماً ، يغاديه فيها ذيري ويراوحه بمكان نزله ، وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى المكنته . فقتله في بعض تلك الايام سنة ثمان وسبعماية ، وصاد امر برشك الى السلطان أبي حمو وانمحى منها اثر المشيخة والاستبداد . والامور بيد الله سبحانه .

#### الخبر عن طاعة الجزائر واستنزال ابن علان منها وذكر أوليته

كانت مدينة الجزائر هذه من اعال صنهاجة ومختطها بُلكين ابن زيري ونزلها بنوه من بعده ثم صارت الى الموحدين وانتظمها بنو عبد المؤمن في امصار المغربين وافريقية ولما استبد بنو أبي حفص بامر الموحدين وبلغت دعوتهم بلاد زَنَاتَة وكانت تلمسان ثغراً لهم واستعملوا عليها يَغُمُراسن وبنيه من بعده وعلى ضواحي مفراوة بني منديل بن عبد الرحمن وعلى وانشريش وما اليه من عمل بني توجين محمد بن عبد القوي وبنيه وبقي ما

ورا. هذه الاعمال الى الحضرة لولاية الموحدين من اهل دولته ، فكان العامل على الجزائر من الموحدين اهل الحضرة .

وفي سنة اربع وستين انتقضوا على المستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعاً . ثم اوعز الى أبي هلال صاحب بجاية بالنهوض اليها في سنة احدى وسبعين ، فحاصرها اشهراً وافرج عنها. ثم عاودها بالحصاد سنة اربع وسبعين ابو الحسن بن ياسين بعساكر الموحدين ؟ فاقتحمها عليهم عَنْوَةً واستباحها. وتقبض على مشيختها فلم يزالوا معتقلين بها الى ان هلك المستنصر . ولما انقسم امر بني أبى حفص واستقل الامير ابو زكريا الاوسط بالثغور الغربية وابوه، وبعثوا اليه بالبيعة، وولَّى عليهم ابن اكمازير. وكانت ولايتها لبطة (١) من قبل ، فلم يذل هو والياً عليها إلى أن أسن وهرم. وكان ابن علان من مشيخة الجزائر مختصاً به، ومتصرفاً في اوامره ونواهيه، ومصدراً لامارته، وحصل له بذلك الرياسة على اهل الجزائر سائر ايامه، فلما هلك ابن اكمازير حدثته نفسه بالاستبداد والانتزام بمدينته وفبعث عن أهل الشوكة من نظرائه ليلة هلاك اميره. وضرب اعناقهم واصبح منادياً بالاستبداد ، واتخذ الآلة، واستركب واستلحق من الغرباء والثعالبة عرب متيجة ، واستكثر من الرجال والرماة . ونازلته عساكر بجاية . مراراً ، فامتنع عليهم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بياض بالأصل، وفي نسخة: لسطة، وفي نسخة: ليطة.

متیجة ، ونازله ابو یحیی بن یعقوب بمساکر بنی مرین عند استيلائهم على البلاد الشرقية ، وتوغلهم في القاصية ، فاخذ بمخنقها وضيق عليها. ومر بابن علان القاضي ابو العباس الغماري رسول الامر خالد الى يوسف بن يعقوت ؟ فاودعه الطاعة للسلطان والضراعة اليه في الابقاء ؟ فابلغ ذلك عنه وشفع له ؟ فاوعز الى اخيه أبي يحيى عصالحته ، ثم نازله الامير خالد من بعد ذلك ؟ فامتنع عليه . واقام على ذلك اربع عشرة سنة، وعيون الخطوب تحرزه، والايام تستجمع لحربه. فاما غلب السلطان أبو حُمُّو على بلاد بني توجــين، واستعمــل يوسف بن حيون الهواري على وانشريش، ومولاً مسايحاً عــلى بلاد مفراوة ، ورجع الى تلمسان . ثم نهض سنة اثنتي عشرة الى بلاد شلف، فنزل بها، وقدم مولاه مساعاً في المساكر فدوخ متيجة من سائر نواحيها، وترس الجزائر ، وضيق حصارها حتى مسهم الجهد. وسأل ابن علان الـنزول على ان يستشرط لنفسه ، فتقبل السلطان اشتراطه . وملك السلطان ابو حمو الجزائر وانتظمها في اعماله . وارتحل ابن علان في جملة مسامح، ولحقوا بالسلطان مكاند من شلف؟ فانكفأ الى تلمسان وان علان في ركانه؟ فاسكنه هنالك ووفي له بشرطه الى ان هلك. والبقاء لله وحده .

### الذبر عن حركة صاحب المغرب الى تلمسان وأولية ذلك

لما خرج عبد الحق بن عثمان من اعياص الملك على السلطان أبي الربيع بفاس ، وبايسع له الحسن بن على بن أبي الطهلاق شیب بنی مرین بمداخلة الوذیر رحو بن یعقوب کما قدمناه فی اخبارهم . وملكوا تازى ، وزحف اليهم السلطان ابو الربيع ؟ فبعثوا وفدهم الى السلطان أبي حمو صريخاً . ثم اعجلهم ابو الربيع واجهضهم على تاذى؟ فلحقوا بالسلطان أبي حمو، ودعوم الى المظاهرة على المغرب نم ليكونوا رداء له دون قومهم . وهلك السلطان ابو الربيع خلال ذلك. واستقل بملك المغرب ابو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبــد الحق؟ فطالب السلطــان أبا حمو بأسلام اولئك النازعين اليه؟ فأبى من اسلامهم واخفار ذمته فيهم . واجازهم البحر الى العدوة ؟ فاغضى له السلطان ابو سعيد عنها وعقد له السلم . ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد الحق يمكانه عند اخيه السلطان أبي سعيد لما سعى به عنده ، فنزع الى تلمسان. واجاره السلطان ابو حمو على اخيه؛ فاحفظه ذلـك ونهض الى تلمسان سنة اربع عشرة. وعقد لابنه الامير أبي عـ لى وبمثه في مقدمته، وصار هو في الساقة. ودخل اعمال تلسان على هذه التعبية ؟ فاكتسح بسائطها. ونازل وجدة ؟ فقاتلها ومنيق عليها. ثم تخطاها الى تلمسان؟ فنزل بساحتها. وانحجز موسى بن

عثمان من ورا اسوارها ، وغلب على ضواحيها ورعاياها . وسار السلطان أبو سعيد في عساكره يتقرى شعارها وبلادها بالحطم والانتساف والعيث . فلما احيط به ، وثقلت وطأة السلطان عليه وحد الغبة منهم ، الطف الحيلة في خطاب الوزرا ، الذين كان يسرب امواله فيهم ، ويخادعهم عن نصائح سلطانهم ، حتى اقتضى مراجعتهم في شأن جاره يعيش بن يعقوب ، وادالته من اخته ، ثم مثية واستراب بالخاصة والاوليا ، ونهض الى المغرب على تعبيته ثم كان خروج ابنه عمر عليه بعد مرجعه ، وشغلوا عن تلمسان واهلها برهة من الدهر ، حتى تم امر الله في ذلك عند وقته . والله ثمالى أعلم .

### الخبر عن مبدأ حصار بجاية وسرح الداعية اليه

لما خرج السلطان ابو سعيد الى المغرب، وشغل عن تاسان، فرغ ابو حمو لاهل القاصية من عمله، وكان راشد بن محمد بن البت بن منديل قد جا، من بلاد زواوة اثنا، هذه الغمرة ؛ فاحتل بوطن شلف ؛ واجتمع اليه اوشاب قومه، وحين تجلت الغمرة عن السلطان أبي حمو ، بهض اليه بعد ان استعمل ابنه ابا تاشفين على تاسان ، وجمع له الجموع ، ففر امامه ناجياً الى مثوى اغترابه ببجاية ، واقام بنو ابي سعيد بمعقلهم من جبال شلف على دعوته ،

فاحتل السلطان ابو حمو بوادي نهل، فخيم به. وجمع اهل اعماله لحصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن محمد، واتخذ هنالك قصره المعروف باسمه. وسرح العساكر لتدويخ القاصية. ولحق به هنالك الحاجب ابن أبي حي مرجعه من الحج سنة احدى عشرة وسبماية ، فاغراه بملك بجاية ورغبه فيه. وكان له فيها طمع منذ رسالة السلطان أبي يحيي اليه. وذلك انه لمَّا انتقض على اخيه خالد دعى لنفسه بِقُسَنُطينَةً . ونهض الى بجاية ، فانهزم عنها كما قدمناه في اخباره، واوفد على السلطان ابي حمو بعض رجال دولته منرياً له بابن خلوف وبجاية . ثم بعث اليــه ابن خلوف ايضاً يسأله المظاهرة والمدد، فاطمعه ذلك في ملك بجاية. ولما هلك ابن خلوف كما قدمناه ؟ لحق به كاتبه عبد الله بن هلال ؟ فاغراه واستحثه ؟ وعداه عن ذلك شأن الجزائر . فلما استولى على الجزائر ، بعث مسامحاً مولاً. في عسكر مع ابن أبي حي، فبلغوا الى جبل الزان. وهلك ابن أبي حي، ورجع مسامح. ثم شغله عن شأنها زحف. وفرغ من امر عدوم، ونزل بلد شلف كما ذكرنا آنفاً . ولحق به عثمان بن سبّاع بن یحیی ، وعثمان بن سباع بن شبل امیر الدواودة ، يستحثونه لملك الثنور الغربية من عمل الموحدين ، فأهتز لذلك وجمع له الجوع: فعقد لمسعود ابن عمه ابي عامر برهوم على عسكر وامره بحصار بجاية ، وعقد لمحمد ابن عمه يوسف قائد مِلْيَانَةً على عسكر ، ولمولاه مسامح على عسكر آخر . وسرحهم الى بجاية وما ورا التدويخ البلاد وعقد لموسى بن علي الكردي على عسكر ضخم وسرحه مع العرب من الدواوده وزغبة على طريق الضحرا و وانطلقوا الى وجهم ذلك و وادلوا الافاعيل كل فيا يليه و وغلوا إلى البلاد الشرقية حتى انتهوا الى بلاد بونة ثم انقلبوا من هنالك وروا في طريقهم بقسنطينة ونازلوها اياما وصعدوا جبل ابن ثابت المطل عليها واستماحوه ثم روا ببني باوراد فاستباحوها واضرموها واكتسحوا ساثر ما روا عليه وحدثت بينهم المنافرة حسدا ومنافسة وافترقوا ولحقوا بالسلطان واقام مسعود بن برهوم عاصرا لبجاية وبني حصنا باصفون لمقامته وكان يسرح الجيوش لقتالها وتجول في ساحتها ثم رجع الى الحسن ولم يزل كذلك حتى بلغه خروج محمد بن يوسف والجفل عنها على ما نذكره الآن فلم يرجعوا لحصارها الا بعد مدة والله تمالي أعلم .

## الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بنس توجين وحروب السلطان معم

لما رجع محمد بن يوسف من قاصية المشرق كما قدمناه وسابقه الى السلطان موسى بن على الكردي وجوانحه تلتهب غيظاً وحقداً عليه. وسعى به عند السلطان ؟ فعزله عن مليانة ؟ فوجم لها. وسأله زيادة ابنه الامير أبي تاشفين بتلمسان وهو ابن اخته فاذن له. واوعز الى ابنه بالقبض عليه ، فأبي عن ذلك ، واداد هو

الرجوع الى معسكر السلطان ؟ فخل سبيله . ولما وصل اليه تنكر له وحجبه؟ فاستراب وملأ قلبه الرعب . وفر من المعسكر ولحق بالمدية. ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها للسلطان من بني توجين . فيقال انه اوثقه اعتقالاً حتى غلبه قومه على بغيته من الخروج معه ، لما كان السلطان ابو حمو يوسقهم به من نزعاته. فاخذ له البيعة عـلى قومه ومن اليهم مـن العرب. وزحفوا الى السلطان بمسكره من نهل ؟ فلقيهم في عساكره ؟ فكانت الدبرة على السلطان، ولحق بتلمسان، وغلب محمد بن يوسف على بلاد بنى توجين ومنراوة ، ونزل مليانة . وخرج السلطان من تلمسان لايام من دخولها ، وقد جم الجموع ، وازال العلـل . واوعز الى مسعود ابن عمه برهوم بمكانه من حصار بجاية، بالوصول إليه بالمساكر، ليأخذ بحجرتهم من وراثهم. وخرج محمد بن يوسف من مليانة لاعتراضه، واستعمل على مليانة يوسف بن حسن بن عزيز؟ فلقيه ببلاد مليكش وانهزم محمد من يوسف. ولجأ الي جبل موصاية ، وحاصره بها مسمود بن برهوم أياماً ، ثم افرج عنه . ولحق بالسلطان ؛ فنازلوا جيماً مليانة. وافتتجها السلطان عنوة وجي. بيوسف بن حسن اسيراً من مكمنه ببعض المسارب ؟ فعفا عنه واطلقه. ثم زحف الي المدية ؟ فلكها واخذ الرهن من اهل تلك النواحي ؟ وقفل الى تلمسان . واستطال محمد بن يوسف على النواحى ؟ ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب مولانا السلطان ابا يحيى بالطاعة ؟ فبعث

اليه بالمدية والآلة ؟ وسوغه سهام يغمراسن بن زيان من افريقية . ووعده بالمظـاهرة وغلب سائر بلاد بني توجين . وبايسع له بنو تيغَرين اهل جبل وانشريش ؟ فاستولى عليه . ثم نهض السلطان الى الشرق سنة سبع عشرة، وملك المدية، واستعمل عليها يوسف ابن حسن لمدافعة محمد بن يوسف، واستبلغ في اخذ الرهن منه ومن اهل العالات وقبائل زناته والعرب، حتى من قومه بنى عبد الواد، ورجع الى تلمسان، ونزلهم بالقصبه، وهي الغور الفسيحة الخطة ، عماثل بعض الامصار العظيمة ، اتخذها للرهن . وكان يبالغ في ذلك ، حتى كان يأخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد والفخذ الواحد والرهط. وتجاوز ذلك الى اهل الامصار والثغور من المشيخة والسوقة ، فلا تلك القصبة بابنائهم واخوانهم. وشحنها بالامم بعد الامم، واذن لهم في ابتناء المناذل واتخاذ النساء. واختط لهم المساجد، فجمعوا بها لصلاة الجمعة. ونفقت بها الاسواق والصنائع. وكان حال هذه البنية من اغرب ما حكى في العصور عن سجن. ولم يزل محمد بن يوسف بمكان خروجه من بلاد بني توجين الى ان هلك السلطان. والبقاء لله وحده.

# الخبر عن مقتل السلطان أبي حجو ووإاية ابنه أبي تاشفين من بعده

كان السلطان ابو حمو قد اصطفى مسعود ابن عبِّه برهوم ، وتبعًا من بين عشيرته وأولي قرباه لمكان صرامته ودهائه،

واختصاص ابيه برهوم المكنى ابا عامر بعثمان بن يغمراسن شقيقه من بين سائر الاخوة؟ فكان يؤثره على بنيه ويفاوضه في شؤونه، ويصله الى خلواته. وكان قد دفع الى ابنه عبد الرحمن ابا تأشفين أتراباً له من المعلوجي يقومون بخدمته في مرباه ومنشأه ، كان منهم هلال المعروف بالقَطْلاني ، ومُسامح المستَّى بالصغير ، وفرج ابن عبد الله وظافر ومهدي وعلى بن تاكررت وفرج الملقَّب شَقُّورة، وكان الصقهم واعلقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالا ، وكان ابو حمو كثيراً ما يقرعه ويوبجه ارهافاً في اكتساب الخلال ، وربما يُقْذِعُ في تقريعه لما كان عفا الله عنه فحاشاً فتحفظه لذلك . وكان مع ذلك شديد السطوة متجاوزاً بالعقاب حدوده في الزجر والادب ، فكان اولئك المعلوجي تحت رهب منه ، وكانوا يغرون لذلك مولاهم ابا تاشفين بابيه ، ويبعثون غيرته بما يذكرون لهمن اصطفائه ابن ابي عامر دونه . وقارن ذلك أن مسعود بن أبي عامر أبلي في لقاء محمد بن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عند ما رجع من حصار بجاية ، فاستحمد له السلطان ذلك ، وعيّر ولده عبد الرحمن بمكان ابن عيِّه هذا من النجابة والصرامة يستجد له بذلك خلالا ويغريه بالكمال. وكان عمه ابو عامر ابراهيم بن يَنْمُراسن مثرياً بما نال من جوائز الملوك في وفاداته ، وما اقطع له ابوه واخوه سائر ایامها.

ولما هلك سنة ست وتسعين استوصي أخاه عثمان بولده فضبّهم

ووضع تراثهم بمودع ماله، حتى يؤنس منهم الرشد في احوالهم. حتى اذا كانت غزاة ابنه أبي سرحان مسعود هذه، وعــلا فيها ذكره وبعد صيته؟ دأى السلطان ابو حمو ان يدفع إليه تراث ابيه لاستجاع خلاله ؟ فاحتمل اليه من المودع. ونمي الخبر الي ولده أبي تاشفين وبطانته السوء من المعلوجي ؟ فحسبوه مال الدولة قد احتمل اليه لبعد عهدهم عما وقع في تراث أبي عــامر ابيه ، واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه؟ فاغروا ابا تاشفين بالتوقُّب على الأمر ، وحملوم على الفتـك بمشتويه مسعود بن أبي عامر، واعتقال السلطان أبي حمو ليتم له الاستبداد. وتحيَّنوا لذلك قايلة الهاجرة عند منصرف السلطان من مجلسه، وقد اجتمع اليه ببعض حجر القصر خاصة من البطانة ، وفيهم مسعود بن أبي عامر والوزرا. من بني الملاح . وكان بنو الملاح هؤلا. قـــد استخلصهم السلطان لحجابته سائر ايامه، و كان مسمَّى الحجابة عندهم قهر مانة الدار والنظر في الدخل والحرج، وهم اهل بيت من قُرْطُبَةً كانوا يحترفون فيها بسكة الدنانير والدراهم، وربما دفعوا الى النظر في ذلك ثقة بامانتهم ؟ نُزُل اولهم بِتِلِمُسان مع جالية قرطبة فاحترفوا بحرفتهم الاولى، وزادوا اليها الفلاحة . واتصلوا بخدمة عثمان بن يغمراسن وابنه، وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد حظوة وعناية؛ فولى على حجابته منهم لاول دولته محمد بن ميمون بن الملاح، ثم ابنه محمد الاشقر من بعده، ثم ابنه ابراهيم بن محمد من بعدها. واشترك معه

من قرابته على بن عبد الله بن الملاح ؟ فكانا يتوليان مهمه بداره ويحضران خلوته مع خاصته؟ فحضروا يومنذ مع السلطان بعد انقضاء بجلسه كما قلناه ؟ ومعه من القرابة مسعود القتيل وحماموش ابن عبد الملك بن حنينة، ومن الموالي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنتر من وُلْدِ نصر بن على امير بني يزناتن من توجين وكان السلطان قد استوزره، فلما علم ابو تاشفين باجتماعهم هجم ببطانته عليهم، وغلبوا الحاجب على بابه حتى ولجود متسايلين بعد أن استمسكوا من اغلاقه، حتى اذا توسطوا الدار اعتوروا السلطان باسيافهم فقتلوه . وخام ابو تاشفين عنها ، فلم يعرجوا عليه. ولاذ ابو سرحان منهم ببعض زوايا الدار، واستمكن من غلقها دونهم، فكسروا الباب وقتلوه، واستلحموا من كان هنالك من البطانة، فلم يفلت الا الاقبل. وهلك الوزرا، بنو الملاح، واستبيحت منازلهم. وطاف الهاتف بسكك المدينة بان ابا سرحان غدر بالسلطان، وأنّ ابنه ابا تاشفين ثار منه، فلم يخف على الناس الشأن. وكان موسى بن على الكردي قائد العساكر قد سمع الصبيحة وركب الى القصر ، فوجده مغلقاً دونه ، فظن الظنون ، وخشى استيلاء مسعود على الامر ، فبعث عن العباس بن يَنْمُراسن كبير القرابة ، فاحضره عند باب القصر ، حتى اذا مر بهم الهاتف واستيقن مهلك أبي سرحان ، ردَّ العباس على عقبه الى مـنزله . ودخل الى السلطان ابي تاشفين ، وقد ادركه الدهش من الواقمة ، فثبته ونشطه لحقه ، واجلسه بمجلس ابيه ، وتولى له عقد البيعة على قومه خاصة وعلى الناس عامة ، وذلك آخر جمادى الاولى من تلك السنة . وجهز السلطان الى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم، واصبح مثلًا في الآخرين ، والبقاء لله .

واشخص السلطان لأول بيعتة سائر القرابة الذين كانوا بتلمسان من ولد يغمراسن، واجازهم الى العدوة حدراً من مغبة ترشيحهم، وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم، وقلد حجابته مولاه هلالاً، فاضطلع باعبائها، واستبد بالعقد والحل والابرام والنقض صدراً من دولته، الى ان نكبه حسبا نذكره، وعقد ليحيى بن موسى السنوسي من صنائع دولتهم على شِلف وسائر اعمال مفراوة، وعقد لحمد بن سلامة بن على على من بلاد بني يذللتن من توجين، وعزل اخاه سعداً، فلحق بالمغرب، وعقد لموسى بن على الكرب، وعقد لموسى بن على الكرد، وعقد الموسى بن على الكرد، وعقد التصور واتخاذ الرياض والبساتين؛ وعاد بعاية، واغرى دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والبساتين؛ فاستكمل ما شرع فيه ابوه من ذلك وادبى عليه؛ فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شات، واقسعت اخباده على ما نذكره .

## الخبر عن نموض السلطان أبي تاشفين الى محمد ابن يوسف بجبل وانشريش واستيلانه عليه

كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حمو عنه كما ذكرناه قد تغلب على جبل وانشريش ونواجيه، واجتمع إليه القلُّ من مَغْرَاوَةً ، فاستفحل امره ، واشتدت في تلك النواحي شوكته. وأهمُّ السلطان أبا تاشفين أمره ، فاعتزم على النهوض اليه ، وجمع لذلك ، وازاح العلل. وخرج من تِلِمْسان سنة تسع عشرة ، واحتشد سائر القبائل من زَناتَةَ والعرب، وأَناخ على وانشريش، وقد اجتمع به توجين ومغراوة مع محمد بن يوسف. وكان بنو تيغرين من بني توجين، بطانة ابن عبد القوي، يرجعون في رئاستهم الى عمر بن عثبان بن عَطِيَّة حسيا نذكره وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه فاسفه بذلك ، وداخل ابا تاشفين ، ووعده ان ينحرف عنه ؛ فاقتحم السلطان عليهم الجبل وانحجروا جميعاً بجصن توكال، فخالفهم عمر بن عثمان في قومه الى السلطان بعد ان حاصرهم ثمانياً، فتخرم الجمع واختل الامر وانفض الناس فاقتحم الحصن. وتقبض على محمد بن يوسف، وجي، به اسيراً الى السلطان وهو في موكبه، فعدد عليه، ثم وخزه برمحه. وتناوله الموالي برماحهم فأقعصوه وحمل رأسه على القناة الى تلمسان، فنصب بشرفات البلد. وعقد لعمر بن عثمان على جبل وانشريش

وعال بني عبد القوي ولسعيد العربي من مواليه على عمل المدية و فزحف الى الشرق فاغار على أحيا رياح وهم بوادي الجنان حيث الثنية المفضية من بلاد حمزة الى القبلة وصبح احياهم فاكتسح اموالهم ومضى في وجهه الى بجاية وفعرس بساحتها ثلاثاً وبها يومئذ الحاجب يعقوب بن عمر فامتنعت عليه فظهر له وجه المعذرة لاوليائهم في استحصانها لهم وقفل الى تِلمِسان الى ان كان من امره ما نذكره ان شاء الله تعالى .

### الخبر عن حصار بجاية والفتنة الطويلة مع الموحدين التي كان فيما حتفه وذهاب سلطانه وانقراض الأمر عن قومه برمة من الدمر

لما رجع السلطان ابو تاشفين من حصار بجاية سنة تسع عشرة اعتمل في ترديد البعوت الى قاصية الشرق ، والالحاح بالغزو على بلاد الموحدين ، فاغزاها جيوشه سنة عشرين ، فدوخوا ضواحي بجاية وقفلوا . ثم اغزاهم ثانية سنة احدى وعشرين ، وعليهم موسى بن علي الكردي ، فانتهى الى قسنطينة وحاصرها فامتنعت عليه فافرج عبها ، وابتني حصن بهر لاول مضيق الوادي ، وادي بجاية ، وانزل به العسكر لنظر يجيى بن موسى قائد شلف ، وقفل الى قلسان . ثم نهض موسى بن علي ثالثة سنة اثنتين وعشرين فدوخ نواحي بجاية ونازلها أياماً . وامتنعت عليه فافرج عنها ، ووفد سنة ثلاث وعشرين على السلطان حمزة بن عمر بن ابي الليل كبير ثلاث وعشرين على السلطان حمزة بن عمر بن ابي الليل كبير

البدو بافريقية صريخاً على صاحب إفريقية مولانا السلطان أبي يحيى، فبعث معه العساكر من زَنَاتَة وعامتهم من بني توجين وبني داشد، وأثر عليهم القواد وجعلهم لنظر قائده مؤسى بن علي الكردي، ففصلوا الى افريقية، فخرج السلطان للقائهم، فانهزموا بنواحي مرتمجنة، وتخطفتهم الايدي فاستلحموا، وقتل مسامح مولاه، ورجع موسى بن علي بالفل فاتهمه السلطان بالادهان، وكان من نكبته ما نذكر في اخباره، وسيّر العساكر سنة ادبع وعشرين فدوخت نواحي لجاية، ولقيه ابن سيد الناس فهزموه، ونجال الى البلد،

ووفد على السلطان سنة خمس وعشرين مشيخة سُلِم : حمزة ابن عمر بن أبي الليل وطالب بن مهلهل الفحلان المتزاحان في رياسة الكعوب ومحمد بن مسكين من بني القوس كبراء حكيم فاستحثوه للحركة واستصرخوه على افريقية وبعث معهم العساكر لنظر قائده موسى بن علي ونصب لهم ابراهيم بن أبي بكرالشهيد من اعياص الحفصيين وخرج مولانا السلطان ابو يحيى من تونس للقائهم وخشيهم على تُسنطينة وتقدم ابراهيم بن أبي بكر الشهيد على بعساكره على قسنطينة وتقدم ابراهيم بن أبي بكر الشهيد في احياء سليم الى تونس ، فلكها كما ذكرناه في اخبارهم وامتنعت قسنطينة على موسى بن على ، فافرج عنها لحس عشرة ليلة وامتنعت قسنطينة على موسى بن على ، فافرج عنها لحس عشرة ليلة من حصارها وعاد الى تامسان . ثم اغزاه السلطان سنة ست وعشرين

في الجيوش، وعهد اليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة الثغور، فنازل قسنطينة وأفسد نواحيها، ثم رجع الى بجاية فحاصرها، حتى اذا اعتزم على الاقلاع ورأى ان حصن بكر غير صالح لتجمير الكتائب عليها لبعده ، ارتاد للبنا، عليها فيا هو اقرب منه، فاختط بمكان موق الخيس على وادي بجاية مدينة لتجهيز الكتائب بها على بجاية، وجمع الايدي على بنائها من الفعلة والعساكر، فتمت لاربعين يوماً، وسموها تامزيزدكت باسم الحصن القديم الذي كان لبني عبد الواد قبل الملك بالجبل قبلة وجدة، وانزل بها عسكرا يناهر ثلاثة آلاف، واوعز السلطان الى جميع عاله ببلاد المغرب الاوسط بنقل الحبوب اليها حيث كانت، والادم وسائر المرافق حتى الملح، واخذوا الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم، فثقلت وطأتهم على بجاية واشتد حصارها وغلت اسعارها،

وبعث مولانا السلطان ابو يحيى جيوشه وقواده سنة سبع وعشرين ، فسلكوا الى بجاية على جبل بني عبد الجبار ، وخرج بهم قائدها ابو عبد الله بن سيّد الناس الى ذلك الحصن ، وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم اليه استنفر الجنود من ورائه ، وبعث الى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمان بناحية تامزيزدكت ، فانكشف ابن سيد الناس ومات ظافر الكبير مقدم الموالي من المعلوجي بباب السلطان واستبيح معسكرهم ، ولما سخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه كما نذكره في اخباره سخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه كما نذكره في اخباره

اغرى يجيى بن موسى السنوسي في العساكر الى افريقية ومعه القواد، فعاثوا في نواحي قسنطينة وانتهوا الى بلد بونة ورجعوا. وفي سنة تسع وعشرين بعدها وفد حزة بن عمر على السلطان أبي تاشفین صریخاً، ووفد معه او بعده عبد الحق بن عثمان، فحل الشول من بني مرين. وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يجيى منذ سنين ، فسخط بعض احواله ولحق بتلمسان ، فبعث السلطان معهم جميع قواده بجيوشه لنظر يجيى بن موسى. ونصب لهم محمد ابن أبي بكر بن أبي عمران من اعياص الخفصيين ، ولقيهم مولانا السلطان ابو يجيى بالرياس من نواحي بلاد هوادة، وانخذل عنه احياء العرب من اولاد مهلهل الذين كانوا معه، وانكشفت جموعه واستولوا على ظمائنه بما فيها من الحريم. وعلى ولديه احمد وعمر ، فبعثوا بهم الى تلمسان ، ولحق مولانا السلطان ابو يجيى بقسنطينة وقد اصابه بعض الجراحة في حومة الحرب. وساد يحيى بن موسى وابن أبي عِمْران الى تونس، فاستولوا عليها . ورجع بیحیی بن موسی عنهم بجموع زناتة لاربمین یوماً من دخولها، فقفل الى تلمسان، وبلغ الخبر الى مولانا السلطان أبي يجبى بقفول زئاتة عنهم، فنهض الى تونس، واجهض عنها ابن أبي عمر بعد ان كان أوفد من بجاية على ملك الغرب ابنه ابا زكرياء يجيى، ومعه ابو محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين، صريخًا على أبي تاشفين فكان ذلك داعية الى انتقاض ملكه كما نذكره بعد، وداخل

السلطان ابوتاشفين بعض اهل بجاية ، ودلوه على عورتها ، واستقدموه فنهض إليها ودخلها ، ونذر بذلك الحاجب ابن سيّد الناس فسابقه إليها ، ودخلها يوم نزوله عليها ، وقتل من اتهمه بالمداخلة ، وانحسم الدا. واقلع السلطان ابو تاشفين عنها ، وولى عيسى بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على الجيش الذي بتامزيزدكت ، واوعز اليه ببنا حصن اقرب الى بجاية عن تامزيزدكت ، فبناه بالياقوتة من اعلى الوادي قبالة بجاية ، فاخذ بمخنقها واشتد الحصار الى ان اخذ السلطان ابو الحسن بحجرتهم ؛ فانجفلوا جميعاً الى تلمسان ؛ وتنفس مخنق الحصار عن بجاية ، ونهض مولانا السلطان ابو يحيى بجيوشه من تونس الى تامزيزدكت سنة اثنتين وثلاثين ؟ فخربها في بجيوشه من تونس الى تامزيزدكت سنة اثنتين وثلاثين ؟ فخربها في ساعة من نهاد كأن لم تغن بالامس ؟ حسما ذكرنا ذلك في أخباره ، والله تعالى اعلم ،

### الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مربن وحصارهم تلمسان ومقتل السلطان أبي تاشفين بن أبي حمو

كان السلطان أبي سعيد ملك المغرب؟ فلما انتقص عليه ابنه عمر سنة السلطان أبي سعيد ملك المغرب؟ فلما انتقص عليه ابنه عمر سنة اثنتين وعشرين من بعد المهادنة الطويلة من لدن استبداده بسجلماسة ؟ بعث ابنه القمقاع الى ابي تاشفين في الاخذ بحجرة أبيه عنه؟ ونهض الى مراكش فدخلها، وزحف اليه السلطان ابو سعيد؟

فبعث ابو تاشفين قائده موسى بن علي في العساكر الى نواحي تازى؟ فاستباح عمل كارت واكتسح زروعه وقفل. واعتدها عليه السلطان ابو سعيد، وبعث ابو تاشفين وذيره داود بن على بن مكن رسولا الى السلطان أبي على بسجلهاسة ، فرجع عنه مغاضباً. وجنح ابو تاشفين بعدها الى التمسك بسلم السلطان أبي سعيد ، فعقد لهم ذلك واقاموا عليها مدة. فلما وفد ابن مولانا السلطان أبي يجيى عـلى السلطان أبي سعيد ملك المغرب، وانعقد الصهر بينهم كما ذكرناه في اخبارهم، وهلك السلطان ابو سعيد، نهض السلطان ابو الحسن الى تلمسان بعد ان قدم رسله الى السلطان أبي تاشفين في ان يقلع جيوشه عن حصار بجاية ، ويتجافى للموحدين عن عمل تدلس فابي واساء الرد، واسمع الرسل بمجلسه هجر القول. واقذع لهم الموالي في الشتم لمرسلهم بمسمع من أبي تاشفين ؟ فاحفظ ذلك السلطان ابا الحسن، ونهض في جيوشه سنة اثنتين وثلاثين الى تلمسان؟ فتخطاها الى تاسالة وضرب بها ممسكره واطال المقامة. وبعث المدد الى بجاية مع الحسن البطوي من صنائعه ، وركبوا في اساطيله من سواحل وَهْران . ووافاهم مولانا السلطان ابو یحیی ببجایة ؟ وقد جمع لحرب بنی عبد الواد وهدم تامزیزد کت ؟ وجاء لموعد السلطان أبي الحسن معه ان يجتمعا بعساكرها لحصار تلمسان ؟ فنهض من بجاية الى تامزيزدكت واجفل منها عسكر بني عبد الواد وتركوها قواء. ولحقت بها عساكر الموحــدين ؛ فماثوا

فيها تخريباً ونهباً وانطلقت الايدي على الاكتساح بها كان فيها من الاقوات والادم ، فنسفت نسفاً والصقت جدرانها بالارض وتنفس مخنق بجاية من الحضار ، وانكمش بنو عبد الواد الى ورا ، تخومهم .

وفي خلال ذلك انتقض أبو على ابن السلطان أبي سعيد على اخيه، وصمد من مقره بسجلاسة الى درعة، وفتك بالعامل واقام فيها دعوته ، كما نذكر ذلك بعد . وطار الحبر الى السلطان أبي الحسن بمحله من تاسالة ؛ فنكص راجعاً الى المغرب لحسم دائه ؟ وراجع السلطان ابو تاشفين عزه وانبسطت عساكره في ضواحي عمله؛ وكتُّب الكتائب وبعث بها مدداً للسلطان أبي على من م استنفر قبائل زناتة ، وزحف الى تخوم المغرب سنة ثلاث وثلاثين ليأخذ بججرة السلطان أبي الحسن على أخيه ٬ وانتهى الى ثغر تاوريرت . ولقيه هنالك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في كتيبة جرها ابوء ممه هنالك لسد الثغور ، ومعه منديل ابن حمامة شيخ تيربيغين من بني مرين في قومه. فلما برزوا اليه انكشف ورجع الى تامسان. ولما تغلب السلطان ابو الحسن على اخيه وقتله سنة ادبع وثلاثين، جمع لغزو تلمسان وحصارها، ونهض اليها سنة خمس، وقد استنفد وسعه في الاحتفال بذلك . واحاطت بها عساكره وضرب عليها سياج الاسوار وسرادقات الحفائر اطبقت عليهم ، حتى لا يكاد الطيف يخلص منهم ولااليهم.

وسرح كتائبه الى القاصية من كل جهة ؟ فتغلب على الضواحي وافتتح الامصار جميعاً ، وخرب وجدة كما يأتي ذكر ذلك كله . والح عليها بالقتال يغاديها ويراوحها ، ونصب المجانيق ، وانحجر بها مع السلطان أبي تاشفين زعما. زناتة من بني توجين وبني عبدالواد وكان عليهم في بعض ايامها اليوم المشهور الذي استلحمت فيه ابطالهم وهلك امرادُّهم . وذلك ان السلطان ابا الحسن كان يباكرهم في الاسحار؟ فيطوف من وراء اسواره التي ضرب عليهم شرطاً يرتب فيه المقاتلة ، ويثقف الاطراف ويسد الفروج ويصلح الخلل ، وابو تاشفين يبث العيون في ارتصاد فرصة فيه واطاف في بعض الإيام منتبذاً عن الجلة فكمنوا له ؟ حتى اذا سلك ما بين البلد والجبل انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها؟ وضايقوه حتى كاد سرعان الناس أن يصلوا اليه. وأحس أهل المعسكر بذلك ؟ فركبو زرافات ووحداناً . وركب ابناه الاميران ابو عبد الرحمن والبو مالك جناحا عسكره وعقايا جحافله ، وتهاوت اليهم صقور بني مرين من كل جو فانكشف عسكر البلد ورجعوا القهقرى ، ثم ولوا الادبار منهزمين لا يلوي احد منهم على احد. واعترضهم مهوى الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه؟ فكان الهالك يومئذ بالروم أكثر من الهالك بالقتل. وهلك من بني توجين يومئذ عمر بن عثمان كبير الحشم وعامل جبل وانشريش، ومحمد بن سلامة

ابن علي كبير بني يدلِلْتَن وصاحب القلمة تاوعزدوت(١) وما اليها من عملهم، وهما ما هما في زَناتة، إلى اشباه لهما وأمثال استلحموا في هذه الوقائع ؟ فقص هذا اليوم جناح الدولة وحظم منها ؟ واستمرت منازلة السلطان أبي الحسن اياها الى آخر شهر دمضان من سنة سبع وثلاثين ؟ فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلابًا. ولجأ السلطان أَبُو تاشفين الى باب قصره في لمة من اصحابه ، ومعه ولداه عثمان ومسعود ، ووزیره موسی بن علی وعبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من اعياص بني مرين ، وهو الذي لحق بهم من تونس كما ذكرناه. وسیأتی ذکره وخبره . ومعه یومئذ ابنا اخیه ابو رزین وابو ثابت؟ فمانعوا دون القصر مستميتين الى ان استلحموا ورفعت رؤوسهم على عصى رماح ؟ فطيف بها. وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها بالعساكر وكظت ابوابها بالزحام، حتى لقد كب الناس على اذقانهم وتواقعوا فوطئوا بالحوافر وتراكمت اشلاؤهم ما بين البابين ، حتى ضاق المذهب بين السقف ومسلك الباب ، فانطلقت الايدي على المنازل نهباً واكتساحاً. وخلص السلطان الى المسجد الجامع واستدعى رؤوس الفتيا والشورى: أبا زيد عبد الرحن، وابا موسى عيسى ابنى الامام ، قدمها من اعاله لمكان معتقده في اهل العلم ؛ فحضرا ورفعا اليه امر الناس ؛ ومــا نالهم من معرّة ووعظاه فاناب. ونادى مناديه برفع الايدي عن ذلك ، فسكن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: صاحبة قائمة تاوغزوت.

الاضطراب واقصر العيث، وانتظم السلطان ابو الحسن أمصار المغرب الأوسط وعمله الى سائر اعماله، وتاخم الموحدين بثغوره، وطمس رؤوس الملك لآل زيّان ومعالمه، واستتبع زناتة عصباً تحت لوائه من بني عبد الواد وتوجين ومَغْراوَة، واقطعهم ببلاد المغرب أسهاماً ادالهم بها من تراثهم باعبال تلمسان، فانقرض ملك آل يَغْفراسِن برهة من الدهر الى أن اعاده منهم اعياص سموا اليه بعد حين عند نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان كما نذكره والله يؤتي ملكه من يشاه وهيت ريحه والله يؤتي ملكه من يشاه و

### الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن موسى ومولاء هاال وأوليتهم ومصائر أمورهم

واختصصناهم بالذكر لما طار من شهرتهم وارتفع من صيتهم: فأمّا موسى بن علي الحاجب الهالك مع السلطان، فاصله من قبيلة الكرد من اعاجم المشرق، وقد اشرنا الى الحلاف في نسبهم بين الامم. وذكر المسعودي منهم أصنافاً سماهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والكيكان الى آخرين منهم، وان مواطنهم ببلاد أذر بَيْجان والشام والموصل، وان منهم نصارى على دأي البعقو بيّة وخوادج على دأي البراءة من عثمان وعلي، انتهى كلامه، وكان منهم طوائف بجبل شهرزور من عراق العرب، وعامتهم يتقلبون في الرحلة وينتجعون لساغتهم مواقع الغيث، ويتخذون

الخيام لسكناهم من اللبود، وجل مكاسبهم الشا، والبقر من الانعام، وكانت لهم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببغداد ايام تغلّب الاعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة، ولما طمس ملك بني العبّاس، وغلب الططر على بغداد سنة ست وخمسين وستاية، وقتل ملكهم هلاون آخر خلفا، العباسيين، وهو المستعصم، ثم ساروا في ممالك العراق واعماله، فاستولوا عليها، وعبر الكثير من الكرد نهر الفرات فراراً أمام الططر لما كانوا يدينون به من الحجوسيّة، وصاروا في ايالة الترك، فاستنكف اشرافهم وبيوتاتهم من المقام تحت سلطانهم، واجاز منهم الى المغرب عشيرتان يعرفان ببني لوين وبني تابير فيمن اليهم من الأتباع، ودخلوا المغرب ببني لوين وبني تابير فيمن اليهم من الأتباع، ودخلوا المغرب مثواهم، واسنى لهم الجراية والاقطاع، واحلهم بالحل الرفيع من الدولة .

ولما انتقض امر الموحدين بجدثان وصولهم صاروا الى ملكة بني مرين ، ولحق بعضهم بينهمراسن بن زيّان ، ونزع الى صاحب إفريقية يومئذ المستنصر، بيت من بني تابير لا اعرفهم ؛ كان منهم محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزواد ، صاحب مولانا السلطان أبي يحيي واخرون غيره : منهم وكّان من أشهر من بقي في ايالة بني مرين منهم ، ثم من بني تابير علي بن حسن بن صاف واخوه سلمان ومن بني لوين خضر بن محمد ، ثم بنو بوصة ، وكانت

رياسه بني تابير لسلمان وعلي ، ورياسة لوين لخضر بن محمد . وكادت تكون الفتنة بينهم كما كانت في مــواطنهم الاولى؟ فاذا تعدوا للحرب توافت اليهم اشياعهم من تِلِمُسان ، وكان نصالهم بالسهام لما كانت القسى سلاحهم. وكانت من اشهر الوقائع بينهم وقيعة بفاس سنة ادبع وسيعين وستاية ؟ جمع لها خضر دئيس بني لوين وسلمان وعلى رئيسا بني تابير، واقتتلوا خارج باب الفتوح. وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشأنهم من الفتنة حياً منهم؟ فلم يعرض لمم. وكان مهلك سلمان منهم بعد ذلك مرابطاً لثغر طريف عام تسمين وستماية ، وكان لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب ، وكشف له الحجاب عن داره ، وربي بين حرمه ؟ فتمكنت له دالة سخط بسببها بعض الاحوال بما لم يرضه ؟ فذهب مغاضباً ودخل الى تلمسان ايام كان يوسف بن عبد الحق محاصرًا لها؛ فتلقاء عثمان بن يَغْمُراسن من التكرمة والترحيب بما يناسب محله وقومه ومنزلته من اصطناع السلطان. واشار يوسف ابن يعقوب على ابيه باستمالته فلقياه في حومة القتال، وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياء فحضه على الوفاء لهم، ورجع الى السلطان فخبَّره الخبر فلم ينكر عليه. واقام هو بتلمسان، وهلك ابوه على بالمغرب سنة سبع وسبعماية .

ولما هلك عثمان بن يَنْمُراسن زاده بنوه اصطناعاً ومداخلة ، وخلطوه بانفسهم ، وعقدوا له على المساكر لمحادبة اعدائهم ، وولوه

الأعمال الجليلة والرتب الرفيعة من الوزارة والحجابة. ولما هلك السلطان أبو حمو ، وقام بامره ابنه ابو تاشفين ، وكان هو الذي تولى له أخذ البيعة صلى الناس ، غص بمكانه مولا. هلال . فلما استبدً عليه، وكان كثيراً ما ينافس موسى بن على وينافسه، فخشي على نفسه واجمع عـلى اجازة البحر للمرابطة بالأندُّلس ، فبادره هلال وتقبض عليه وغربه الى العدوة ونزل بغرناطة وانتظم في الغزاة الحجاهدين، وأمسك عن جراية السلطان، فلم يمد اليها يداً ايام مقامه ، وكانت من انزه ما جاء به وتحدث بها الناس فاغربوا، وانفذت جوانح هلال لما حسداً وعداوة؛ فاغرى سلطانه بخطاب ابن الاحمر في استقدامه ؟ فاسلمه اليه . واستعمله السلطان في حروبه وعلى قاصيته حتى كان من نهوضه بالمساكر الى إفريقيّة للقاء مولانا السلطان أبي يجيى سنة سبع وعشرين. وكانت الديرة عليه، واستلحمت زُناتَة ، ورجع في الفل ؛ فاغرى هلال السلطان والقى في نفسه التهمة به . وغى ذلك اليه ؟ فلحق بالعرب الدواودة ؟ وعقد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى بن موسى صاحب شلف، ونزل هو على سليان ويحيى ابني على بن سبّاع بن يحيى من امرا. الدواودة المذكورين في اخبارهم؟ فلقوه مبرة وتعظيماً، واقام بين احيائهم مدة . ثم استقدمه السلطان ورجّعه الى محله من مجلسه . ثم تقبض عليه لاشهر، واشخصه الى الجزائر فاعتقله بها، وضيَّق عليه محبسه ذهابا مع اغراض منافسة هلال ، حتى اذا اسخط

هلالا استدعاه من محبسه اضيق ما كان وانطلق اليه فلما تقبض على هلال قلد موسى بن على حجابته ولم يزل مقيا لرسمها الى يوم افتحم السلطان ابو الحسن تِلِمُسان وبليه فلك مع أبي تاشفين وبليه في ساحة قصرهم كما قلناه وانقضى امره والبقاء لله .

وانتظم بنوه بعد مهلكه في جملة السلطان ابي الحسن ، وكان كبيرهم سعيد قد خلص من بين القتلى في تلك الملحمة بباب القصر بعد هدء من الليل مشخناً بالجراح، وكانت حياته بعدها تعد من الغرائب ، ودخل في عفو السلطان الى ان عادت دولة بنى عبد الواد، فكان له في سوقها نفاق كيا نذكره والله غالب على امره. واما یحیی بن موسی فأصله من بنی سنوس احدی بطون كومية، ولهم ولا. في بني كمي، بالاصطناع والتربية. و لما فصل بنه كمي الى المغرب قعدوا عنهم ، واتصلوا ببني يغمراسن فاصطنعوهم ٬ ونشأ يحيى بن موسى في خدمة عثمان وبنيه واصطناعهم . ولمسا كان الحصار ولاه أبو حمو مهمه من الطواف بالليل عملي الحرس بمقاعدهم من الاسوار، وقسم القوت على المقاتلة بالمقدار، وضبط الابواب، والتقدم في حومة القتال، وكان له اعوان على ذلك من خدامه ؛ قد لزموا الكون معه في البكر والاصال والليل والنهار، وكان يجيى هذا منهم، فعرفوا له خدمته وذهبوا الى اصطناعه . و كان اول ترشيحه ترديده أبي يوسف يعقوب بمكانه من حصارهم فيما يدور بينهم من المضاربة ، فكان بجلي في ذلك ويؤتي من غرض مرسله . ولما خرجوا من الحصار اوفوا به على رتب الاصطناع والتنويه .

ولما ملك ابو تاشفين استعمله بشلف مستبداً بها ، واذن له في اتخاذ الآلة ، ثم لما عزل موسى بن على عن حرب الموحدين وقاصية الشرق عزله به ، وكانت المديّة وتنس من عمله ، فلما نازل السلطان ابو الحسن تلمسان راسله في الطاعة والكون معه ، فتقبله وجأجاً به من مكان عمله ؟ فقدم عليه بمخيمه على تلمسان ؟ فاختصه باقباله ورفع مجلسه من بساطه ، ولم يزل عنده بتلك الحال الى ان هلك بعد افتتاح تلمسان ، والله مصرف الاقدار .

واما هلال فأصله من سُبِيّ النصارى القطلونيّين ، اهداه السلطان ابن الاحر الى عثمان بن يَغْمَراسِن ، وصار الى السلطان أبي حُمّو ، فاعطاه ولده ابا تاشفين فيا اعطاه من موالي المعلوجي (۱) ، ونشأ معه تربيًّا ، وكان مختصًّا عنده بالمداخلة والدالة ، وتولى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان أبي حمو ، ولما ولي بعده ابنه ابو تاشفين ولًا على حجابته ، وكان مهيباً فظاً غليظاً ، فقعد مقعد الفصل ببابه وارهب الناس سطوته ، وزحزح المرشحين عن رتب المماثلة الى التعلق باهدابه ، فاستولى على امر السلطان ، ثم حذر مغبة الملك وسو ، العواقب ، واستأذن السلطان في الحج وركب

<sup>(</sup>١) كمذا بالأصل، وفي ب: المعلوجين. وفي كتماب (أزهار الريماض في أخبار عيماض): الأعلاج، جمع علج، بمعنى الموالي. وهو الأصح.

اليه من هُنَيْن بعض السفن اشتراها بماله وشحنها بالعديد والعدة والاقوات والمقاتلة واقام كاتبه الحاج محمد بن حونته (۱) بباب السلطان على رسم النيابة عنه ، واقلع سنة ادبع وعشرين فنزل بالاسكندرية ، وصحب الحاج من مصر في جملة الامير عليهم ، ولقي في طريقه سلطان السودان من مالي منسى موسى، واستحكمت بينها المودة ، ثم رجع بعد قضا ، فرضه الى تِلْمِسَان ، فلم يجد مكانه من السلطان ، ولم يزل بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة والاستجدا ، الى ان سخطه ؛ فتقبض عليه سنة تسع وعشرين واودعه سجنه ؟ فلم يزل معتقلا الى ان هلك من وجع اصابه قبيل فتح تلمسان ومهلك السلطان بايام ؟ فكان آية عجبا في تقارب مهلكها واقتران سعادتها ونحوسها ، وقد كان السلطان ابو الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حمو ، وافلت الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حمو ، وافلت هلال هذا من عقابه بموته ، والله بالغ حكمه .

الخبر عن انتزاء عثمان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة السلطان أبي الدسن بالقيروان وعود الملك بذلك لبني زيان

کان بنو جرار هؤلا من فصائل تیدوکسن (۲) بن طاع الله وهم بنو جرار بن یعلی بن تیدوکسن وکان بنو محمد بن زکدان

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: ابن حواته.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: نيدوكسن.

يغصون بهم مذ اول الامر ، حتى صار الملك اليهم واستبدوا به . فجروا على جميع الفصائل من عشائرهم ذيل الاحتقار. ونشأ عثمان ابن يحيى بن محمد بن جرار من بينهم مرموقاً بعين التجلَّة والرياسة، وسعى عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولا للرئاسة فاعتقله مدة ، وفر من عبسه فلحق بملك المغرب السلطان أبي سعيد فآثر محله واكرم نزله، واستقر بمثواه فنسك وزهد. واستأذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الحج بالناس فاذن له، وكان قائد الركب من المغرب الى مكة سائر ايامه، حتى اذا استولى السلطان ابو الحسن على اعمال الموحدين وحشد اهل المغرب من زناتــة والعرب لدخول افريقية اندرج عثمان هـــذا في جملته ؟ واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع الى المغرب فاذن له. ولحق بتلمسان فنزل على اميرها من ولده الامير أبي عِنان ، كان قد عقد له على عملها ، ورشحه لولاية العهد بولايتها ، فازدلف اليه بما بِثُهُ مِن الْحَبِرِ عِن احوالَ ابِيهِ ، فتلطف فيها اودع سمعه من تورط ابيه في مالك افريقية ، واياسه من خلاصه ، ووعده بمصير الامر اليه على ألسنة الحزى والكهان. وكان يتظنن فيه أن لديه من ذلك عاماً ، وعلى تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان. وظهر مصداق ظنه واصابة قياسه، فاغراه بالتوثب على ملك ابيه بتلسان والبدار الى فاس لغلب منصور ابن اخيه أبي مالك عليها، وكان استعمله جده ابو الحسن هنالك واراه آية سلطانه وشواهد ملكه . وتحيل في اشاعة مهلك السلطان أبي الحسن والقائه على الالسِنة حتى اوهم صدقه . وتصدى الامير أبو عنان للامر وتسايل اليه الفل من عساكر بني مرين واستلحق وبث العطاء واعلن بالدعاء لنفسه في دبيع سنة تسع وادبعين وعسكر خارج تلمسان للنهوض الى المغرب ، ثم استعمل عثمان بن جراد على تلمسان وعملها وارتحل إلى المغرب كانذكره في اخبادهم ولما فصل دعا عثمان لنفسِه وانتزى على حكرسيّه ، واتخذ الآلة واعاد من ملك بني عبد الواد دسماً لم يكن لآل جراد واستبه أشهراً قلائل الى ان خلص اليه من آل زيان من ولد عبد الرحمن ابن يجيى بن يغمراسن من طمس معالمه ، وخسف به وبداره ، وأعاد أمر بني عبد الواد في نصابه ، حسبا نذكره ان شاء الله تعالى .

## الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من ال يغيراس وما كان فيها من الأحداث

كان الامير يحيى جدهما من اكبر ولد يَهْمُراسن بن زيّان ، وكان ولي عهده بعد مهلك اخيه عُمَر الاكبر، ولما تغلّب يغمراسن على سِجِلماسة سنة احدى وستين وستماية استعماه عليها، فاقام بها أحوالاً ، وولد له هنالك ابنه عبد الرحمن، ثم رجع الى تلمسان فهلك بها، ونشأ عبد الرحمن بسجلماسة ، ولحق بتلمسان بعد ابيه، فاقام مع بني ابيه الى ان غص السلطان بمكانه وغربه الى

الاندلس، فكث فيها حيناً وهلك في مرابطته بثغر قَرْمُونَة في بعض ايام الجهاد. وكان لـه بنون اربعة: يوسف وعثمان والزعيم وابراهيم وخموا الى تامسًان واوطنوها اعواماً وحتى اذا استولى السُّلطان ابو الحسَن على ملكهم واضاف الى دولتــه دولتهم نقلهم من تلسَان الى المغرب في جملة اعياصهم. ثم سألوا اذنه في المرابطة بثغور الاندلس التي في عمله ؟ فاذن لهم وفرض لهم العطاء وانزلهم بِالْجِزيرة؛ فكانت لهم في الجهاد مواقف مذكورة ومواطن معروفة. ولما استنفر السُّلطان ابو الحسَن زناتة لغزو إفريقية سنة ثمان واربعين كانوا في جملته مع قومهم بني عبد الواد وفي رايتهم، ومكانهم معلوم بينهم . فلما اضطرب امر السُّلطان أبي الحسَن ، وتألب عليه السكعوب من بني سُلَيْم اعراب افريقيــة، وواضعوه الحرب بالقيروان ، كان بنو عبد الواد اول النازعين عنه اليهم. فلما كانت النكبة والحجز بالقيروان، وانطلقت ايدي الاعراب على الضواحي، وانتقض المغرب من سائر أعاله، أذنوا لبني عبد الواد في اللحاق بقطرهم ومكان عملهم، فمروا بتونس واقاموا بِهَا أَيَاماً . وخلص الملأ منهم نجياً في شأن أمرهم ومن يقدمون عليهم ، فأصفقوا بعد الشورى على عثمان بن عبد الرحمن ، واجتمعوا عليه لعهده بهم يومئذ، وقد خرجوا به الى الصحراء واجلسُوه بباب مصلى الميد من تونس على درقة ، ثم ازد حوا عليه بحيث توادى شخصه عن الناس، يسلموبن عليه بالامادة، ويعطونه

الصفقة على الطاعة والبيعة ، حتى استكملوا جميعاً ، ثم انطلقوا به الى رجالهم ، واجتمع مغراوة ايضاً الى اميرهم على بن راشد ابن محمد بن ثابت بن منديل الذي ذكرناه من قبل ، وتعاهدوا على الصحابة إلى اعالهم والمهادنة آخر الايام واستثار كل بشلطانه وتراث سلفه ، وارتحلوا على تفيئة ذلك جميعاً الى المغرب ، وشنت البوادي عليهم الغارات في كل وجه ، فلم يظفروا منهم بقلامة الظفر : مثل ونيفن وبرية واهل جبل بني ثابت ، ولما مروا ببجاية وكان بها فل من مغراوة وتوجين ، نزلوا بها منذ غلبوا على اعالهم ، وصاروا في جند الشلطان ، فارتحلوا معهم ، واعترضهم على الزاب برابرة زواوة ، فاوقعوا بهم ، وظهر من نجدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لاوليهم ، ثم لحقوا بشلف فتلقتهم في الحروب ما هو معروف لاوليهم ، ثم لحقوا بشلف فتلقتهم قبائل مغراوة ، وبايعوا سلطانهم على بن داشد فاستوسق ملكه .

# نانيخالعكمة

كتاب العبر وديوان المبت أو المحتبر فيأيام العرّب والعجم والبَررَرِ ومَن عَاصَرهم مِن دُوي السِّلطان الأكبَر وهوتارمخ وتحيد عصرة العسكامة عبث دالرحن ابر خلدون لمغربي المختكد الستابع

من تاريخ العلامة ابن خلدون

التستعرالثاني

14

دارالكتاباللبناني بيروت



بيشيم الترارحم الرحيم العشيش البيشاني

المجث لدالسيت بع

#### من تأريخ العلامة ابن خلدون

وانصرف بنو عبد الواد والاميران ابو سعيد وابو ثابت بعد ان احكموا المهد وابرموا الوثاق مع علي بن راشد وقومه، وكان في طريقهم بالبطحا احيا سويد ومن معهم من احلافهم قد نزلوا هنالك مع شيخهم وفزمار بن عريف منهزمهم من تاسالة امام جيوش السلطان ابي عنان و فاجفلوا من هنالك وفزل بنو عبد الواد مكانهم وكان في جملتهم جهاعة من بني جرار بن تيدوكسن كبيرهم عمران بن موسى وففر الى ابن عمه عثمان بن يجيى بن جرار بتلمسان وفقد له على حرب ابي سعيد واصحابه وفنزع جرار بتلمسان وفقد له على حرب ابي سعيد وانقلب هو الى الجند الذين خرجوا معه الى السلطان أبي سعيد، وانقلب هو الى تلمسان والقوم في اثره وفادرك بطريقه وقتل، ومر السلطان الى البلد ومر السلطان الى البلد ومر السلطان الى البلد والقدم ودخل الى قصره آخر جادى الآخرة من سنة السلطان فأمنه ودخل الى قصره آخر جادى الآخرة من سنة تسع واربعين واقتعد اربكته واصدر اوامره واستوزر واستكتب

وعقد لاخيه أبي ثابت الزعيم على ما ورا. بابه من شؤون ملكها، وعلى القبيل والحروب، واقتصر هو على القاب الملك واسمائه ولزم الدعة. وتقبض لاول دخوله على عثمان بن يجيى بن جرار؟ فاودعه المطبق الى ان مات في رمضان من سنته ؟ ويقال قتيلًا . وكان من أول غزوات السلطان غزاته الى كومية ، وذلك ان كبيرهم ابراهيم بن عبد الملك كان شيخاً عليهم منذ حين من الدهر ، وكان ينتسب في بني عابد ، وهم قوم عبد المؤمن بن علي من نطون كومية . فلما وقع هذا الهرج بتلمسان حسب انه لا تتجلى غيابته، وحدثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه، واضرم بلاد كومية وما اليها من السواحل ناراً وفتنة. وجمع له السلطان ابو ثابت ، ونهض الى كومية فاستباحهم قتلًا وسبياً ، واقتحم هُنَيْن ، ثم ندرومة بمدها. وتقبض على ابراهيم بن عبـــد الملك الخارج، فجا. به معتقــاًلا الى تامسان واودعه السجن؛ فلم يزل به الى ان قدل بعد اشهر . وكانت أمصار المغرب الاوسط وثغوره لم تزل على طاعة السلطان أبي الحسن والقيام بدعوته ، وبها عماله وحاميته. واقربها الى تِلِمْسان مدينة وَهُران ؟ كان بها القائد عبُّو بن سعيد بن أجَّانا من صنائع بني مَرين ؟ وقد ضبطها وثقفها وملأها اقواتاً ورجلًا وسلاحاً ؛ وملأ مرساها اساطيــل، فكان اول ما قدموه من اعمالهم النهوض اليه؟ فنهض السلطان ابو ثابت بعد أن جمع قبائل زَنَاتَة والعرب، ونزل على وهران وحاصرها اياماً. وكان في قلوب بني راشد أحلافهم سرض فداخلوا قائد البلد في الانتقاض على السلطان أبي ثابت ووعدوه الوفاه بذلك عند المناجزة ، فبرز وناجزهم الحرب ، فانهزم بنو راشد وجروا الهزيمة على من معهم ، وقتل محمد بن يوسف بن عنان ابن فارس أخي يَغْمَراسن بن زيان من اكابر القرابة ، وانتهب المعسكر ، ونجا السلطان ابو ثابت الى تلمسان الى ان كان ما نذكره .

# الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر بن السلطان أبي الحسن وفتح وهران بعدها

كان السلطان ابو الحسن بعد واقعة القيروان قد لحق بتونس؟ فاقام بها والعرب محاصرون له ينصبون الاعياص من الموحدين لطلب تونس واحداً بعد آخر كما ذكرناه في أخبارهم، وبينما هو يؤمل الكرّة ووصل المدد من المغرب الاقصى إذ بلغه الخبر بانتثار السلك اجمع ؟ وبانتقاض ابنه وحافده ، ثم استيلا، أبي عنان على المغرب كلّه ، ورجوع بني عبد الواد ومَفْراوَة وتوجين الى ملكهم بالمغرب الاوسط، ووفد عليه يعقوب بن على أمير الدواودة ؟ بالمغرب الاوسط، ووفد عليه يعقوب بن على أمير الدواودة ؟ فاتفتى مع عريف بن يحيى ، امير سويد وكبير مجلس السلطان ، على ان يغرياه ببعث ابنه الناصر الى المغرب الأوسط للدعوة التي كانت على ان يغرياه ببعث ابنه النائر ووهران وجبل وانشريش ، وكان به قائمة له بأمصاره في الجزائر ووهران وجبل وانشريش ، وكان به

نصر بن عمر بن عثمان بن عطية قاغاً بدءوته، وان يكون عريف ابن نصر في جملة الناصر لمكانه من السلطان ومكان قومه من الولاية . وكان ذلك من عريف تفاديا من المقام بتونس ، فاجاب اليه السلطان وبعثهم جميعاً ، ولحق الناصر ببلاد خُصَيْن فأعطوه الطاعة وارتحلوا معه، ولقيه العطاف والديالم وسويد فاجتمعوا اليه وتألبوا معه، وارتحلوا يريدون منداس. وبينما الامير ابو ثابت يروم معارضة الغزو الى وَهمران إذ فجأه الخبر بذلك ، فطير به الى السلطان أبي عنان. وجا العسكر من بني مرين مدداً صحبة أبي زبان ابن اخيه أبي سعيد ، كان مستنفراً بالمغرب منذ نهوضهم الى القَيْرُوانَ. وَبِعِثُ عَنْهُ ابُوهُ ﴾ فجاء مع المدد من العساكر والمال. ونهض ابو ثابت من تلمسان أول المحرم سنة خمسين، وبعث الى مغراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته. ولحق ببلاد العطاف فلقيله الناصر هنالـك في جموعه بوادي ورك آخر شهر ربيع الاول ، فانكشفت جموع العرب وانهزموا . ولحق الناصر بالزاب ؟ فنزل على ابن مزني ببسكرة، إلى ان اصحبه من رجالات سليم من اوصله الى ابيه بتونس. ولحق عريف بن يجيي بالمغرب الاقصى، واحتلَّ عند السلطان أبي عنان بمكانه من مجلسهم ، فحصل على البغية . ورجع العرب كلهم الى طاعة أبي ثابت وخدمته واستراب بصغير ابن عامر بن ابراهيم ؟ فتقبض عليه واشخصه معتقلًا مع البريد الى تلمسان؟ فاعتقل بها الى ان اطلق بعد حين. وقفل ابو ثابت الى تلمسان فتلوم بها اياماً ، ثم نهض إلى وَهران في جادى من سنته ، فحاصرها اياماً ثم افتتحها عنوة ، وعفا عن علي بن اجانا القائم بها بعد بهلك اخيه عبو وعلى من معه ، واطلق سبيلهم واستولى على ضواحي وهران وما اليها ، ورجع الى تلمسان ، وقد استحكمت العداوة بينه وبين مفراوة ، وقد كان استجرها ما قدمناه من قمودهم عن نصره ؛ فنهض اليهم في شوال من سنته والتقوا في عدوة وادي رهيو فاقتتلوا ملياً ، ثم انكشفت مغراوة ولحقوا بمعاقلهم ، والستولى أبو ثابت على معسكرهم ، وملك مازونة ، وبعث واستولى أبو ثابت على معسكرهم ، وملك مازونة ، وبعث ببيعتها الى اخيه السلطان أبي سعيد ، وكان على اثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من تونس كما نذكره إن شا ، الله تعالى ،

الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله بالجزائر وما دار بينه وبين أبي ثابت من الحروب ولحاقه بعد المزيحة بالبغرب

كان السلطان ابو الحسن بعد واقعة القيروان وحصار العرب إياه ، قد طال مقامه بتونس واستدعاه اهل المغرب الاقصى وانتقض عليه اهل بلاد الجريد ، وبايعوا للفضل ابن مولانا السلطان أبي يجيى ؟ فاجمع الرحلة الى المغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر من سنة خمسين ؟ فعصفت به الريح وادركه الغرق ؟ فغرق اسطوله على سواحل بجاية ؟ ونجا بدمائه الى بعض الجزر هنالك ،

حتى لحقه اسطول من اساطيله، فنجا فيه الى الجزائر وبها حمو ابن يحيى بن العسري قائده وصنيعة ابيه ، فنزل عليه ، وبادر اليه اهل ضاحيتها من مليكش والثعالبة ، فاستخدمهم وبث فيهم العطاء. واتصل خبره بونزمار بن عريف وهو في احيا. سويد ؟ فوفد عليه في مشيخة من قومه. ووفد معه نصر بن عمر بن عثمان صاحب جبل وانشريش من بني تيغرين ، وعدي بن يوسف بن زيّان ابن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي المذيّة من ولد عبد القوي، فاعطاه الطاعة. واستحثوه للخروج معهم فردهم للحشد، فجمعوا من اليهم من قبائل العرب وزناتة . وبينما الامير أبو ثابت ببلاد مَفْراوَةً عاصراً لهم في معاقلهم ، إذ بلغه الخبر بذلك في ربيع سنة احدى وخمسين ؟ فعقد السلم معهم ورجع الى قتال هؤلا. ؟ فأخذ على منداس وخرج الى السرسو قبلة وانشريش. واجفل امامه ونزمار، وجموع العرب الذين معه. ولحق به هنالك مدد السلطان أبي عنان قائدهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى ؟ فاتبع ابو ثابت آثار المرب وشرَّدهم. ولحقت احياء حصين بمقلهم من جبل تيطري. ثم عطف على المدية ففتحها ، وعقد عليها لعنران بن موسى الجاولي من صنائعهم . ثم نهض الى حُصَين فافتتح عليهم الجبل فلاذوا بالطاعة ، واعطوا ابناءهم رهناً عليها فتجاوزها الى وطن حمزة فدوخها، واستخدم قبائلها من العرب والبربر، والسلطَّان ابو الحسن اثناء ذلك مقيم بالجزائر . ثم قفل أبو ثابت الى تِلمُسان ،

وقد کان استراب یحیی بن رحو وعسکره من بنی مرین ، وانهم داخلوا السلطان ابا الحسن، وبعث فيه الى السلطان أبي عنان فأداله بعيسي بن سلمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب ؟ فبعثه قائداً على الحصة المرينية؟ فتقبض على يحيى بن رحو ولحقوا مع أبي ثابت بتلمسان. ثم اجازوا الى المغرب، واعتز السلطَان ابو الحسن بعد منصرفهم بابنه الناصر مع اوليائه من زناتة والعرب ؟ فاستولى على المدية وقدل عثمان بن عيسى الجلولي. ثم تقدم الى مليانة فلكها والى تيمزوغت كذلك. وجاء على اثره السلطان ابو الحسن ابوه، وقد اجتمعت اليه الجوع من زُغبة وزناتة، ومن عرب افريقيّة سليم ورياح: مثل محمد بن طالب بن مهلهل ورجال من عشيره، وعمر بن علي بن احمد الدواودي واخيه أبي دينار ورجالات من قومها. وزحف على هذه التعبية، وابنه الناصر امامه . فاجفل على بن راشد وقومه مغراوة عن بلادهم الى البطحاء. وطيَّر الخبر الى أبي ثابت فوافاء في قومه وحشوده، وزحفا جميعاً الى السلطان أبي الحسن. والتقى الجمعان بتنغمرين من شلف ، وصابروا ملياً. وانكشف السلطان ابو الحسن وقومه، وطعن الناصر بعض فرسان مغراوة فاثبته وهلك آخر يومه. وقتل محمد ابن على بن العَزَفي قائد اساطيله وابن البواق والقبائلي كاتبه . واستبيح معسكره وما فيه من متاع وحرم، وخلص بناته الى وانشريش ، وبعث بهن ابو ثابت الى السلطان أبي عنان بعد

استيلائه على الجبل. وخلص السلطان ابو الحسن الى أحيا. سويد بالصحرا. ؟ فنجا به ونزمار بن عريف الى سجلاسة كما نذكره في اخباره. ودوخ ابو ثابت بلاد بني توجين وقفل الى تِلِمْسان.

# الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاً، أبي ثابت على بالدهم ثم على الجزائر ومقتل على بن راشد بتنس على أثر ذلك

كان بين هذين الحين من عبد الواد ومغراوة فتن قديمة سائر اليامهم؟ قد ذكرنا الكثير منها في اخبارهم، وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانهم حين قتل راشد بن مجمد في جلائه أمامهم بين زواوة، ولما اجتمعوا بعد نكبة القيروان على اميرهم على بن راشد ، وجاءوا من افريقية الى اوطانهم من بني عبد الواد، لم يطيقوهم حيننذ ان يغلبوهم، فرجعوا الى توثيق العقد وتاكيد المهد ؛ فأبرموه واقاموا على الموادعة والتظاهر على عدوهم، وعروق الفتنة تنبض في كل منهم، ولما جاء الناصر من افريقية ، وزحف اليه ابو ثابت ، قعد عنه على بن واشد وقومه؛ فاعتدهم عليهم واسرها في نفسه، ثم اجتمعوا بعد ذلك للقاء السلطان أبي عليهم واسرها في نفسه، ثم اجتمعوا بعد ذلك للقاء السلطان أبي عليهم، فبينا هو يروم اسباب ذلك إذ بلغه الخبر بأن بعض رجالات عليهم، فبينا هو يروم اسباب ذلك إذ بلغه الخبر بأن بعض رجالات بي كمي من مَفْراوة عاؤوا الى تلِمْسان ليغتالوه؛ فحمي لها انفه،

واجمع لحربهم. وخرج من تلمسان فاتحة اثنتين وخمسين. وبعث في احياء زغبة وبني عامر وسويد؟ فجاءوه بفارسهم وراجلهم وظمائنهم . وزحف الى مغراوة فخاموا عن لقائه ، وتحصنوا بالجبل المطل على تَنَس؛ فحاصرهم فيه اياما اتصلت فيها الحروب وتعددت الوقائع. ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد ، ودوخ اقطارها واطاعته مليانة والمدية وبرشك وشرشال. ثم تقدم بجموعه الى الجزائر؟ فأحاط بها وفيها فل بني مرين ، وعبد الله ابن السلطان أبي الحسن ؟ تركه هنالك صغيراً في كفالة على بن سميد بن أجانا ؟ فغلبهم على البلاد واشخصهم في البحر الى المغرب. واطاعته الثمالبة ومليكش وقبائل نُحصَيْن . وعقد على الجزائر لسميد بن موسى بن على الكردي، ورجع إلى منراوة فحاصرهم بمقلهم الأول، بعد ان انصرفت العرب الى مشاتيها؟ فاشتد الحصار على مغراوة واصاب مواشيهم العطش ؟ فانحطت دفعة واحدة من على اعلى الجبل تطلب المورد؟ فأصابهم الدهش. ونجا ساعتند على بن راشد الى تنس ، فاحاط به ابو ثابت اياماً . ثم اقتحمها عليه غلاباً منتصف شعبان من سنته، فاستعجل المنية وتحامل على نفسه فذبح نفسه، وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل. وقفل ابو ثابت الى ان كان من حركة السلطان ما نذكره.

# الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان عاس تلمسان وانقراض أمر بنس عبد الواد ثانية

لما لحق السلطان ابو الحسن بالمغرب، وكان من شأنه مع ابنه أبي عنان إلى ان هلك بجبل هُنتاتَة ما نذكره في اخبارهم. فاستوسق ملك المغرب للسلطان أبي عنان ، وفرغ لعدوه، وسما لاسترجاع الممالك التي انتزعها ابوه ممن توثب عليها؟ وكان قد بعث اليه على بن راشد؟ من مكان امتناعه يجبل تَنْس يسأل منه الشفاعة ؟ فرد ابو ثابت شفاعته واحفظه ذلك . وبلغه مقتل عملي بن راشد؟ فاجمع غزو تاسان ، ونذر بذلك ابو سعيد واخوه ؟ فخرج ابو ثابت لحشد القبائل من زُنَاتَة والعرب منتصف ذي القعدة ، ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس اليه ، ووصلته هنالك بيعة تدلس في ربيع سنة ثلاث وخمسين، غلب عليها الموحدين جابر الخراساني من صنائعهم ، وبلغه بمكانه ذلك زحف السلطان أبي عنان؟ فرجع الى تلمسان؟ ثم خرج الى المغرب. وجاء على اثره اخوه السلطان أبو سعيد في العساكر من زناتة ومعدبنو عاس من زغبة والفل من سويد ؟ إذ كان جمهورهم قد لحقوا بالمغرب لمكان عريف بن يحيى وابنه من ولاية بني مرين ؟ فزحفوا على هذه التعبئة . وزحف السلطان ابو عنان في امم المغرب من زناتة والمرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الجنود والحشد ،

وانتهوا جميعاً الى انكاد من بسيط وجدة ؟ فكان اللقا. هنالك اخر ربيع الثاني من سنة ثلاث وخمسين. وأجمع بنو عبد الواد على صدمة المعسكر وقت القائلة ، وبعد ضرب الابنية وسقاء الركاب وافتراق اهل الممسكر في حاجاتهم، فاعجلوهم عن ترتيب المصاف. وركب السلطان أبو عنان لتلافي الامر، فاجتمع اليه اوشاب من الناس وانتقض سائر المعسكر، ثم زحف اليهم فيمن حضره وصدقوهم القتال ؟ فاختل مصافهم ومنحوا اكتافهم وخاضوا بحر الظلماء. واتبع بنو مرين اثارهم ، وتقبض على أبي سعيد ليلتئذ فقيد اسيرا الى السلطان، فاحضره بمشهد الملأ ووبخه . ثم تل الى محبسه وقتل لتاسمة من ليالي اعتقاله . وارتحل ابو عنان الى تلمسان، ونجا الزعيم ابو ثابت بمن معه من فل عبد الواد، ومن خلص اليه منهم ذاهبا الى بِجالَيةَ ليجد في ايالة الموحدين وليجة من عدوه، فبيتته زواوة في طريقة . وابعد عن صحبه وارجل عن فرسه. وذهب راجلًا عارياً ، ومعه رفقــا. من قومه: منهم ابو زیان محمد ابن اخیه السلطان أبی سعید، وابو حمو موسی ابن اخيهم يوسف، ووزيرهم يحيى بن داود بن مكن . وكان السلطان ابو عنان اوعز الى صاحب بجاية يومنذ المولى ابي عبد الله حفيد مولانا السلطان أبي بكر بان يأخذ عليهم الطرق ويذكي في طلبهم الميون، فعثر عليهم بساحه البلد. وتقبض على الامير أبي ثابت الزعيم وابن اخيــه محــد بن أبي سعيد ووزيرهم يحيى بن داود

وادخلوا الى بجاية ، ثم خرج صاحبها الامير ابو عبد الله الى لقساء السلطان أبي عنان ، واقتادهم في قبضة اسره فلقيه بممسكره بظاهر المذية ، فاكرم وفادته وشكر صنيعه ، وانكفأ راجعا الى تلمسان فدخلها في يوم مشهود ، وحمل يومئذ ابو ثابت وزيره يحيى على جملين يتهاديان بها بين سماطي ذلك المحفل ، فكان شأنهما عجباً ، ثم سيقا ثاني يومهما الى مصرعهما بصحرا ، البلا ، فقتلا قعصاً بالرماح وانقضى ملك آل زيان ، وذهب ما اعاده لهم بنو عبد الرحمن هؤلا ، من الدولة بتلمسان ، الى ان كانت لهم الكرة الثالثة على يد أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن المتمليها الى هذا المهد على ما نذكره ، ونستوفي من اخباره ان شا ، الله تعالى .

# الخبر عن دولة السلطان ابي حمو الأخير مديل الدولة بتلمسان في الكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيما من الأحداث لمذا العمد

كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة اخيه السلطان أبي سعيد بتلمسان ، هو وولده ابو حمو موسى ، وكان متكاسلا عن مراتب الظهور ، متجافيا عن التهالك في طلب العز ، جانحاً الى السكون ومذاهب اهل الخير ، حتى اذا عصفت بدولتهم رياح بني مرين ، وتغلّب السلطان ابو عنان عليهم وابتزّهم ما كان بايديهم من الملك ، وخلص ابنه ابو حمو موسى مع عمه أبي ثابت الى الشرق ، وقذفت النوى بيوسف مع اشراف قومه الى المغرب

فاستقر به ، ولما تقبض على ابي ثابت بوطن بجاية اغفل امر أبي حمو من بينهم ونبت عنه العيون؟ فنجا الى تونس ونزل بها على الحاجب أبي محمد بن تافراكين ؟ فاكرم نزله واحله بمكان اعيـاص الملوك من مجلس سلطانه ووفر جرايته، ونظم معه آخرين من فلّ قومه. واوعز السلطان ابو عنان اليه بانزعــاجهم عن قرارهم في دولته، فحمي لها انفه وابي عن الهضيمة لسلطانه، فاغرى ذلك المرب من رياح وسليم لعهده ونقضهم لطاعته كما نستوفي في اخباره. ولما كانت سنة تسع وخمسين قبل مهلكه اجتمع امراء الدواودة من رياح الى الحاجب أبا محمد بن تافراكين، ورغبوه في لحاق أبى حمو موسى بن يوسف بالمغرب من غربته، وانهم ركابه لذلك ليجلب على نواحي تِلِمُسان ويحصل للسلطان ابي عنان شغلًا عنهم. وسألوه ان يجهز عليه ببعض آلة السلطان. ووافق ذلك رغبة صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن، وكان يومنذ في احيا. يعقوب بن على وجواره، فاصلح الموحدون شأنه بما قدروا عليه ودفعوه الى مصاحبة صغير وقومه من بني عامر. وارتحـل معهم من الدواودة عثمان بن سباع ومن احلافهم بني سميد دعار بن عيسى بن رحاب وقومه، ونهضوا بجموعهم يريدون تلمسان، واخذوا على القفر. ولقيهم اثناء طريقهم الحبر عن مهلك السلطان أبي عنان، فقويت عزايمهم على ارتجاع ملكهم ورجع عنهم صولة بن يعقوب. وأغذ

السير الى تلمسان وبها الكتائب المجمَّرة من بني مرين. واتصل خبر أبى حُمُو بالوزير الحسن من عمر القدائم بالدولة من بعد مهلك السلطان أبى عمان والمتغلب على ولده السعيد الخليفة من بعده ؟ فجهز المدد الى تامسان من الحامية والاموال. ونهض اوليا. الدولة من اولاد عريف بن يجيى امراء البدو من العرب في قومهم من سويد ومن اليهم من العرب لمدافعة السلطان أبي حمو واشياعه ؟ فانفض جمهم وغلبوا على تلك الموطن . واحتل السلطان ابو حمو وجموعه بساحة تلمسان واناخوا ركاثبهم عليها ونازلوها ثلاثأ ءثم اقتحموها في صبيحة الرابعة. وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها في لمة من قومه ، فنزل على صغير بن عامر امير القوم ؟ فاحسن تجلته واصحبه من عشيرته الى حضرة ابيه . ودخل السلطان ابو حمو الى تلمسان يوم الاربعاء لثمان خلون من ربيسع الاول سنة ستين، واحتل منها بقصر ملكه، واقتعد اريكته وبويع بيعة الخلافة. ورجع الى النظر في تمهيد جوانب ملكه واخرج بني مرين عن امصار مملكته .

## النبر عن اجفال أبو حمو عن تلمسان أمام عساكر المغرب. ثم عوده اليما

كان القائم بامر المغرب من بعد السلطان أبي عنان وذيره الحسن بن عمر ، كافل ابنه السعيد ، أخذ له البيعة على الناس،

فاستبد عليه وملك امره؟ وجرى على سياسة السلطان المالك ؟ واقتفى اثره في المالك الدانية والقاصيـة في الحماية والنظر لهم وعليهم. ولما اتصل به خبر تلمسان وتغلب أبي حمو عليها؟ قام في ركائبه وشاور الملأ في النهوض اليه ؟ فاشاروا عليه بالقعود وتسريح الجنود والعساكر ؟ فسرح لها ابن عمه مسعود بن رحّو بن علي بن عيسى بن ماساي من بني فردود ؟ وحكمه في اختيار الرجال واستجادة السلاح وبذل الاموال واتخاذ الالة؟ فزحف الى تلمسان. واتصل الخبر بالسلطان أبي حمو واشياعه من بني عامر ؟ فافرج عنها ولحتي بالصحراء . ودخل الوزير مسمود بن رحو تلمسان ، وخالفه السلطان أبو حمو الى المغرب فنزل ببسيط انكاد. وسرح اليهم الوزير مسمود بن رحو ابن عمه عامر بن عبو بن ماساي في عسكر من كتائبه ووجوء قومه؟ فاوقع بهم المرب وابو حمو ومن معهم واستباحوهم. وطار الخبر الى تلمسان، واختلفت اهواء من كان بها من بني مرين. وبدا ما كان في قلوبهم من المرض ، لتغلب الحسن بن عمر على سلطانهم ودولتهم ، فتحيزوا زرافات لمبايعة بعض الاعياص من آل عبد الحق. وفطن الوذير مسعود بن رحو لما دبروه ، وكان في قلبه مرض من ذلك فاغتضمها ، وبايع لمنصور بن سليان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق كبير الاعياص المنفرد بالتجلة. وارتحل به وبقومه من بني مرين الى المغرب، وتجافى عن تِلِمُسان وشأنها، واعترضهم

عرب المعقل في طريقهم الى المغرب ؟ فأوقع بهم بنو مرين وصمسوا لطيتهم . ورجع السلطان ابو حمو الى تلمسان ، واستقر بحضرته ودار ملكه . ولحق به عبد الله بن مسلم فاستوزره واستنام اليه ؟ فاشتد به ازره وغلب على دولته كها نذكره الى ان هلك . والبقاء لله وحده .

# الخبر عن مقدم عبد الله بن مسلم من مكأن عمله بدرعة ونزوعه من ايالة بنبي مرين الى أبي حمو وتقليده اياه الوزارة وذكر أوليته ومصائر أموره

كان عبد ألله بن مسلم هذا ، من وجوه بني زردال ، من بني بادين اخوة بني عبد الواد وتوجين ومصاب ؟ الا ان بني زردال اندرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واختلطوا بنسبهم ، ونشأ عبد الله بن مسلم ، في كفالة موسى بن علي - لعهد السلطان أبي تاشفين مشهوراً بالبسالة والاقدام ، طار له ذكر ، وحسن بلاؤه في حصار تامسان ، ولمّا تغلّب السلطان ابو الحسن على بني عبد الواد ، وابتزهم ملكهم واستخدمهم ؟ وكان ينتقي أولي الشجاعة والاقدام منهم ، فيرمي بهم ثغور المفرب ، ولما اعترض بني عبد الواد ، ومر به عبد الله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه ؟ فبعثه الى درعة واستوصى عاملها به ؟ فكان له عنه غنا ، ؟ وفي مواقعه مع خوارج الهرب بلا، حسن ؟ جذب ذلك بضبعية ورقى عند السلطان منزلته وعرفه على قومه ،

ولما كانت نكبة السلطان ابي الحسن بالقيروان ، ومرج أمر المغرب، وتوثب ابو عنان على الامر، وبويع له بتلمسان، واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد لمدافعتــه ، وحشد حامية الثنور للقائه، وانفضت جموعه بتازى، وخلص الى البلد الجديد ونازله، وكان عبدالله بن مسلم في جملته. ولما نازله السلطان أبو عنان، واتصلت الحرب بينهم أياماً، كان له فيها ذكر . ولما رأى انهم احيط بهم سبق الناس الى السلطان أبي عِنان، فرعى سابقته وقلده عمل درعة ، فاضطلع بها مدة خلافته ، وتأكدت له ايام ولايته مع عرب المعقل وصلة وعهد ضرب بها في مؤاخاتهم بسهم. وكان السلطان ابو عنان عند خروج اخيه ابي الفضل عليه، ولحقه بجبل ابن حميدي من معاقل درعة، اوعز اليــه بان يممل الحيله في القبض عليه ؟ فداخل ابن حميدي ووعده وبذل له؟ فاجاب واسلمه. وقاده عبد الله بن مسلم اسيراً إلى اخيه السلطان أبي عِنان فقتله . ولما استولى السلطان ابو سالم رفيق أبي الفضل في مثوى اغترابها بالأندلس عملي بلاد المغرب ، من بعد مهلك السلطان أبي عنان ، وما كان اثره من الخطوب ، وذلك آخر سنة ستين ، خشيه ابن مسلم على نفسه ، ففارق ولايته ومكان عمله. وداخل اولاد حسين امراء المعقل في النجاة به الى تلمسان فاجابوه، ولحق بالسلطان أبي حمو في ثروة من المال وعصبة من المشير وأولياء من العرب؟ فسر بمقدمه وقلده لحينه وزارته وشد

به اواخي سلطانه وفوض اليه تدبير ملكه واستقام امره وجمع القلوب على طاعته وجأجاً بالمعقل من مواطنهم الغربية واقبلوا اليه وعكفوا على خدمته واقطعهم بمواطن تلمسان وآخى بينهم وبين ذِغبَة وفعلا كعبه واستفحل امره واستقامت رياسته الى ان كان من امره ما نذكره ان شاء الله تعالى والله تعالى أعلم.

# الخبر عن استيلاً السلطان أبي سالم على تلمسان ورجوعم الى المغرب بعد ان ولي عليها ابي زبان حافد السلطان أبى تاشفين ومآل أمره

لما استوسق للسلطان أبي سالم ملك المغرب، ومحا اثره الخوارج على الدولة سما الى امتداد ظله الى اقصى تخوم زئاتة، كا كان لابيه واخيه، وحركه الى ذلك ما كان من فرار عبد الله بن مسلم الى تلمسان بجباية عمله ؛ فاجمع امره على النهوض الى تلمسان، وعسكر بظاهر فاس منتصف احدى وستين، وبعث في الحشود فتوافت ببابه واكتملت، ثم ارتحل اليها، وبلغ الخبر الى السلطان ابي حمو ووزيره عبد الله بن مسلم؛ فنادوا في العرب من زغبة والمعقل كافة ؛ فاجابوهم الا شرذمة قليلة من الاحلاف، وخرجوا بهم الى الصحرا، ونازل حالهم بعسكره، ولما دخل السلطان ابو سالم وبنو مرين تلمسان خالفوهم الى المغرب، فنازلوا وطاط، وبلاد مَاوِيّة وكرسيف، وحطموا زروعها وانتسفوا اقواتها وبلاد مَاوِيّة وكرسيف، وحطموا زروعها وانتسفوا اقواتها

وخربوا عمرانها . وبلغ السلطان ابا سالم ما كان من صنيعهم ، فاهمه امر المغرب واجلاب المفسدين عليه. وكان في جملت من آل يغمراسن محمــد بن عثمان ابن السلطان أبي تاشفين، ويكني بابي زيان ، ويعرف بالقبي (١) ، ومعناه العظيم الراس ، فدفعه للامر واعطاه الآلة، وكتُّب له كتيبة من توجينِ ومنراوة كانوا في جملته، ودفع اليه اعطياتهم، وانزله قصر ابيه بتامسان؛ وانكفأ راجماً الى حضرته، فاجفلت العرب والسلطان ابو حمو امامه وخالفوه الى تلمسان ، فاجفل عنها ابو زيان وتحيز الى بني مرين بامصاد الشرق من البطحاء ومليانة ووهران واوليائهم من بني توجين وسويــــد من قبائل زغبة. ودخل السلطان ابو حمو ووزيره عبد الله بن مسلم الى تلمسان، وكان صغير بن عامر هلك في مذهبهم ذلك. ثم خرجوا فيمن اليهم من كافة العرب المعقل وزغبة في اتباع أبي زيان ، ونازلوا بجبل وانشريش فيمن معه الى ان غلبوه عليه، وانفض جمعه ، ولحق بمكانه من ايالة بني مرين بفياس. ورجع السلطان ابو حمو الى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بنى مرين، فافتتح كثيرها وغلب على مليانة والبطحان ثم نهض الى وهران ونازلها أياماً واقتحمها غلاباً ، واستلحم بها من بني مرين عدداً . ثم تغالب عملي ألمديَّة والجزائر ، وانزعج عنهما بني مرين فلحقوا باوطانهم . وبعث رسله الى السلطان أبي سالم ؟ فعقد معه السلم

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: بالفتي.

ووضعوا اوزار الحرب ، ثم كان مهلك السلطان أبي سالم سنة اثنتين وستين . وقام بالامر من بعده عمر بن عبد الله بن علي من ابنا وزرائهم مبايعاً لولد السلطان أبي الحسن واحداً بعد آخر ، كما نذكره عند ذكر أخبارهم .

## الخبر عن قدوم أبي زيان بن السلطان أبي سعيد من المغرب لطلب ملكه وما كان من أحواله

كان ابو زيان هذا ، وهو محمد ابن السلطان أبي سعيد عثمان ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يَفَمُراسَن ، لما تقبض عليه مع عمه أبي ثابت ووزيرهم يحيى بن داود بجباية من اعمال الموحدين ، وسيقوا الى السلطان أبي عنان ؟ فقتل ابا ثابت وزيره واستبقى محمدا هذا واردعه السجن ساثر ايامه ؛ حتى اذا هلك واستوسق امر المغرب لأخيه أبي سالم من بعد خطوب وأحوال يأتي ذكرها ؟ امتن عليه السلطان ابو سالم واطلقه من الاعتقال ونظمه بمجلسه في مراتب الاعياص ، واعده لمزاحمة ابن عمه ، وحدث بينه وبين السلطان أبي حمو سنة اثنتين وستين بين يدي مهلكه نكرا ، بعد من بعده ؟ فحقق السعي فيا نصبه له . وسما له في أبي زيان هذا أمل من بعده ؟ فحقق السعي فيا نصبه له . وسما له في أبي زيان هذا أمل ان يستأثر بملك ابيه ، وراى ان يحسن الصنيع فيه فيكون فيئة له ؟ فاعطاه الآلة ونصبه للملك ، وبعثه الى وطن تلمسان ،

وانتهى الى تازى (''. ولحقه الخبر هنالك بمهلك السلطان أبي سالم. ثم كانت فتن واحداث نذكرها في محلها. وأجلب عبد الحليم بن السلطان أبي على بن السلطان أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس ، واجتمع اليه بنو مرين ، ونازلوا البلد الجديد . ثم انفض جمعهم ، ولحق عبد الحليم بتازى كما نذكره في موضعه. ورجا من السلطان أبي حمو المظاهرة على امره ، فراسله في ذلك واشترط عليه كبيح ابن عمه أبي زيان، فاعتقله مرضاة له، ثم ادتحل الى سجلهاسة كما نذكر بعد. ونازله في طريقه اولاد حسين من المعقل بحللهم واحيائهم ؟ فاستغفل ابو زيان ذات يوم المتوكلين به ، ووثب على فرس قائم حذاه وركضه من مسكر عبد الحليم الى حلة اولاد حسين مستجيراً بهم فاجاروه. ولحق ببني عامر على حين جفوة ، كانت بين السلطان أبي حمو وبين خالد ابن عامر اميرهم ذهب لها مناضباً ، فاجلب به على تامسان . وسرح اليهم السلطان ابو حمو عسكراً فشردهم عن تلمسان. ثم بذل المال لخالد بن عامر على ان يقصيه الى بلاد رياح ففعل ، واوصله الى بلاد الدواودة فاقام فيهم . ثم دعاء ابو الليل بن موسى شيخ بني يزيد ، وصاحب وطن حمزة وبني حسَن وما اليه، ونصبه للامر مشافهة وعناداً للسلطَان أبي حمو . ونهض اليه الوزير عبد الله بن مسلم في عسَاكر

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، ولم يذكرها ياقوت في معجم البلدان. وفي كتاب المغرب، تأليف الصديق بن العربي: تازة.

بني عبد الواد وحشود العرب وزناتة ، فأيقن ابو الليل بالغلب وبذل له الوزير المال ، وشرط له التجافي عن وطنه على ان يرجع عن طاعة أبي زيان ففعل ، وانصرف الى بجاية ، ونزل على المولى أبي اسحاق ابن مولانا السلطان أبي يحيى اكرم نزل ، ثم وقعت المراسلة بينه وبين السلطان أبي حمو، وتمت المهادنة ، وانعقد السلم على اقصاء أبي زيان عن بجاية المتاخمة لوطنه ، فارتحل الى حضرة تونس ، وتلقاء الحاجب ابو محمد بن تافراكين ، قيوم دولة الحفصيين لذلك لعهد، من المبرة والترحيب واسناء الجراية به وترفيع المنزلة بما لم يعهد بمثله من الاعياص ، ولم يزل حاله على ذلك الى ان المنزلة بما لم يعهد بمثله من الاعياص ، ولم يزل حاله على ذلك الى ان كان من امره ما نذكره إن شاء الله تعالى .

# الخبر عن قدوم أبي زيان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية من المغرب الى تلمسان لطلب ملكما وما كان من أحواله

كان العرب من سُويّد إحدى بطون زِغْبَة فيئة لبني مرين وشيعة ، من عهد اميرهم عريف بن يجيى ، مع السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان ؟ فكانوا عند بني عبد الواد في عداد عدوهم من بني مَرين ، مع صاغية الدولة لبني عامر أقتالهم ؟ فكانوا منابذين لبني عبد الواد آخر الأيام . وكان كبيرهم ونزمار بن عريف أوطن كرسيف ، في جوار بني مرين ، مذ مهلك السلطان ابي عنان ، وكان مرموقاً لديهم بعين التَجِلَّة ، يرجعون الى دأية ابي عنان ، وكان مرموقاً لديهم بعين التَجِلَّة ، يرجعون الى دأية

ويستنيمون إلى قوله . وأهَّه شأن إخوانه في موطنهم ، ومع اقتالهم، ببني عامر ؟ فاعتزم على نقض الدولة من قواعدها ، وحمل صاحب المغرب عمر بن عبد الله على أن يسر ح محمد بن عثمان حافد أبى تاشفين لمعاودة الطلب بملكه. ووافق ذلك نفرة استحكمت بين السلطان أبي حُمُّو وأحمد بن رحُو بن غانم ، كبير اولاد حسَين من المعقل ، بعد ان كانوا فيئة له ولوزيره عبد الله بن مسلم ، فاغتنمها عمر بن عبد الله . وخرج أبو زيَّان محمد بن عثمان سنة خس وستين ، فنزل في حلل المُفْلِ يَجَلُوبَّيَّة . ثم نهضوا الى وطن تِلِمْسَانَ ، وارتاب السلطان أبو حُمُو بخالد بن عامر أمير بني عامر، فتقبُّض عليه واودعه المطبق (١) . ثم سرح وزيره عبد الله بن مسلم في عسًا كربني عبد الواد والعرب ، فاحسَن دفاعهم وانفضت جوعهم ورحلهم الى ناحبة الشرق ، وهو في اتباعهم الى ان نزلوا بالمسيلة من وطن رياح ، وصاروا في جوار الدواوة ، ثم نزل بالوزير عبدالله ابن مُسلِم دا. الطاعون، الذي عاود اهل المُسْران عاميَّة من بعد ما اهلكهم سنة سبع واربعين قبلها ؟ فانكفا به ولده وعشيره راجمين ، وهلك في طريقه واوصلوا شلوه الى تلمسًان فدفن بها . وخرج السلطان ابو حمو لمدافعة عدوه، وقد فتَّ مهلك عبدالله في عضده. ولما انتهى الى البّطحاء وعسكربها ، ناجزته جموع السلطان أبي زَيَّانَ الحَرِبُ ، واطلت راياته على المسكر فداخلهم العرب وانفضوا ،

<sup>(</sup>١) السجن تحت الأرض،

واعجلهم الامر عن افنيتهم وازودتهم فتركوها وانفضوا واتسلل أبوحمه يبغي النجاة إلى تلمسان وأضرب ابو زيان فسطاطه بمكان معسكره وسابقه احمد بن رحو أمير المعقل الى منجاته فلحقه بسيك وكر اليه السلطان أبو حمو فيمن معه من خاصته وصدقوه الدفاع فحكبا به فرسه وقطع رأسه ولحق السلطان ابو حمو بحضرته وارتحل ابو زيان والعرب في اتباعه إلى ان نازلوا بتلهسان أياماً وحدثت المنافسة بين المعقل وزغبة واسف زغبة استبداد المعقل عليهم وانفراد أولاد حسين برأي السلطان دونهم واغتنمها ابو حمو واطلق اميرهم خالد بن عامر من عبسه واخذ فاغتنمها ابو حمو واطلق اميرهم خالد بن عامر من عبسه واخذ عن طاعة أبي زيان وليفرقن جموعه فوفي له بذلك ونفس عن طاعة أبي زيان وليفرقن جموعه ورجع ابو زيان الى مكانه من عبد الالتياث الى ان كان من امره ما نذكره وصلحت دولته بعد الالتياث الى ان كان من امره ما نذكره و

# الخبر عن حركة أبي حمو على ثغور المغرب

كان ونزمار من عريف متولي كبر هذه الفتن على أبي حمو، وبعث الاعياص عليه واحداً بعد واحد، بما كان بينهم من العداوة المتصلة كما قدمناه، وكان منزله كرسيف من ثغور المغرب، وكان جالره محمد من زكدان كبير بني علي من بني ونكاسن، الموطنين

بجبل دبدو، كانت ايديها عليه واحدة، فلما سكن غرب الثوار عنه، واذاحهم عن وطنه الى المغرب، وانعقد سلمه مهم، وأى ان يغزو هذين الاميرين في ثغورها؛ فاعتمل الحركة الى المغرب فاتح سنة ست وستين، وانتهى الى دَبدو وكرسيف، واجفل ونزمار، فامتنع بمماقل الجبال؛ فانتهب ابو حمو الزروع وشمل بالتخريب والعيث سائر النواحي، وقصد محمد من زكدان أيضاً في مَعْقل دَبدو؛ فامتنع بحصنه الذي اتخذه هنالك، وعاج عليه أبو حمو بركابه، وجاس خلال وطنه، وشمل بالتخريب والعيث فواحي بلده، وانكفأ راجعاً الى حضرته؛ وقد عظمت في تخوم بني مرين وثغورهم نكايته، وثقلت عليهم وطأته، وانعقدت بينها محمد المهادنة والسلم، وانصرفت عزائمه إلى بلاد إفريقية؛ فكانت حمركته الى بجاية من العام المقبل، ونكبته عليها كما نذكر ان شما، الله تعالى .

#### النبر عن حركة السلطان أبي حمو الى بجاية ونكبته عليها

كان صاحب بجاية المولى الأمير أبو عبد الله ، لما استولى عليها ، وعادت اليه العودة الثانية سنة خمس وستين كما ذكرتاه في اخباره ، زحف بعدها الى تدلس ، فغلب عليها بني عبد الواد ، وانزل بها عامله وحاميته ، ثم اظلم الجو بينه وبين صاحب قُسَنْطينَةَ السلطان أبي العباس ابن عمه الامير أبي عبدالله ، لما جرت بينها المتاخمة في

المالات، فنشأت بينها فتن وحروب شغل بها عن حماية تدلس، والحت عليها عساكر بني عبد الواد بالحصار، واحيط بها؟ فاوفد رسله على السلطان أبي حمو صاحب تلمسان في المهادنة على النزول له عن تدلس؟ فتسلمها ابو حمو وأنزل بها حاميته، وعقد معه السلم، وأصهر اليه في ابنته، فاجابه وزفها اليه؟ فتلقاها قبيله ووزراؤه بآخر عملهم من حدود بجاية، وفرغ صاحب بجاية لشأنه، وكان اثنا، الفتنة معه، قد بعث الى تونس عن ابي زيان ابن عمه السلطان أبي سعيد لينزله بتدلس، ويشغل به السلطان ابا حمو عن فتنته،

وكان من خبر أبي زيّان هذا انه اقام بتونس بعد مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين كما ذكرتاه الى ان دس اليه مرضى القلوب من مشيخة بني عبد الواد بتلمسان بالاجلاب على السلطان أبي حمو ووعدوه من انفسهم الجنوح معه فصغى اليها واعتدها وارتحل يريد تخوم تلمسان وعمل بجاية وررّ بقسنطينة فتجافى عن الدخول اليها وتذكر لصاحبها وبلغ خبره السلطان ابا العباس صاحبها يومئذ وانجع امره في صده عن وجهه وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بينه وبين ابن عمه صاحب بجاية وكان شديد الوطأة على الفتنة بينه وبين ابن عمه صاحب بجاية وكان شديد الوطأة على الهل بلده مرهف الحد لهم بالعقاب الشديد عقلقد ضرب اعناق الحل بده قبل ان يستحكمل سنتين في ملكه فاستحكمت النفرة وساءت الملكة واعضل الداء وفزع اهل البلد الى مداخلة

السلطان أبي العباس في استنقاذهم من ملكة العسف والهلاك ، بما كان اتيح له من الظهور على امريرهم ، فنهض اليها آخر سنة سبع وستين. وبرز الأمير ابو عبد الله للقائه بلبرو، الجبل المطل على تاكردت. وصبحه السلطان ايو العباس بمعسكره هنالك ؟ فاستولى عليه وركض هو فرسه ناجياً بنفسه، ومرت الجنود تعادى في اثره حتى ادركوم٬ فاحاطوا به وقتلوم قعصاً بالرماح، عفا الله عنه. واجاز السلطان أبو العباس الى البلد؟ فدخلها منتصف يومه لعشرين من شعبان. ولاذ الناس به من دهش الواقعة، وتمسكوا بدعوته واتوه طاعتهم. فانجلت الغيابة واستقام الاس، وبلغ الخبر الى السلطان أبي حمو ، فأظهر الامتعاض لمهلكه والقيام بثأره ، يُسِرُّ من ذلك حسواً في ارتغاء . ونهض بجر الامم الى بجاية من العرب وزناتة والحشد، حتى اناخ بها وملأ بخيامه الجهات بساحتها، وجنح السلطان الى مبارزته ، فتمسك به اهل البلد ولاذوا بمقامه ، فاسعفهم وطير البريد الى تُسَنْطينَةَ ؟ فاطلق ابا زيان من الاعتقال وسوغه المسلابس والمراكب والآلة . وزحف به مولاه بشير في عسكره الى ان نزل حذا. معسكر أبي حمو . واضطربوا(١) محلتهم بسفح بني عبد الجبار، وشنوا الغارات على معسكر أبى حبُّو صباح مساء، لما كان غي اليهم من مرض قلوب جنده والعرب

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ. ولا معنى لها هنا. ومقتضى السياق: وضربـوا مضاربهم في محلتهم...

الذين معه. وبدا للسلطان أبي حمُّو مــا لم يحتسب من امتناعها . وكان قد تقدم اليه بعض سماسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل البلد أطمعه فيها ، ووثق بأن ذلك يغنيه عن الاعتداء ، فاستبق اليها واغفل الحزم فيها دونها . فلما امتنعت عليه اطبق الجو على ممسكره، وفسدت السابلة على العير الميرة، واستحكم الزبون في احيا. معسكرم بظهور العدو المساهم في الملك. وتبادرت رجالات المرب سوء المغبة وسطوة السلطان؟ فتمشوا بينهم في الانفضاض وتحينوا لذلك وقت المناوشة ؛ وكان السلطان لما كذبه وعد المشيخة أجمع قتالهم وامر بضرب الفساطيط مضايقة للاسوار ؟ متسنمة وعراً من جبل لم يرضه أهل الرأي . وخرج رجال البلد على حين غفلة ؟ فجاولوا من كان بتلك الاخبية من المقاتلة ، فانهزموا امامهم وتركوها بايديهم فمزقوها بالسيوف. وعاين المرب على البعد انتهاب الفساطيط فاجفلوا ، وانفض المعسكر باجمه. وحمل السُّلطان ابو حمو اثقاله للرحلة، ثم اجهدوه عنها فتركها، وانتهب مخلفه اجمع. وتصايح الناس بهم من كل حدب ، وضاقت المسَالك من ورائهم وامامهم ، وكظت بزحامهم ، وتواقموا لجنوبهم، فهلك الكثير منهم، وكانت من غرائب الواقعات، تحدث الناس بها زماناً. وسيقت حظاياه الى بجاية، واستأثر منهنَّ الامير أبو زيان بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي٬ ينسب الى عبد المؤمن بن على، وكان اصهر فيها الى ابيها ايام

تقلبه في الاغتراب ببلاد الموحدين كما سبق، وكانت اعلق بقلبه من سواها، فخرجت في مغانم الامير أبي زيان، وتحرج عن مواقعتها حتى اوجده اهل الفتيا السبيل الى ذلك، بحنث زعموا وقع من السلطان أبي حمّو في نسائه، وخلص السلطان ابو حمو من هوة ذلك العطب بعد غصة الريق، ونجا الى الجزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك الهول، ثم خرج منها ولحق بتلمسان، واقتعد سرير ملكه، واشتدت شوكة أبي زيّان ابن عيه، وتغلب على القاصية، واجتمعت اليه العرب، وكثر تابعه، وزاحم السلطان ابا حمو بتلك الناحية الشرقية سنين تباعاً نذكر الآن اخبارها،

# الخبر عن خروج أبي زبان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على المدية والجزائر ومليانة وما كان من الحروب معم

لما انهزم السلطان ابو حمو بساحة بجاية عشيّ يومه من اوائل ذي الحجة ، خاتم سبع وستين ، قرع الامير أبو زيان طبوله ، واتبع اثره ، وانتهى الى بلاد حُصَيْن من زِغبة ، وكانوا سنمين من الهضيمة والعسف ، إذ كانت الدول تجريهم مجرى الرعايا المعتدة في المغرم ، وتعدل بهم عن سبيل اخوانهم من زغبة امامهم وورا ، هم ؟ فارتكبوا صعب الشقاق لمنبة العز ، وبايعوه على الموت الأحمر ، ووثقوا بمعتصمهم من جبل تيطرى ان دهمهم عسكر

السلطان. ثم اجلبوا على المدية (١) وكان بها عسكر ضخم للسلطان أبي حمو لنظر وزرائه: عِمْران بن موسى بن يوسف، وموسى بن برغوث ووادفل بن عبوبن حَمَّاد؟ ونازلوهم اياماً ؟ ثم غلبوهم على البلد. وملكما الامير أبو زيان، ومنَّ على الوزرا. ومشيخة بني عبد الواد، وترك سبيلهم الى سلطانهم. وسلك الثعالبة في سبيل حُصَيْن في التجافي عن ذل المفرم؟ فاعطوه يد الطاعة والانقياد للامير أبي زيان. وكانت في نفوس اهل الجزائر نفرة من جور العمال عليهم ؟ فاستمالهم بها سالم بن ابراهيم بن نصر أمير الثعالبة الى طاعة الامير أبي زيان . ثم دعا ابو زيان اهل مليانة الى مثلها فاجابوه. واعتمل السلطان ابو حمو نظره في الحركة الحاسمة لرأيهم ؟ فبعث في العرب وبذل المال ، واقطع البلاد على اشتطاط منهم في الطلب. وتحرك الى بلاد توجين ، ونزل قلمة ابن سلامة سنة ثمان وستين ، يحاول طاعة أبي بكر بن عريف أمير سويد . فلم يلبث ان انحرف عنه أيضاً خالد بن عامر ، ولحق بأبي بكر ابن عريف؟ واجتمعاً على الخلاف عليه، ونقض طاعته. وشنوا الغارة على ممسكره وأضطرب وأجفلوا وانتهبت محلاته واثقاله ورجع الى تلمسان. ثم نهض الى مليانة فافتتحها ، وبعث الى رياح

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة الجزائرية. وفي النسخة المصرية (طبع بولاق): المريـة. والمديـة بلدة من بلاد بني توجين في المغرب الأوسط. والمرية مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأنــدلس. والأصح هنا: المدية. ولم يذكر ياقوت المدية في معجم البلدان.

على حين طاعتهم اليه من يعقوب بن على بن احمد وعثمان بن يوسف ابن سليمان بن على أميري الدواودة ، لما كان وقع بينهما وبين السلطان مولانًا أبي العباس من النفرة ؟ فاستنهضوه للحركة على الامير أبي زيان وبعدها الى بجاية. وضمنوا له طاعة البدو من رياح، وبمثوا اليه ذمتهم على ذلك فردها وثوقاً بهم، ونهض من يَلِمُسانَ ، وقد اجتمع اليه الكثير من عرب زُغْبَة . ولم يزل اولاد عريف بن يجيى وخالد بن عامر في احيائهم منحرفين عنه بالصحراء. وصمم اليهم فاجفلوا امامه ، وقصد المخالفين من حصين والامير أبي زيان الى معتصمهم بجبل تيطرى . وأُغَذُّ إليه السير يعقوب بن على وعثمان بن يوسف بن معهم من جموع رياح، حتى نزلوا بالقطعة حذاهم. وبادر اولاد عريف وخالد بن عمر الى الدواودة ليشردوهم عن البلاد ، قبل ان تتصل يد السلطان بيدهم ، فصبحوهم يوم الخيس اخريات ذي القمدة من سنة تسع وستين. ودارت بينهم حرب شديدة ، واجفل الدواودة اولا ، ثم كان الظهور لهم آخراً . وقتل في المعركة من زُغْبَةً عدد ويئسوا من صدِّهم عما جاؤا اليه، فانعطفوا الى حصين والامير أبي زيان ٬ وصعدوا اليهم بناجعتهم ٬ وصاروا لهم مدداً على السلطان أبي خُمُو ، وشنوا الغارة على معسكره، فصمدوا نحوه وصدقوه القتال ، فاختل مصافه ، وانهزمت عساكره، ونجا بنفسه الى تلمسان على طريق الصحراء. وأجفل الدواودة الى الى وطنهم، وتحيز كافة العرب من زغبــة الى الامير أبي زيان،

واتبع آثار المنهزمين ، ونزل بسيرات . وخرج السلطان ابو حمو في قومه ومن بقي معه من بني عامر . وتقدم خالد الى مصادمته ففلّه السلطان واجفل القوم من وراثه . ثم تلطف في مراسلته وبذل له المال، واوسع له في الاشتراط فنزع اليه والتبس بخدمته. ورجع الامير ابو زيان الى اوليائه من خُصَيْن مُتَمَسَّكَا بولاية اولاد عريف. ثم نزع محمد بن عريف الى طاعة السلطان ، وضمن له العدول باخيه عن مذاهب الخلاف عليه ، وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان. وحمله خالد بن عامر عدوه على نكبته ، فتقبض عليه واودعه السجن. واستحكمت نفرة اخيه أبي بكر، ونهض السلطان بقومه وكافة بني عامر اليه سنة سبعين. واستغلظ أمر أبي بكر لجموع الحارث من بني مالك ومن وراءهم من حصين واعتصموا بالجبال من دراك وتيطرى . ونزل السلطان بجموعه لعود بلاد الديالم من الحرث؟ فانتسفها والتهمها وحطم زروعها ونهب مداشيرها . وامتنع عليه ابو بكر ومن معه من الحارث وحصين والامير أبو زيان بينهم ؟ فارتحل عنهم وعطف على بلاد اولاد عريف وقومهم من سويد، فلأها عيثاً. وخرب قلمة ابن سلامة، بما كانت احسن أوطانهم. ورجع الى تلمسان وهو يرى ان كان قـــد شفا نفسه في اولاد عريف، وغلبهم على اوطانهم، ورفع عليهم منزلة عدوهم ؟ فكان من لحاق أبي بكر بالمغرب ؟ وحركة بني مرين ما نذكره .

# الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلانه عليها ونكبة أبي حمو وبني عام بالدوسن من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من تيطري الى احياء رباح

ولما تقبض ابو حمو على محمد بن عريف، وفرَّق شمل قومـــه سويد، وعاث في بلادهم اجمع؛ رأى اخوه الاكبر أبو بكر على الصريخ عِلْكُ المغرب؟ فارتحل اليه بناجعته من بني مالك اجمع من احياء سويد والديالم والعطاف؟ حتى احتل بسائط مَلْويَّة من تخوم المغرب. وسار الى اخيه الأكبر ونزمار بمقره من قصر مراده الذي اختطه بارجاع وادي مـــلوية في ظــل دولة بني مرين وتحت جوارهم، لما كان ملاك امرهم بيده، ومصادرهم عن آراثه، خطة ورثها عن ابيه عريف بن يحيى مع السلطان أبي سعيد وابنه ابي الحسن وابنه أبي عنان. فتقبل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه، وتمنوا برأيه، واستناموا الى نصيحته. فاما قدم عليه اخوه ابو بكر مستجيشاً بملك المغرب، واخبره باعتقال اخيه الآخر محمد؟ قدح عزائمه؟ واوفد اخام ابا بكر ومشيخة قومهم من بنى مالك على السلطان عبد العزيز بن السلطان أبى الحسن منصرفه من افتتاح جبل هنتاتة ؟ وظفره بعامر بن محمد بن على النازع الى الشقاق في معتصمه؛ فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة وتكرمة. واستصرخوه لاستنقاذ اخيهم فأجاب صريخهم، ورغبوه

في ملك تلمسان وما وراءها، فوأفق صاغيته الى ذلك بها كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبي حمو ، بقبوله عــلي من ينزع اليه من عربان المَعْقِل ، أشياع الدولة وبدوها ، وما كان بعثاليه في ذلك ، وصرف عن استماعه ؟ فاعتزم على الحركة الى يُلمْسان ؟ والقى زمامه بيد ونزمار ؟ وعسكر بساحة فاس. وبعث الحاشرين في الثغور والنواحي من المغرب؟ فتوافت الحشود ببابه؟ وارتحل بعد قضاء النسك من الاضحى سنة احدى وسبعين. واتصل الحبر بالسلطان أبي حمو وكان معسكراً بالبطحاء؛ فانكفأ راجماً الي تلمسان؟ فبعث في اوليائه من عبيد الله والاحلاف من عرب المعقل؟ فصموا عن اجابته ونزعوا الى ملك المغرب؟ فاجمع رأيه على التحيز الى بني عامر ؟ واجفل غرة الحرم سنة اثنتين وسبعين. واحتل السلطان عبد العزيز تِلِمُسان في يوم عاشورا. بمدها. واشار ونزمار بن عريف بتسريح العساكر في اتباعه ؟ فسرح السلطان وزيره ابا بكر بن غازي بن الكاس؟ حتى انتهى الى البطحا. . ثم لحق به هنالك ونزمار، وقد حشد العرب كافة، واغذ السير في اتباع السلطان أبي حمو وبني عامر . وكانوا قد ابعدوا المذهب ، ونزلوا على الدواودة، وسرحني اليهم يومئذ السلطان عبد العزيز يحملهم على طاعته، والعدول بهم عن صحابة بني عامر وسلطانهم. وسرح فرج بن عيسى بن عريف الى تُحصِّين لاقتضا. طاعتهم ، واستدعاء أبى زيان الى حضرته، او نبذهم عهده؛ وانتهينا جميعاً

إلى أبي زيان ، ففارقه اولياؤه ولحق باولاد يجيي بن علي بن سبَّاع من الدواودة . وانتهيت انا اليهم فحفظت عليهم الشأن في جواره كها كانت مرضاة السلطان، وحذرتهم شأن أبي حمو وبنيعامر، واوفدت مشيختهم على ونزمار والوزير أبي بكر بن غازي فدلوهما على طريقه ؟ واغذوا السير وبيتوهم بمنزلهم على الدوسن ، آخر عمل الزاب من جانب المغرب ففضوا جموعهم، وانتهبوا جميـع معسكر السلطان أبي حمو بامواله وامتعته وظهره. ولحق فلهم بمصاب، ورجعت العساكر من هنالك، فسلكت على قصور بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي منها ربا ولون سمعون'' وما اليهما؟ فانتهبوها وخربوها وعاثوا فيها؟ وانكفوا راجعين الى تلمسان. وفرق السلطان عماله في بلاد المغرب الاوسط من وهران ومليانة والجزائر والمدية وجبل وانشِريش. واستوسق به ملكه، وانزاح عنه عدوه. ولم يبق به يومئذ إلَّا ضرمة من ثار الفتنة ببلاد مَنْراوَةً بوعد من ولد على بن راشد ، سخط خالد في الديوان، ولحق بجبل بني سعيد. واعتصم به فجمر السلطان الكتائب لحصاره، وسرح وزيره عمر بن مسعود لذلك كها ذكرناه في أخبار مغراوة واحتقر شأنه. وأوفدت انا عليه يومئذ مشيخة الدواودة ٢ فأوسعهم حبأ وكرامة ، وصدروا مملوءة حقائبهم خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر السنتهم. واستمر الحال الى ان كان ما نذكره.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: منها ريا بن سمعون.

# الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيـان الى تيطري واجلاب أبي حمو على تلمسان ثم انـــفزامــــمـــا وتشريــدـــمــا على سائـــ النــــادـــــ

كان بنو عامر بن زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد مذ اول امرهم، وخلص سوید لبنی مرین کما قدمناه، فکان من شان عریف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وبنيه ما هو معروف. فلما استبيحت احياؤهم بالدوسن مع أبي حمو، ذهبوا في القفر اشفاقا ويأساً من قبول بني مرين عليهم لكان ونزمار بن عريف واخوانه من الدولة، فحدبوا على سلطانهم ابي حمو يتقلبون معه في القفار. ثم نزع اليهم رحوبن منصور فبمن اطاعه من قومه عُبَيْد الله من المَعْقِل. واجلبوا على وَجْدَة فاضطرم للنفاق على الدولة نارا، وخشي حصين مغبة امرهم مع السلطان بما اتسموا به من الشقاق والعناد، فمدوا ايديهم الى سلطانهم أبي زيان، واوفدوا مشيختهم لاستدعائه من حلة اولاد يحيى بن على فاحتل بينهم، واجلبوا به على المدية فملكوا نواحيها، وامتنع عليهم مصرها، واستمر الحال على ذلك. اواضطرب المغرب الاوسط على السلطان، وانتقضت به طاعته. وسرح الجيوش والعساكر الى قتال مغراوة وحصين، واجتمع ابو حمو وبنو عامر على قصده بتلمسان؛ حتى اذا احتلوا قايباً منها دسَّ السلطان عبد العزيز بعض شيعته الى خالدبن عامر ورغبة في المال والحظ منه؛ وكان ابو حمو قد اسفه بمخالطة بعض عشيره وتعقب رايه برأي من لم يسم الى خطته. ولم يرتض كفاءته ١٤ فجنح الي ملك المغرب، ونزع يده من عهد أبي حمو. وسرح السلطان عبد العزيز عسكره الى خالد؟ فأوقع بأبي حمو ومن كان معه من العرب عبيد الله وبني عامر، وانتهب معسكره وامواله ، واحتقبت حرمه وحظاياه الى قصر السلطان. وتقبض على مولاه عطية فنَّ عليه السلطان واصاره في حاشيته ، ونجا بنفسه الى تيكورارين آخر بلاد الصحراء؟ فنزل بهـا منفرداً عن اهله وحـاشيته ووزرائه . واصفقت زناتة عــلى خدمة ملك المغرب . ووافق هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة، وتغلب وزيره أبي بكر بن غازي على جبل بني بو سعيد ، وتقبض على حمزة ابن على بن راشد في لمة من اصحابه ؟ فضرب اعناقهم وبعث بها الى سدَّة السلطان، وصلب أشلاءهم بساحة مِلْيانَة؛ فتظاهر الفتح واكتمل الظهور . واوعز السلطان الى وزيره أبي بكر بن غازي بالنهوض الى حصين؟ فنهض اليهم وخاطبني وانا مقيم ببسكرة في دعايته بان احتشد اولياءه من الدواودة ورياح ، والتقى الوزير والعساكر على حصين تيطرى فنازلناه اشهراً. ثم انفض جموعهم وفروا من حصنهم وتمزقوا كل ممزق ٬ وذهب أبو زَيَّان على وجهه ٬ ولحق ببلاد وادكلي قبلة الزاب لبعدها عن منال الجيوش والعساكر؟ فاجاروه واكرموا نؤله . وضرب الوزير على حصين والثعالبة المغارم الثقيلة ؟ فاعطوها عن يد وبهظهم باقتضائها ، ودوخ قاصية الثغور ، ورجع الى تلمسان عالى الكعب عزيز السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله قعوداً فخماً ، وصل فيه اليه ، واوصل من صحبه من وفود العرب والقبائل ؟ فقسم فيهم بره وعنايته وقبوله كل على شاكلته . واقتضى من ابرا ، العرب زغبة ابنا ، هم الأعزة رهنا على الطاعة . وسرحهم لغزو أبي حمو بمنتبذه من تيكورارين فانطلقوا لذلك ، وهلك السلطان عبد العزيز لليال قلائل من مقدم وزيره وعساكره اواخر شهر دبيع الاخر من سنة ادبع وسبعين ، لمرض مزمن كان يتفادى بالكتان والصبر من ظهوره ، وانكفأ بنو مرين داجمين الى ممالكهم بالمغرب بعد ان بايعوا لولده دارجاً خاسياً ، ولقبوه بالسعيد ، وجعلوا أمره إلى أبي بكر بن غازي ، فملك امرهم عليهم ، واستمر حاله كما نذكره في اخباره إن شا ، الله تعالى .

# الخبر عن عودة السلطان أبي حمو الأخير الى تلمسان الكرة الثالثة لبني عبد الواد في الملك

لما هلك السلطان عبد العزيز ، ورجع بنو مرين الى المغرب ، فصبوا من أعياص بني يَغَرْاسَن لمدافعة أبي حمو من بعدهم عن تلمسان ، ابراهيم بن السلطان أبي تاشفين ، كان ناشئاً بدولتهم منذ مهلك ابيه . وتسلل من جملتهم عَطِيَّة بن موسى مولى السلطان أبي

حمو ؟ وخالفهم الى البلد غداة رحيلهم ؟ فقام بدعوة مولاه . ودافع ابراهيم بن تاشفين عن مرامه ، وبلغ الخبر الى اوليا. السلطان أبي حمو من عرب المعقل اولاد يغمور بن عبيد الله؟ فطيروا المه النحيب على حين غلب عليه الياس. واجمع الرحلة الي بلاد السودان لما بلغه من اجتماع العرب للحركة عليه كما قلناه ؟ فأغذً السير من مطرح اغترابه. وسأبقه ابنه، ولي عهده في قومه عبد الرحمن الو تأشفين مع ظهيرهم عبد الله بن صغير فدخلوا الى البلد. وتلاهم السلطان لرابعة من دخولهم، وعاود سلطانه واقتمد اريكته، و كانت احدى الغرائب . وتقبض ساعتنَّذ على وزرائه التهميم عداخلة خالد بن عامر فيما نقض من عهده وظاهر عليه عدوه ؟ فاودعهم السجن وذبحهم ليومهم حنقاً عليهم. واستحكمت لها نفرة خالد وعشيره، وخلصت ولاية اولاد عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر اياه، واقبال السلطان عبد العزيز عليه. ووثق بمكان ونزمار كبيرهم في تسكين عادية ملوك العرب عنه ٬ ورجع الى تمهيد وطنه . وكان بنو مَرين عند انفضاضهم الى مغربهم قد نصبوا من أقيال مغراوة، ثم من بني منديل على بن هارون بن ثابت بن منديل ، وبعثوه الى شلف مزاحمة للسلطان أبي حمو ، ونقضاً لاطراف ملكه . وأجلب ابو زيان ابن عمه على بلاد نُحصَيْن ؟ فكان من خبره معهما ما نذكره إن شاء الله تعالى .

# الخبر عن رجوع أبي زيان بن السلطان أبي سعيد الى باإد حصين ثم خروجه عنها

كان الامير أبو زَيَّان ابن السلطان أبي سعيد ، لما هلك السلطان عبد العزيز ، وبلغه الحبر بمنجاته من واركلي ، نهض منها الى التلول، واسفًّ الى الناجمة التي كان منتزياً بها ومساهماً لأبي حمو فيها ' فاقتطعها لدعوته كما كانت. ورجع اهلها الى ما عرفوا من طاعته ؛ فنهض السلطان ابو حمو الى تمهيد نواحيه وتثقيف اطراف ملكه؟ ودفع الخوارج عن ممالكه ؟ وظاهره على ذلك أميرا البدو من زُغْبَة أبو بكر ومحمد ابنا عريف بن يجيى. دس إليهما بذلك كبيرهما ونزمار ، واخذها بمناصحة السلطان ومخالصته؛ فركبا من ذلك اوضح طريق واسهل مركب . ونبذ السلطان العهد الى خالد وعشيره ؟ فضاقت عليهم الارض ولحقوا بالمغرب لسابقة نزوعهم الى السلطان عبد العزيز. وابتدأ السلطان بما يليه ؟ فازعج بمظاهرتها على بن هارون عن أرض شِلْف سنة خمس وسبعين بعد حروب هلك في بعضها اخوه رحمون بن هارون. وخلص الى بجاية؟ فركب منها السفين آلي المغرب؛ ثم تخطى السلطَّان ابو حمو الى ما ورا. شَلْف . وسفر محمد بن عريف بينه وبين ابن عمه، بعد ان نزع اليه الكثير من اوليائه حصين والثمالية ، بما بذل لهم من المال ، وبما سبموا من طول الفتنة ؟ فشارطه على الخروج من وطنه الى

جيرانهم من رياح على اتاوة تحمل اليه ؟ فقبل ووضع اوزار الحرب وفارق مكان ثورته وكان لحمد بن عريف فيها أثر محمود واستألف سالم بن ابراهيم كبير الثعالبة المتغلب على بسيط متيجة وبلد الجزائر ، بعد أن كان أخب في الفتنة واوضع ، فاقتضى له من السلطان عهده من الامان والولاية على قومه وعمله ، وقلد السلطان ابنيه ثغور اعماله ؟ فانزل ابنه بالجزائر لنظر سالم بن ابراهيم من تحت استبداده ، وابنه أبا زيان بالمدية ، وانقلب السلطان الى حضرته بتلمسان بعد ان دوّخ قاصيته ، وثقف اطراف عمله ، واصلح قلوب اوليائه ، واستالف شيعة عدوه ؟ فكان فتحاً لا كفاء له من بعد ما خلع من ربقة الملك ، ونزع من لبوس السلطان ، فانتبذ عن قومه وممالكه الى قاصية الارض ، ونزل في جوار من فانتبذ عن قومه وممالكه الى قاصية الارض ، ونزل في جوار من من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويعز من يشاء ، ويندل من يشاء .

# الخبر عن اجراب عبد الله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتمما الإمير أبي زبان ورجوع أبي بكر الى الطاعة

كان خالد بن عامر ، وعبد الله ان اخيه صغير ، وسائر اخوانهم من ولد عامر بن ابراهيم ، لحقوا بالمغرب صريخاً ببني مرتنا لما وقع بينهم وبين أبي حمو من الفعلة التي فعل خالد معه ، ويئس عبد الله بن صغير من صريخهم ، بما عقد ونزمار بن عريف من

السلم بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان ، فخاض القفر بمن معه من قومه، ولحق بوطن زُغْبَةً ، وأجلب عسلي جبل راشد، وبه العَمُّور احلاف سُوَيْد من بني هلال . فاعترضتهم سويد ، ودارت بينهم حرب شديدة > كان الظهور فيها لسويد عليهم. وفي خلال ذلك ، فسد بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف بسبب صاحب وانشريش يوسف بن عامر بن عثمان ، اراده السلطان عــلي النزول عن تمله ؟ فغضب له ابو بكر لقديم الصداقة بين سلفها ؟ ووصل يده بعبد الله بن صغير بعد الواقعة . ودعاه الى بيعة أبي زيّان فأجابه، واوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من مجالات رياح، فوصل معهم ونصبوه للامر ، وتحيَّز محمد بن عريف الى السلطان في جوع سويد. ونهض السلطان من تلمسان فاتح سنة سبع وسبعين فيمن معه من قبائل بني عبد الواد وعرب المعقــل وزغبة، ودسَّ الى اوليا. أبي زيان يرغِبهم في المواعد. وحكم أبا بكر في الاشتراط عليه؟ ففاء الى الطاعة والمخالصة . ورجع أبو زيان الى مكانه من حلل الدوادة ، واغذ السلطان السير الى حضرته فتملَّى اريكته ؟ وحدث بعد ذلك ما نذكره ان شا. الله تعالى.

> الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والحرب التي دارت بينه وبين سويد وأُبِي تاشفين هلك فيما عبد الله بن صغير واذوانه

لما بلغ خالد بن عامر بمكانه من المغرب خبر عبد الله ابن

اخيه صغير، قفل من المغرب يئساً من مظاهرة بني مرين؟ فخفق السعي في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الامر كما ذكرناه قبل. ووصل معه ساسي بن سليم في قومه بني يعقوب، وتظاهر الحيان على العيث في بلاد السلطان أبي حمُّو. واجتمع اليهم ابناء الفتنة من كل أوب، واجلبوا على الاطراف وشنوا الغارة في البلاد. وجمع اولاد عريف لحربهم قومهم من سويد واحلافهم من العطاف ، وبعثوا بالصريخ الى السلطان ؛ فسرح لحرب عدوه وعدوّهم ابنه ابا تاشفين ولي عهده في قومه؛ وبرز لذلك في المساكر والجنود. ولما انتهى الى بلاد مُعوادَة، واضطرب معسكره بها، اعجله صريخ اوليائه من مناخ الركاب؟ فاستعجل الرحلة ولحق باوليائه اولاد عريف ومن ممهم من اشياع الدولة من زغبة . وأغذً" السير الي وادي مينا بشرقي القلمة ؛ فتراءى الجمان وتواقفوا لِلِّقاء سائر يومهم. واستضارًا بإضرام النــيران مخافة البيات، واصبحوا عـلى تعبية. وتمشت الرجالات في مواضعة الحرب ؟ فأعجلهم مناشبة القوم، وتزاحفت الصفوف، واعلم الكياة، وكشفت الحرب عن ساقها، وحمى الوطيس، وهبت الريح المشرة ، فخفقت لها رايات الامير وهدرت طبوله . ودارت رحى الحرب، وصمدت اليها كتائب العرب، فتردى فيها الابطال منهم وانكشفوا؟ واجلت المعركة عن عبد الله بن صغير صريعاً؟ فأمر ارو تاشفين فاجتز رأسه وطير به البريد الى ابيه. ثم عثرت المواكب

باخيه مَلُّوك من صغير مع العباس ابن عمه موسى بن عامر ، وعمد ابن زيان من وجوه عشيرهم متواقمين لجنوبهم ، متضاجعين في مراقدهم كأنًا اتعدوا للردى ؟ فوطئتهم سنابك الخيل وغشيهم قتام المواكب واطلقت العساكر أعِنتها في اتباع القوم ؟ فاستاقوا نعمهم واموالهم . وكثرت يومئذ الانفال ، وغشيهم الليل فتستروا بجناحه ، ولحق فلهم بجبل داشد ، واضطرب (۱) أبو تاشفين ابنتيه بمنتهى ظهوره ، وملاه السرور بها صنع الله على يده ، وما كان له ولقومه من الاثر في مظاهرة اوليائه ، وطار له بها ذكر على الايام ، ورجع الى ابيه بالحضرة مملو الحقائب بالانفال ، والجوانح بالسرور ، والايام بالذكر عنه وعن قومه ، ومضى خالد لوجهه في السرور ، والأيام بالذكر عنه وعن قومه ، ومضى خالد لوجهه في ان من قومه ، والله أعلم ،

الخبر عن انتقاض سالم بن ابراهيم ومظاهرته خالد بن عامر على الخارف وبيعتهما الامير أبي زبان ثم ملك ذالد ومراجعة سالم الطاعة وخروج أبس زبان الس بالد الجريد

كان سالم بن ابراهيم هذا كبير الثمالبة المتغلبين على فحص متيجة منذ انقراض مليكش ، وكانت الرياسة فيهم لأهل بيته حسبا ذكرناه في اخبارهم عند ذكر المَعْقِل. ولما كانت فتنة أبي

<sup>(</sup>١) كغذا، ومقتضى السياق: وضرب أبنيته، وأبنيته هنا يقصد بها خيامه أو فساطيطه. . .

زَيَّان بعد نكبة أبي ثُّو على بجاية ، وهبت ربح العرب ، واستغلظ امرهم، كان سالم هذا أول من غمس يده في تلك الفتنة، ومكر بعلى بن غالب من بيوتات الجزائر، كان مغرباً عنها من لدن تغلب بني مَرين على المغرب الأوسط أيام أبي عِنان . ولحق بها عند ما اظلم الجو بالفتنة ، واستحكمت نفرة اهل الجزائر عن أبي حُّو ؟ فاظهر بها الاستبداد واجتمع اليه الاوشاب والطغام. ونكره سالم أمير الضاحية لطمعه في الاستيلاء على الجزائر ؟ فداخل في شأفه الملأ من اهــل المدينة ؟ وحذرهم منه انه يروم الدعوة للسلطان أبي حمو ؟ فاستشاطوا نفرة وثاروا به ؟ حتى إذا رأى سالم أنَّه قد احيط بــه تخلصه من ايديهم واخرجه الى حيِّه واتلفه هنالك. وحوَّل دعوة الجزائر الى الامير ابى زيان تحت استبداده ؟ حتى اذا كان من أمر بني مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتلمسان ما قدمناه ؟ اقام دعوتهم في الجزائر الى حين مهلكه ورجوع أبى حُمُو الى تلمسان . واقبل حيننذ جيش أبي زيَّان الى تيطرى ؟ فاقام سالم هذا دعوته في احيائه وفي بلد الجزائر خشية على نفسه من السلطان أمبي حمو ، لما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره بالجزائر بأمر ابن عمه. ولما كان من خروج ابني زيان الى احياء رياح على يد محمد بن عريف ما قدمناه ؟ واقتضى سالم عهده من السلطان وولي ابنه على الجزائر واقام سالم على امره من الاستبداد بتلك الاعال واستضافة جبايتها لنفسه . واوعز السلطان الى عماله باستيفا بجبايتها ؟ فاستراب وبقي في المره على المداهنة .

وحدثت اثر ذلك فتنة خالد بن عامر ؟ فتربص دوائرها رجاء ان يكون الغلب له ؟ فيشتغل السلطان عنه . ثم بدا له ما لم يحتسب، وكان الغلب للسلطان ولاوليائه. وكان قد حدثت ببنه وبين محمد بن عريف عداوة ؟ فخشى ان يحمل السلطان على النهوض إليه ؟ فبادر بالانتقاض على أبي حمو . واستقدم الامير أبا زيان فقدم عليه ، وجأجاً بخالد بن عامر والمخالفين معه من العرب ، فوصلوا اليه اول سنة ثمان وسبعين، وعقد بينهم حلفاً مؤكداً ، واقام الــدءوة للامير أبي زيان بالجزائر. ثم زحفوا الى حصار مليانة، وبها حامية السلطان فامتنعت عليهم، ورجعوا الى الجزائر فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها. وولي امر قومــه من بعده المسعود ابن اخيه صغير ؟ ونهض اليهم السلطان ابو حمو من تلمسان في قومه واوليسائه من العرب؟ فامتنعوا بجبال حُصَيْن -وناوشتهم جيوش السلطان القتال باسافل الجبل ؟ فغلبوهم عليها وانفضت الناجمة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامر؟ فلحقوا بالقفر. ورأى سالم واصحابه أن قـد أحيط بهم فلاذ بالطاعة، وحمل عليها اصحابه. وعقد لهم السلطان من ذلك ما ارادوه ؟ على أن يفارقوا الامير أبا زيان ففعلوا. وارتحل عنهم فليحق ببلاد ريغ ، ثم اجازها الى نفطة من بلاد الجريد ، ثم الى توزر ؛ فنزل على مقدمها يحيى بن يملول؟ فاكرم نزله واوسع قراه إلى ان كان من امره ما نذكر.

ورجع السلطان أبو حُمُو الى يَلِمُسان ، وفي نفسه من سالم حزازة لكثرة اضطرابه ومسارعته الى الفتن، حتَّى توسط فصل الشتاء ؛ وابعدت العرب في مشاتيها ؛ فنهض من تلمسان في جيوش -زناتة ؟ واغذ السير ؟ فصبح فحص متيجة بالغارة الشعوا. . واجفلت الثعالبة فلحقوا برؤوس الجبال، وامتنع سالم يجبــل بني خليل. وبعث ابنه واوليام الى الجزائر؟ فامتنعوا بها وحاصروها اياماً . ثم غلبوه على مكامنه ؟ فانتقل الى بني مُيْسَرَة من جبال صَنْهاجَةً. وخلُّف أهـله ومتاعه، وصار الكثير من الثعالبة الى الطاعة ، واسهلوا بأمان السلطان وعهده الى فحص متيجة. وبعث هو اخاه ثابثاً إلى السلطان؟ فاقتضى له العهد؟ ونزل من رأس ذلك الشاهق الى ابنه أبي تاشفين؟ فأوصله الى السلطان احـــدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، فأخفر عهده وذمة ابنه، وتقبض عليه صبيحة ليلته. وبعث قائده الى الجزائر فاستولى عليها واقام دعوته بها، واوفد عليه مشيختها فتقبض عليهم، وعقد على الجزائر لوزيره موسى بن برغوث ، ورجع الى تلمسان فقضى بها عيد النحر. ثم أخرج سالم بن ابراهيم من محبسه الى خارج البلاد، وقتل قعصاً بالرماح، ونصب شلوه، واصبح مثلًا في الآخرين. والبقاء لله. وعقد السلطان لابنه المنتصر على مِلْيَانَة واعمالها، ولابنه أبي

زَيَّان على وهران. وراسله ابن يملول صاحب تُوزَد، وصهره ابن مُزني صاحب بَسْكَرَة ، وأولياؤهما من الكعوب والدواودة ، لما اهمهم أمر السلطان أبي العباس. وخافوه على أمصارهم ؟ فراسلوا أبا حمو يضمنون له مسالمة أبي زيان ؟ على ان يوفي له بما اشترط له من المال ، وعلى ان يشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموحدين ليشغل السلطان ابا العباس عنهم ، على جين عجز أبي حمو عن ذلك وضعف الدولة عنه. فاوهمهم من نفسه القدرة واطمعهم في ذلك. وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد، الى ان احيط بابن يملول، واستولى السلطان على بلده فلحق ببسكرة، وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة احدى وثمانين. وبقى ابن مزني من بعده متعللًا بتلك الاماني الكاذبة ، الى أن ظهر أمره وتبين عجزه؟ فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على الموادعة . ولحق الامير ابو زيان بحضرة السلطان بتونس، فنزل بها اكرم نزل مؤملًا منه المظاهرة على عدوه . والحال بالمغرب الاوسط لهذا المهد على ما شرحناه مراداً ، من تغلب العرب على الضواحى والكثير من الامصار . وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها الى مراكزها بسيف البحر، وتضاؤل قدرتها عن قدرتهم، واعطاء اليد في مغالبتهم ببذل رنمائب الاموال، واقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الامصاد، والقنوع بالتضريب بينهم، والاغراء بعضهم ببعض، والله ولي الامود.

# قسمة السلطان الأعمال بين ولده وما حدث بينهم من التنافس

كان لهذا السلطان أبي حمو جماعة من الولد: كبيرهم ابو تَاشَفَينَ عَبِدُ الرَّحِنِ. ثُم بعده اربعة لأم واحدة ، كان تَرْوجِهَا بَمِيْلَةً من أعمال تُسَنِّطينَةَ أيام جولته في بلاد الموحدين كبيرهم المنتصر. ثم ابو زيان محمد، ثم عمر، ويلقب نُمير، ثم بعدهم ولد كثيرون أبناء علات . وكان ابو تاشفين ولي عهده ، وقد رفعه على الباقين، واشركه في امره، واوجب له الحق على وزراء دولته؛ فكان لذلك رديفه في ملكه ومظهر سلطانه. وكان مع ذلك يتماهد اولئك الاخوة الاشقاء بحنوه ، ويقسم لهم من ترشيحه والنجي في خلوته، فيغص ابو تاشفين منهم. فلما استفحال امر السلطان، وانمحت من دولته الَّار الخلاف، اعمل نظره في قسمة الاعمال بين ولده ، وترشيحهم للامارة ، والبعد بهم عن اخيهم أبي تاشفين ، ان يصيبهم مكروهم عند ايناس الغيرة منهم: فولي المنتصر كبيرهم على مليانة واعمالها ، انفذه اليها ، ومعه اخوه عمر الاصغر في كفالته. وولى اخاهما الاوسط أبا زيان، على المدّيّة وما اليها من بلاد حصين. وولى ابنه يوسف بن الزابية على تدلس ما اليها من آخر اعماله. واستقر ابوهما على ذلك. ثم كان من انتقاض سالم الثمالي بالجزائر ما قدمناه؟ فنمي الى السلطان أن أبنه أبا زيان داخله في الخلاف. فلما فرغ من امر سالم كما مر، وطرد أبا زيان ابن عمه عن أعماله إلى الجريد، أعمل نظره في نقل ابنه

أبي زيان من المدية إلى ولاية وهران واعمالها بعداً به عن العرب المجلبين في الفتن وانزل معه بعض وزرائه عينا عليه والما عليها . والله أعلم .

#### وثبة أبي تاشفين بيحيس بن خلدون كاتب أبيه

كان أول شيء حـدث من منافسة أبي تاشفين لاخوته، أنَّ السلطان لما ولى ابنه أبا زيان على وهران وأعالما ، طلبه أبوتاشفين في ولايتها لنفسه فأسعفه ظاهراً ، وعهد الى كاتبه يحيى بن خلدون بماطلته في كتابها حتى يرى المخلص من ذلك ؟ فأقام الكاتب يطاوله. وكان في الدولة لنبي من سفلة الشرط يدعى بموسى بن يخلف، صحبهم أيام الاغتراب بتيكورادين ، أيام مَلَكَ تلمسان عليهم عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن كما مر. وخلا له هنالك وجه السلطان أبي حمو وابنه ﴾ فتقرب اليه بخدمته ورعاها له. فلما رجع الساطان الى تامسان بعد مهلك عبد العزيز، قدَّمه واثره واستخلصه؛ فكان من اخص بطانته. وكان أبو تاشفين أيضاً استخلصه ، وجعله عيناً على أبيه . وكان هو أيضاً يفص بابن خلدون كاتب السلطان ، ويغاد من تقدمه عنده ويغري به ابا تاشفين جهده ؟ فدس اليه اثناء هذه المطاولة أن الكاتب ابن خلدون إمَّا مطله بالكتاب خدمة لأبي زيان أخيه، وايثاراً له عليه، فاستشاط لها أبو تاشفين وترصده منصرفه من القصر الى بيته بعد التراويح، في إحدى ليالي رمضان سنة ثمانين في رهط من الاوغاد كان يطوف بهم في سكك المدينة، ويطرق بهم بيوت اهل السرو والحشمة في سبيل الفساد؛ فمرضوا له وطعنوه بالخناجر حتى سقط عن دابته ميتاً، وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه وبث الطلب عن اولئك الرهط في جوانب المدينة، ثم بلغه أن ابنه ابا تاشفين صاحب الفعلة؛ فأغضى وطوى عليها جوانحه، واقطع ابا تاشفين مدينة وهران كما وعده، وبعث ابنه ابا زيان على بلاد حُصَين والمدية كما كان، ثم طلب ابو تاشفين من ابيه ان تكون الجزائر خالصة له؛ فاقطعه إياها، وانزل بها من اخوته يوسف بن الزابية، بها كان شيعة له من بينهم وفيئة في صحبته ومخالصته؛ فاقام والياً عليها، والله أعلم

#### حركة السلطان أبي حجو على ثغور المغرب الأقصى ودخول ابنه أبي تاشفين الى جمات مكناسة

كان السلطان ابو العباس ابن السلطان أبي سالم ملك بني مرين المغرب الاقصى ، قد نهض في عساكره سنة احدى وثمانين (۱) الى مراكش ، وبها الامير عبد الرحمن بن بويفلوسن بن السلطان أبي علي مقاسمه في نسبه وملكه ، وكان قد سوغ له مراكش واعمالها عند ما اجلب معه على البلد الجديد سنة خمس وسبعين كما في اخبارهم ، واستقر الامير عبد الرحمن بمراكش ، ثم حدثت الفتنة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: سنة ثلاث وثمانين.

بينه وبين السلطان احمد ، ويهض اليه من فاس ؛ فحاصره اولى ونانية ، يفرج فيها عنه . ثم نهض اليه سنة اربع وغانين ؟ فحاصره واخذ بمخنقه واطال الحصار . وكان يوسف بن على بن غانم أمير المعْيْل من العرب منتقضاً على السلطان، وقد بعث السلطان العساكر الى احياله ؟ فهزموه وخربوا بيوته وبساتينه بسجاماسة ورجعوا . وأقام هو بصحرائه منتقضاً . فلما جهد الحصار الامير عبد الرحمن عراكش ، بعث أبا العشائر ابن عمه منصور ابن السلطان أبي على الى يوسف بن على بن غانم، ليجلب به على فاس وبلاد المغرب؟ فياخذ بحجرة السلطان وينفس من مخنقه ؟ فسار يوسف بن على مع أبي المشائر الى السلطان أبي حَّو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته عليه دون العرب ؟ بما له من العساكر والأبهة ؟ فأنجده على ذلك . وقدم ابنه ابا تاشفين معهم ، وخرج هو في أثرهم فساروا الى المغرب، ونزل يوسف بن على بقومه قريباً من مكناسة، ومعه الامـيران ابو العشائر وابو تاشفين. وجا. ابو حمو من خلفهم فحاصر تازی سبعاً ، وخرب قصر تازروت المعد هنالك لنزل السلطان.

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه على بن مهدي المسكري من عمال دولته ووجوه قبيله ؟ وكان هنالك عرب المنبات من المعقل قد دخلوا للميرة ؛ فاهاب بهم ونزماد بن عريف ولي الدولة من عرب سويد ؟ وهو نازل بقصر مرادة من احواز تازى ؟

فاستألفهم لمدافعة أبي حمو وابنه وخرج بهم علي بن مهدي ثم وصل الحبر باستيلا السلطان على مراكش منتصف خس وثمانين؟ فأجفل أبو تاشفين وأبو العشائر ومن معها من العرب؟ واتبعهم علي بن مهدي بمن معه من المنبات واجفل أبو حمو عن تازى ومر بحرادة قصر ونزمار فهدمه وعاث فيه وانكفأ راجعاً الى تلسان وفارق ابنه ابو تاشفين اصحابه ابا العشائر والعرب ولحق بابيه الى ان كان ما نذكره إن شاء الله تعالى .

## نهوض السلطان أبي العباس صاحب المغرب الى تلمسان واستيلاؤه عليها واعتصام أبس حجو بحصن تاجحجومت

ولما استولى السلطان أبو العباس على مَرَّاكُش كما قلناه وجع الله دار ملكه بفاس وقد اسفه السلطان ابو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه ابو تاشفين مع العرب ايام مغيبه بجراكش وفاجع الرحلة الى تلمسان وخرج في عساكره وراجع يوسف بن علي الطاعة ورحل معه في جموعه وبلغ الحبر الى السلطان أبي حمو وفتردد بين الحصار بتلمسان ومفارقتها وكان بينه وبين ابن الأحمر صاحب الاندلس مواصلة ولابن الأحمر دالة على السلطان أبي صاحب الاندلس مواصلة ولابن الأحمر دالة على السلطان أبي فيعلل هو السلطان أبا حمو بأن السلطان أبا فيعطيه المقادة في ذلك وفيعلل هو السلطان أبا حمو بأن السلطان أبا العباس لا يصل اليه ، ثم أجمع السلطان أبو العباس امره وأبا العباس لا يصل اليه ، ثم أجمع السلطان أبو العباس امره والعباس امره والعباس المره والعباس المره والعباس المره والعباس المره والعباس الهباس الهباس لا يصل اليه ، ثم أجمع السلطان أبو العباس امره والمعلم والمها ويليد والعباس المره والهباس لا يصل اليه ، ثم أجمع السلطان أبو العباس امره والمها ويليد والعباس المره والهباس لا يصل اليه ، ثم أجمع السلطان أبو العباس المره والمها ويليد وله والسلطان أبو العباس المره والمها ويليد والمها والهباس المره والمها ويليد والمها ويليد والمها والهباس المره والمها والها والهباس المره والها والهباس الها والها و

ونهض على حين غفلة مغذاً الى تلمسان، وتقدم الخبر الى أبي حمو فاجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار، ثم خرج حين غشيه الليل الى معسكره بالصفيف؟ وافتقده أهل بلده من صبيحتهم ؟ فتبادر أكثرهم اليه متعلقين بأذياله خوفا من معرة العدو ثم ارتحل يطوتي المراحل الى البطحاء ودخل السلطان أبو العباس تلمسان ، واستولى عليها ، وجهز العساكر لأتباع أبي حمو وقومه ؟ فأجفل من البطحاء ولحق بتاجحمومت ؟ فاعتصم بمعقلها ، ولحق به ابنه المنتصر من مِليانة بما كان معه من الذخيرة ؟ فاستمد بها وأقام هنالك عازماً على الامتناع والله تعالى أعلم .

# رجوع السلطان أبي العباس الى المغرب واختاال دولته ورجوع السلطان أبي حجو الى ملكه بتلحسان

كان السلطان أبو العباس لما استولى على مملكة تلمسان ويعتذر طيركتبه ورسله بفتحها الى ابن الأحمر صاحب الأندلس ويعتذر له عن مخالفة رأيه في الحركة اليها . وقد كان ابن الاحمر اسفه ذلك الى ما انضم اليه من النزعات الملوكية التي يؤسف بها بعضهم بعضا ، وهو يطوي جوانحه عليها واطلع على فساد طاعة السلطان أبي المباس في أهل دولته ونغل ضائرهم له ؟ فأزعج لوقته موسى بن السلطان أبي عنان من أعياص ملكهم ، كان عنده بالاندلس ،

وجهزه بما يحتاج اليه وبعث في خدمته مسعود بن رحو بن ماساي وذيرهم المشهور ، وادكبه السفن الى سبتة ؛ فنزلوا بسَاحتها اول ربيع سنة ست وثمانين واستولوا عليها . ثم تقدموا الى فاس ؟ فنازلوا دار الملك أياماً ، وبها محد بن عثمان القائم بدولة السُّلطَ ان أبي العباس والمستبد عليه، واشتدوا في حصارها، وتوافت اليهم الامداد والحشود، فداخله الخور والقي بيده. ودخل السُّلطَان موسى الى دار الملك تاسع عشر ربيع الاول من السَّنة ، وجلس عملي اريكته ، واتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر الى السلطان أبي العباس بتلمسًان ، وقد تجهز الاتباع لأبي حُمُو ونزل على مرحلة من تلمسًان بعد أن أغراه ونزمار بن عريف امير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسان، وكانت لا يعبر عن حسنها، اختطها السُّلطَان ابو حمو الاول وابنه ابو تاشفين، واستدعى لها الصناع والفعلة من الاندلس، لحضارتها وبداوة دولتهم يومنذ بتلمسان. فبعث اليها السَّلطَّان ابو الوليد صاحب الاندلس بِالمهرة والحذاق من اهل صناعة البناء بالاندلس ؟ فاستجادوا لهم القصور والمناذل والبساتين بما اعيا على الناس بمدهم ان يأتوا بمثله؛ فاشار ونزمار على السُّلطَان ابي العباس بتخريب هذه القصور واسوار تلمسان انتقاماً بزعمه من ابى حمو ، واخذاً بالثار منه فيما اعتمده من تخريب دار الملك بتازی ، وتخریب قصره هو بمرادة ؛ فاتی علیها الخراب أسرع من لمح البصر . وبينما هو في ذلك ، وهمو يروم السفر لاتباع

أبي حمو ، إذ جاء الحبر بان السلطان موسى ابن عمه السلطان أبي عنان قد استولى على دار ملكهم بفاس واقتعد اريكتهم ؛ فكر راجعاً الى المغرب لا يلوي على شى ، وترك تلمسان لشأنها ، وكان من امره ما يأتي ذكره في أخباره . وطار الحبر الى السلطان أبي حمو بمكانه من تاجحمومت ؛ فأغذ السير الى تلمسان ودخلها ، وعاد الى ملكه بها . وتفجع لتلك القصور بما ذهب من رونق حسنها ، ورجع دولة بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان . والله سبحانه وتعالى أعلم .

## تجدد المنافسة بين ولد السلطان أبي حمو ومجاهرة أبس تاشفين بذلك لهم وولايته

كان التنافس بين هؤلا، الولد خفيًا على الناس، بما كان السلطان ابوهم يدامل بينهم ويداري بعضهم عن بعض، فلما خرجوا امام بني مرين وعادوا الى تلمسان، صار تنافسهم الى العداوة، واتهم أبو تاشفين اباه بمالاً ق اخوته عليه؛ فشمر لعقوقه وعداوته، وشعر السلطان بذلك ؛ فعمل الحركة الى ناحية البطحا، مورياً باصلاح العرب، ومعتزما على لقا، ابنه المنتصر بمليانة، ليصل به جناحه ويتخطى الى الجزائر؛ فيجعلها دار ملكه بعد ان استخلف بتلمسان ابنه ابا تاشفين وحالفه على المناصحة، واطلع موسى بن بتلمسان ابنه ابا تاشفين وحالفه على المناصحة، واطلع موسى بن يخلف على خبية السلطان في ذلك؛ فدس بها الى أبي تاشفين على عادته؛

فطار به الاسف كل مطار، واغذ السير من تامسان فيمن ممه من العسكر، وصبح أباه باسافل البطحا، قبل ان يتصل بالمنتصر، وكشف له القناع عن النكير والتسخط على ما بلغه؛ فحلف له السلطان على ذلك وارضاه بالرجوع معه الى تلمسان فرجعا جميعاً.

#### خاع السلطان أبي حمو واستبداد ابنه أبي تاشفين بالملك واعتقاله اياه

لما رجع السلطان من البطحا، وبطل ما كان يؤمله من الاتصال بالمنتصر، دس اليه مع خالصة من اهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحمن بن الكليب بأحيال من المال يودعها عنده اليان بجد السبيل طاجة نفسه، وكتب له بولاية الجزائر ليقيم بها حتى يخلص اليه واطلع موسى بن يخلف على ذلك ؟ فأطلع ابا تاشفين على الخبر ؛ فبعث في اثره من حاشيته من اغتال ابن كليب في طريقه، وجاء اليه بالمال والكتب ، فاطلع منها على حقيقة امرهم وانهم متربصون به ؟ فاستشاط وجاهر اباه وغدا عليه بالقصر ؟ فوقفه على الكتاب وبالغ في عذله . وتحيز موسى بن يخلف إلى أبي تاشفين ، وهجر باب السلطان واغرى به ابنه ؟ ففدا على ابيه بالقصر بعد أيام وخلعه ، واسكنه بعض حجر القصر ، ووكل به واستخلص ما كان معه من الاموال والذخيرة ، ثم بعث به الى قصبة وهران ؟ فاعتقله بها ، واعتقل من حضر بتامسان من اخوته ، وذلك آخر فاعتقله بها ، واعتقل من حضر بتامسان من اخوته ، وذلك آخر ألى المنتصر عليانة وأبي زيان ونمير ؟ فلحقوا

بقبائل خُصَيْن واستذموا بهم ؟ فاذموهم وانزلوهم عندهم بجبل تيطرى ، وجمع ابو تاشفين العساكر واستألف العرب من سُوَيْد وبني عامر ، وخرج في طلب المنتصر واخوته ، ومر بمليانة فلكها، ثم تقدم الى جبل تيطرى ، وأقام في حصارهم به ، وهم ممتنعون عليه ، والله تعالى أعلم ،

## خروج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض عليم وتغريبه في السفين الى المشرق

لما طال مقام أبي تاشفين على تيطرى لحصاد اخوته ارتاب بأمر ابيه وطول منيبه عنه وشاور أصحابه في شأنه وأشاروا بقتله واصفقوا على ذلك و فبعت أبو تاشفين ابنه أبا زيان في لمة من حاشيته : فيهم ابن الوزير عمران بن موسى وعبد الله ابن الحراساني وقتلوا من كان معتقلا يتلمسان من ابنا السلطان وتقدموا الى وهران وسمع أبو حمو بقدومهم وأوجس الخليفة منهم واطلع من جدران القصبة ينادي بالصريخ في اهل البلد فتباهروا اليه من كل جهة وتدلى لهم بحبل وصله من عمامته التي كان متعمماً بها وتناولوه حتى استقر بالارض واجتمعوا عليه وكان الرهط الذين جاؤا لقتله بباب القصر وقد اغلقه دونهم والحتمعوا المينة واستيقنوا الأمر وطلبوا النجاة بدمائهم واجتمع على السلطان اهل البلد، وتولى كبر ذلك خطيبهم وجددوا له

البيعة وارتحل من حينه الى تلمسان ؟ فدخلها اوائل سنة تسع وثمانين ؟ وهي يومئذ عورة بما كان بنو مرين هدموا اسوارها وازالوا حصنها وبعث فيمن كان يخلفاً بأحيا وبني عامر من اكايرهم ووجوههم ؟ فقدموا عليه وطار الحبر الى ابي تاشفين بمكانه من حصار تيطرى ؟ فانكفأ راجعاً الى تلمسان فيمن معه من العساكر والعرب وبادره قبل ان يستكمل امره فاحيط به ونجا الى مأذنة المسجد الجامع ؟ فاعتصم بها ودخل ابو تاشفين من المأذنة ، وادر كته الرقة ؟ فبهش بالبكا وقبل يده وغدا به الى القصر ، واعتقله ببعض الحجر هنالك ورغب اليه ابوه في تسريحه الى المشرق لقضا ، فرضه ؟ فشارط بعض تجار النصارى المترددين الى تلمسان من القيطلان على حمله الى الاسكندرية ؟ واد كبه السفين معهم باهله من فرضة وهران ذاهباً لطيبة موكلا به و وقبل ابو تاشفين على القيام بدولته ، والله تعالى أعلم ،

## نزول السلطان أبو حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على تلمسان ولحاق أبي تاشفين بالمغرب

لما ركب السلطان ابو حمو السفين ذاهباً الى الاسكندرية ، وفارق أعمال تلمسان وحاذى بجاية ، داخل صاحب السفين في ان ينزله بجاية فاسعفه لذلك . فخرج من الطارمة التي كان بها معتقلاً ،

وصار الموكلون به في طاعته . وبعث الي محمد بن أبي مهدي قائم الاسطول بجاية المستبد على اميرها من ولد السلطان أبي العباس ابن أبى حفص. وكان محمد بن وارث خالصة المنتصر بن أبى حُمُو من ناشئة دولتهم ، قد خلص الى بجاية من تيطري بعد ما تنفس الحصار عنهم و فبعثه ابن أبي مهدي الى السلطان أبي حمو بالاجابة الى مما سأل . وأنزله بجاية آخر سنة تسع وثمانين ، وأسكنه بستان الملك المسمى بالرفيع . وطير بالخبر الى السلطان بتونس ، فشكر له ما أتاه من ذلك ، وأمره بالاستبلاغ في تكرمته ، وأن يخرج عساكر بجاية في خدمة ابي حمو الى حدود عمله متى احتاج اليها . ثم خرج السلطان أبو حُمُّو من بجاية ، ونزل متيجة ، واستنفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا اليه . ونهض يريد تِلِمُسان . واعصوصب قومه بنو عبد الواد على أبي تاشفين عا بذل فيهم من العطاء وقسم من الاموال، فنابذوا السلطان أبا حمو واستصلب عليه امرهم . وخرج الى الصحران وخلف ابنه أبا زَّيَّان في جبال شِلْف مقيماً لدعوته . وبلغ الى تامة من ناحية المغرب. وبلغ الخبر الى أبى تاشفين، فبعث عسكراً الى شلف مع ابنه أبي زيان ووزيره محمد بن عبدالله بن مسلم، فتواقعوا مع أبي زيان بن السلطان أبي حمو فهزمهم . وقتل ابا زيان ابن أبي تاشفين ووزيره ابن مسلم، وجماعة من بني عبد الواد. وكان أبو تاشفين لما بلغه وصول ابيه الى تامة ، سار اليه من تلمسان في جموعه . فأجفل أبو حمو الى وادي صا<sup>(۱)</sup> ، واستجاس بالأحلاف من عرب المعقل هنالك فجاؤا لنصره . وعاود تامة فنزلها ، وأقام أبو تاشفين قبالته . وبلغه هنالك هزيمة ابنه ومقتله ، فولى منهزما الى تلمسان وأبو حمو في أتباعه . ثم سرح أبو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من المسكر لمحاولة العرب في التخلي عن أبي حمو ، فأنتهز أبو حمو به الفرصة وهزمه وقبض عليه . وبلغ الحبر الى أبي تاشفين بتلمسان ، وكان يؤمل الحج عند سعادة فيا توجه فيه فأخفق سعيه . وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين معه ، وخرج هارباً من تلمسان مع أوليائه من سويد الى مشاتيهم وقدم عليه ابناؤه ، فأقاموا معه بتلمسان ، فطرق المنتصر ابنه المرض وقدم عليه ابناؤه ، فأقاموا معه بتلمسان ، واستقر الأمر على ذلك ، والله أعلم .

# نهوض أبي تاشفين بعساكر بني مرين ومقتل السلطان أبي حجو

لما خرج أبو تاشفين من تامسان أمام أبيه ، واتصل بأحيا، سويد ، أجمعوا رأيهم على الاستنجاد بصاحب المغرب ؟ فوفد أبو تاشفين وممه محمد بن عريف شيخ سويد على السلطان أبي العباس صاحب فاس، وسلطان بني مرين صريخين على شانها؟ فقبل وفادتها

<sup>(</sup>١) هو وادي (زا) ويقع عن يمين وادي ملوية، ونطقه عندهم بين الصاد والزاي.

ووعدهما بالنصر من عدوهما. وأقام أبو تاشفين عنده ينتظر انجاز وعده وكان بين ابي حمو وابن الاحمر صاحب الاندلس وشيجة ود وعقيدة وصلة ، ولابن الاحمر دالة وتحكم في دولة ابي العباس صاحب المغرب بما سلف من مظاهرته على امره منذ اول دولته ؛ فبعث اليه ابو حمو في الدفاع عنه باجازة ابي تاشفين من المغرب اليه ، فلم يجبه صاحب المغرب لذلك وفا بذمته ؛ وعلله بالقمود عن نصره ، وألح عليه ابن الاحمر في ذلك ؛ فتعال بالمعاذير ، وكان ابو تاشفين قد عقد لاول قدومه مع وزير الدولة محمد بن يوسف ابن علال حلفاً اعتقد الوفا، به ؛ فكان هواه في انجاده ونصره من عدوه ؟ فلم يزل يفتل للسلطان في الذروة والغادب ؛ ويلوي من عدوه ؟ فلم يزل يفتل للسلطان في الذروة والغادب ؛ ويلوي عن ابن الاحمر المواعيد حتى اجابه السلطان إلى غرضه .

وسرح ابنه الامير أبا فارس ، والوزير محمد بن علال في العساكر لمصارخة أبي تاشفين ، وفصلوا من فاس اواخر احدى وتسعين، وانتهوا الى تازى ، وبلغ خبرهم الى السلطان أبي حمو؛ فخرج من تلمسان وجمع اشياعه من بني عامر والجراح بن عبيدالله وقطع جبل بني ورنيد المطل على تلمسان ، واقام بالفيران من جهاته ، وبلغ الحبر الى ابي تاشفين ؛ فقدم الى تلمسان وجدد المكر والحديعة شيطان الشر والفتنة موسى بن يخلف ؛ فاستولى عليها واقام دعوة أبي تاشفين فيها؛ فطير أبو حمو ابنه عمير اليه؛ فصبحه بها لليلة من مسيره ؛ فأسلمه اهل البلد ، وتقبض عليه ،

وجاً. به اسيرا الى ابيه بمكانه من الغيران ؟ فوبخه ابو حمو على فعاله. ثم اذاقه اليم عقابه ونكاله ، وامر بــه فقتل اشنع قتلة . وجاءت العيون الى ابي فارس ابن صاحب المغرب ووزيره ابن علال بمكان أبي حمو واعرابه بالغيران ؛ فنهض الوزير ابن علال في عساكر بني مرين لغزوه. وسار امامهم سليان بن ناجي من الاحلاف احدى بطون المعقل؛ يدلُّ بهم طريق القفر حتى صبحوه ومن معه من احياء الخراج في مكان مقامتهم بالغيران. وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم وولوا منهزمين. وكبا بالسلطان أبي حمو فرسه؟ فسقط وادركه بعض فرسانهم وعرفه؟ فقتلوه قعصاً بالرماح. وجا وا برأسه الى الوزير ابن علال وأبى تاشفين ، وجا وا بابنه نُمَّيْر اسيراً. وهمَّ ابو تاشفين اخوه بقتله فمنموه ايامـــاً ؟ ثم امكنوه منه فقتله . ودخل ابو تاشفين الى تلمسان آخر سنة احدى وتسمين. وخيم الوزير وعساكر بني مرين بظاهر البلد، حتى دفع اليهم ما شارطهم عليه من المال . ثم قفلوا الى المغرب واقام هو بتلمسان يقيم دعوة السلطان أبي العباس صاحب المفرب ويخطب له على منابره ، ويبعث اليه بالضريبة كل سنة كما اشترط على نفسه، الى ان كان ما نذكره ان شاء الله تعالى .

# مسير أبي زيان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفاله عنها ولحاقه بصاحب المغرب

كان السلطان ابو حمو قد ولى على الجزائر ابنه أبا زَّيَّان ،

لما عاد الى ملكه بتلمسان ، واخرج منها ابا تاشفين . فلما قتل أبو حمو بالغيران كما قلناه ، خرج ابو زيان من الجزائر ناجياً الى احيا ، حُصين يؤمل الكرة بهم والاخذ بثأر أبيه واخيه ، فاشتملوا عليه واجابوا صريخه . ثم وفد عليه امرا ، بني عامر من زغبة يدعونه لملكه ، فسار اليهم ، وقام بدعوته وطاعته شيخهم المسعود بن صغير ، ونهضوا جيماً إلى تلمسان في رجب سنة اثنتين وتسعين فحاصروها اياماً . ثم سرب ابو تاشفين المال في العرب ، فافترقوا عن أبي زيان ، وخرج اليه ابو تاشفين المال في العرب ، فافترقوا عن أبي ولين ، وخرج اليه ابو تاشفين ابنه صريخاً الى المغرب ، فجاه عدد من وليسكر ، ولما انتهى الى تاوريرت افرج أبو زيان عن تلمسان في العسكر ، ولما انتهى الى تاوريرت افرج أبو زيان عن تلمسان ، واجفل الى الصحرا ، ثم اجمع رأيه على الوفادة الى صاحب المغرب ، فوفد عليه صريخاً ، فتلقاه وبر مقدمه ، ووعده النصر من عدوه ، وأقام عنده الى حين مهلك أبي تاشفين ، والله تعالى أعلم .

#### وفاة أبى تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان

لم يزل هذا الامير أبو تاشفين مملكاً على تلمسان ومقيماً فيها لدعوة صاحب المغرب أبي سالم ، ومؤديا الضريبة التي فرضها عليه منذ ملك ، وأخوه الامير ابو زيان مقيم عند صلحب المفرب ينتظر وعده في النصر عليه . حتى تغير السلطان ابو العباس على أبي

تاشفين في بعض النزعات الملوكية ؛ فأجاب داعى أبي زيان وجهزه بالمساكر لملك تامسان ؟ فسار لذلك منتصف سنة خس وتسعين. وانتهی الی تازی ، وکان ابو تاشفین قد طرقه مرض ازمن به ، ثم هلك منه في رمضان من السنة. وكان القائم بدولته احمد بن العز من صنائعهم ، وكان يمت اليه بخؤولة ؛ فولي بعده مكانه صبيًّا من ابنائه وقام بكفالته . وكان يوسف بن أبي حمو وهو ابن الزابية والياً على الجزائر من قبل أبي تاشفين ؟ فلما بلغه الخبر أغذ السير مع العرب ودخل تلمسان؟ فقتل أحمد بن العز والصبي المكفول ابن أخيه أبي تاشفين . فلما بلغ الخبر ألى السلطان أبي العباس صاحب المغرب خرج الى تازى ، وبعث من هنالك ابنه ابا فارس في العساكر ، ورد ابا زيان بن ابي حمو إلى فاس ووكل به. وسار ابنه أبوفارس الى تلمسان؛ فملكها وأقام فيها دعوة أبيه. وتقدم وزير أبيه صالح بن حمو الى مِلْيَانَةَ ؟ فَلَكُهَا وَمَا بِمَدَهَا مِنَ الْجُزَائِرِ وتدلس الى حدود بجاية . واعتصم يوسف بن الزابية بحصن تاجحمومت . وأقام الوزير صالح يحاصره ، وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الأوسط . والله غالب على امره .

> وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زبان بن أبس حجو على تلمسان والمغرب الأوسط

كان السلطان ابو العباس بن أبي سالم ، لما وصل الى تازى ،

وبعث ابنه ابا فارس الى تلمسان؟ فَلَكُها اقام هو بتازى يشارف احوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم ليفتح البلاد الشرقية. وكان يوسف بن على بن غانم امير اولاد حسين بن المَّفِيل قد حج سنة ثلاث وتسعين، واتصل بملك مصر من الترلث الملك الظاهر برقوق. وتقدمت الى السلطان فيه واخبرته بمحله من قومه ؟ فاكرم تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدية الى صاحب المغرب ؛ يطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك . فلما قدم يوسف بن على بها على السلطان أبي العباس أعظم موقعها ، وجلس في مجلس حفل لعرضها والمباهـاة بها . وشرع في المكافأة عنها بتخيُّر الجيــاد والبـضــاثـع والثياب ، حتى استكمل من ذلك ما رضيه ، واعتزم على انفاذها مع يوسف بن على حاملها الاول. وانه يرسله من تازي ايام مقامته تلك ؛ فطرقه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم سنة ست وتسعين . واستدعوا ابنه ابا فارس من تلمسان ؟ فبايعوم بتازى وولوه مكانه . ورجعوه الى فاس ، واطلقوا ابا زيان بن أبي حمو من الاعتقال. وبعثوا به الى تلمسان اميراً عليها ، وقائماً بدعوة السلطان أبي قارس فيها ؟ فسار اليها وملكها . وكان اخوه يوسف ابن الزابية قد اتصل باحيا. بني عامر ويروم ملك تلمسان والاجلاب عليها ؛ فبعث اليهم ابو زيان عند ما بلغه ذلك. وبذل لهم عطاء جزيلًا على ان يبعثوا بسه اليه؟ فاجسابوا الى ذلك واسلموه الى ثمَّات أبي زيان. وساروا به فاعترضهم بعض أحيا. العرب ليستنقذوه منهم، فبادروا بقتله وحملوا رأسه الى أخيه أبي زيان ؛ فسكنت احواله وذهبت الفتنة بذهابه، واستقامت امور دولته، وهم على ذلك لهذا العهد. والله غالب على امره.

وقد انتهى بنا القول في دولة بني عبد الواد من ذَناتَةَ الثانية، وبقي علينا خبر الرهط الذين تحيزوا منهم الى بني مَرين منذ اول الدولة: وهم بنو كمي من فصائل علي بن القاسم اخوة طاع الله ابن علي ، وخبر بني كندوز امرائهم بمراكش. فلنرجع الى ذكر اخبارهم ، وبها نستوفي الكلام في اخبار بني عبد الواد. والله وادث الارض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

مانبيعين عدبرأ جدبريول-المحارب عنداريدن إن عبس عد - في - نام من المعرب عبر المناسبة المن أبود بانعد بنءغان -ابونابت



الخبر عن بني كهي احدى بطون بني القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا إلى بني مربن وما صار لهم بنوادي مراكش وأرض السوس من الرباسة

تقدم لنا اول الكلام في بني عبد الواد أنَّ بني كمي هؤلا. من شعوب القاسم ، وأنهم بنو علي بن يمل بن يركن بن القاسم ، اخوة بني طاع الله وبني دلوك وبني معطي بن جوهر بن علي وذكرنا ما كان بين بني طاع الله وبين اخوانهم وبين بني كمي من الفتنة ، وكيف قتل كندوز بن عبد الله ، كبير بني كمي زيان بن ثابت بن محمد كبير بني طاع الله ، وأنَّ جابر بن يوسف بن محمد القائم بالامر من بعده ثار منهم بزيان ، وقتل به كندوزاً غيلة او حرباً ، وبعث براسه الى يغمر اسن بن زيان ، فنصب عليه اهل بيته القدور شفاية لنفوسهم ، واستمر الغلب بعدها على بني كمي ، فلحقوا بحضرة تونس ، وكبيرهم اذ ذاك عبد الله بن كندوز ، ونزلوا على الامير ابني ذكريا ، حتى كان من استيلائه على تلمسان ما قدّمنا ذكره ، وطمع عبد الله في الاستبداد بتامسان ؛ فلم يتفق ذلك ، ولما هلك مولانا الأمير أبو ذكريا ، ولمي ابنه ذلك ، ولما هلك مولانا الأمير أبو ذكريا ، ولمي ابنه

المستنصر ، اقام عبد الله صدراً من دولته . ثم ارتحل هو وقومه الى المغرب، ونزل على يعقوب بن عبد الحق قبيل فتح مَرًّا كُش، فاهتز يعقوب لقدومه واحله بالمكان الرفيع من دولته. وأثرله وقومه بجهات مراكش، واقطعهم البلاد التي كفتهم مهاتهم. وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم. وقدَّم عــ لي رعايتها حسان بن أبي سعيد الصبيحي وأخاه موسى ، وصلا في لفيفة من بلاد الشرق، وكانا عارفين برعاية الابل والقيام عليها. واقاموا يتقلبون في تلك البلاد ويبعدون في نجعتها الى ارض السوس . واوفد يعقوب بن عبد الحق عبد الله بن كندوز هذا على المستنصر صاحب افریقیة ، سنة خمس وستین ، مع عامر ابن اخیه ادریس كها قدمناه . والتحم بنو كمي ببني مَرين ، واصبحوا احدى بطونهم. وهلك عبد الله بن كندوز، وصارت رئاستهم من بعده لابنه عمر ابن عبد الله . فلما نهض يوسف بن يعقوب بن عبد الحق الى المغرب الاوسط ، وشغل بحصار تلمسان ، وتحدث الناس بما نزل بعبد الواد من بني مرين، اخذت بني كمي الجية، وامتعضوا لقومهم، واجمعوا الخلاف والخروج على السلطان. ولحقوا بالحاحة سنة ثلاث وسبعماية ، واستولوا على بلاد السوس ؛ فخرج اليهم اخو السلطان الامير بمراكش يعيش بن يعقوب ؟ فناجزوه الحرب بتادرت وغلبوه، واستمروا على خلافهم. ثم عاود محاربتهم بتامطريت سنة اربع بعدها؟ فهزمهم الهزيمة الكبرى التي قصت جناحهم. وقتل عمر بن عبد الله وجماعة من كبرائهم، وفروا امامه الى الصحرا،، ولحقوا بتلمسان. وهدم يعيش بن يعقوب تارودنت قاعدة ارض السوس. وقام بنو كندوز بعدها بتلمسان نحواً من ستة اشهر. ثم توجسوا للغدر من ولد عثمان بن يَغَمُراسِن؟ فرجعوا الى مراكش. واتبعتهم عساكر السلطان، وابلي منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن حمامة بن كندوز، وخلصوا الي منجاتهم مشردين بصحراء السوس، الى ان هلك السلطان يوسف بن يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك بالمغرب؟ فعفوا لهم عما سلف من هذه الجريرة. وعاودوهم الى مكانهم من الولاية ؟ فالحضوا النصيحة والمخالصة . وكان اميرهم من بعد عمر ابنه محمد، اقام في امارتهم سنتين (۱) . ثم ابنه موسى ابن محمد من بعده كذلك . واستخلصه السلطان ابو الحسن ايام الفتنة بينه وبين أخيه ابي على ، لعهد ابيها السلطان أبي سعيد ومن بعده؟ فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش الله وايام. ثم هلك موسى بن محمد؟ فوتى السلطان ابو الحسن مكانه ابنه يمقوب بن موسى. ولما غلب على تلمسان؟ واصار بني عبـــد الواد في خوله وجنوده ، تمشت رجالاتهم وتباثوا اشجانهم. حتى اذا كانت واقعة القيْرَوان المشهورة، وتواقف السلطان مع بني سليم ، داخلهم يعقوب بن موسى في ان ينخذل عن السلطان اليهم ببني عبد الواد ومن اليهم من منراوة وتوجين، وواعدهم لذلك

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: أقام في إمارتهم سنين.

ثم مشى في قومه وكافة بني عبد الواد ، فاجابوه الى ذلك ، ولحقوا جميعاً ببني سليم ؛ فجروا بذلك الهزيمة على السلطان ؛ وكانت نكبة القيروان المشهورة ، ولحق بعدها بنو عبد الواد بتلمسان ، وولوه الرهم في بني يَغَيْراسن ، وهلك يعقوب بن موسى بافريقيم ، ولحق اخوه رحو بالمغرب ، وكان السلطان أبو عِنان قد استعمل على جاعتهم وعملهم عبو بن يوسف بن محمد ، وهو ابن عمهم دنيا ؟ فاقام فيهم كذلك حتى هلك ؟ فولي من بعده ابنه محمد بن عبو ، وهم على ذلك لهذا العهد ، يعسكرون للامير بمراكش ، ويتولون من خدمة السلطان هنالك ما لهم فيه الفَنا ، والكفاية ، وكأنهم بمعزل عن بني عبد الواد ، لاستحكام العداوة بينهم بمقتل زيان بن ثابت ، والله وارث الارض ومن عليها ، وهو خير الوارثين .

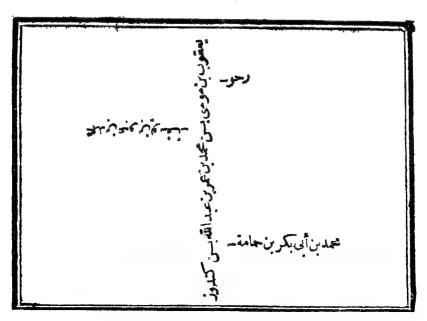

#### الخبر عن بني راشد بن محمد بن بادين وذكر أوليتهم وتصاريف أحوالهم

وانما قدمنا ذكرهم قبل استتمام بطون بني بادين لأنهم لم يزالوا احلافاً لبني عبد الواد ومن جملتهم ؟ فكانت اخبارهم من اخبارهم. واما راشد ابوهم فهو اخو بادين. واختص بنوه كيا قلنا ببنى عبد الواد، وكانت مواطنهم بالصحراء بالجبل المعروف براشد أسم ابيهم . وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تاسالة ، وبنو ودنيد من بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد . وكان جبل هوارة موطناً لبنى يلومان الذين كان لهم الملك كما قدمناه. ولما اضمحل امر بني يلومان وذهبت دولتهم ؟ زحف بنو راشد هؤلا من موطنهم بجبل راشد الى بسائط مديونة وبنى ورنيد ؟ فشنوا عليهم الغارات ؟ وطالت بينهم الحرب الى ان غلبوهم على مواطنهم والجؤهم الى الاوعاد: فاستوطن بنو ورنيد الجبل المطل على تلمسان، واستوطن مديونة جبل تــاسالة. وملك بنو راشد بسائطهم القبلية؟ ثم استوطنوا جبلهم المعروف بهم لهذا العهد؟ وهو بلد بني يفرن الذين كانوا ملوك تلمسان لاول الاسلام؟ و كان منهم ابو قرة الصفري كما قدمناه . وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد، الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كما ذكرناه في اخبارهم. ويعلى هذا هو الذي اختط بهـذا الجبل

مدينة ايفكان التي هدمها جوهر يوم قتله. فلما ملك بنو راشد هذا الجبل؛ استوطنوه وصار حصناً لهم؛ ومجالاتهم في ساحت. القبلية ، إلى أن غلبهم العرب عليها لهذا العهد ، والجؤهم إلى الجبل . عبــد الواد الى المنرب الأوسط، وكانوا شيعــة لهم واحلافاً في فتنتهم مع بني توجين وبني مَرين . وكانت رياستهم في بيت منهم يعرفون ببني عِمْران، وكان القائم بها لاول دخولهم ابراهيم بن عمران. واستبد عليه اخوه ونزمار، وقام بامرهم الى ان هلك ، فولي ابنه مقاتل بن ونزمار ، وقتل عمه ابراهيم . وتفرقت رياسة بني عمران من يومئـــذ بين بني ابراهيم وبني ونزمــار ، إلَّا ان رياسة بني ابراهيم اظهر ، فولي بعد ابراهيم ابنه ونزمار . وكان مماصراً ليغمراسن بن زيان وطال عمره ؟ فلما هلك لتسعين من الماية السابعة ؟ ولي امرهم غانم ابن اخيه محمد بن ابراهيم. ثم كان فيهم من بعده موسى بن يجيى بن ونزمار ، لا ادري معاقباً لغانم او توسطها احد. ولما زحف بنو مرين الى تلمسان آخر زحفهم ، صار بنو راشد هؤلا. الى طاعة السلطان أبي الحسن، وشيخهم الذلك العهد أبو يحيى بن موسى بن عبد الرحمن بن ونزمار بن ابراهیم . وانحصر بتلمسان بنو عمه کرجون بن ونزمار ، وانقرض امر بني عبد الواد واشياعهم . ونقل بنو مرين رؤوس زناتة أجمع الى المغرب الاقصى ؟ فكان بنو ونزمار هؤلاء ممن صار الى

417

المغرب واوطنوه ؟ الى ان صاد الامر لبني عبد الواد في الكرة الثالثة على يد أبي حمو الاخير موسى بن يوسف. وكان شیخ بنی راشد لعهده زیان بن أبی یحیی بن موسی المذكور ، اقبــل اليهم من المغرب من إيالة بني مَرينَ ، فاتهمه ابو حمو بمداخلتهم ، فتقبض عليه واعتقله مدة بوهران. وفر من معتقله فلحق بالمغرب ، وارتحل بين احيائهم مدة . ثم راجع الطاعة واقتضى العهد من السلطان أبي حمو ، وولاه على قومه. ثم تقبض عليه ، واعتقله الى ان قتله بمحيسه سنة ثمان وستين وسبعماية ، وانقرض امر بنی ونزمار بن ابراهیم . واما بنو ونزمار بن عمران ؟ فقام بامرهم بعد مقاتل بن ونزمار اخوه تورزكن بن ونزمار؟ ثم ابنه يوسف تورزكن ؟ ثم آخرون من بعدهم لم تحضرني اسماؤهم ؟ الى ان غلب عليهم بنو ونزمار بن ابراهيم ، وقد ذهبت لهذا العهد رياسة اولاد عمران جميعاً ، وصار بنو راشد خولا للسلطان وجباية ، وبقيتهم على الحال التي ذكرنا. والله وارث الارض ومن عليها ، وهو خبر الوارثين .

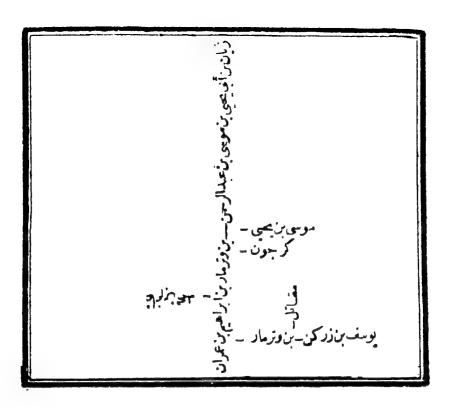

# بنو توجيك ين

الخبر عن بني توجين من شعوب بني بادين من أهل هذه الطبقة الثالثة من زناتة وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب الأوسط وأولية ذلك ومصادره

كان هذا الحي من اعظم احياً بني بادين واوفرهم عدداً . كانت مواطنهم حفافي وادي شلف قبلة جبل وانشِرِيش من ارض السرسو ، وهو المسمى لهذا العهديهر واصل . وكان بارض السرسو يجهة الغرب منهم بطون من لواتة ، وغلبهم عليها بنو وجديجن ومطاطة . ثم صارت ارض السرسو لبني توجين هؤلا. ؛ واستضافوها الى مواطنهم الاولى. صادت مواطنهم ما بين موطن بني راشد وجبل دراك في جانب القبلة. وكانت رياستهم أيام صنهاجة لِمُطِيَّة ابن دافلتن ، وابن عمد لقيان بن المعتز كما ذكره ابن الرقيق. ولما كانت فتنة عَمَّاد بن بُلْكِين مع عمه باديس ، ونهض اليه باديس من القيروان، حتى احتل بوادي شلف، تحيز اليه بنو توجين هؤلاً ، وكانت لهم في حروب حماد آثار مذكورة . وكان لقان بن المعتز اظهر من عطية بن دافاتن ، وكان قومهم يومنذ زها، ثلاثة الاف. واوفد لقمان ابنه يَدَّر على بادبس قبل اللقا، طاعة له وانحياشاً. فلما انهزم حماد رعى لهم باديس انحياشهم اليه، وسوعً غ لهم ما غنموه ، وعقد للقيان على قومه ومواطنه ، وعلى ما يفتحه من البلاد بدعوته ، ثم انفرد برياستهم بغد حين بنو دافلتن . ويقال إنه دافلتن بن أبي بكر بن الغلب. وكانت رياستهم لعهد الموحدين لعطيَّة بن مناد بن العباس بن دافلتن ، وكان يلقب عطيــة الحيو . وكانت بينهم لعهده وبين بني عبد الواد حروب عصان متولي كبرها من بنى عبد الواد شيخهم لذلك العهد اعدوى بن يكنمن ابن القاسم ؟ فلم تزل تلك الفتنة بينهم الى أن غلبهم بنو عبد الواد اخراً على مواطنهم كما نذكره.

ولما هلك عطية الحيو، قام بامرهم ابنه العباس، وكانت له آثار في الاجلاب على ضواحي المغرب الاوسط. ونقض طاعة الموحديث ؟ الى ان هلك سنة سبع وستاية ؟ دس عليه عامل تلمسان يومئذ أبو زيد بن بوجان من اغتاله فقتله. وقام بامرهم من بعده ابنه عبد القوي ؟ فانفرد برياستهم وتوارثها عقبه من بعده كما نذكر. وكان من اشهر بطون بني توجين هؤلا. يومشـــذ بنو يهدللتن وبنو غزي وبنو مادون وبنو زنداك وبنو وسيل وبنو قاضي وبنو مامت، وبجمع هؤلاء الستة بنو مدن، ثم بنو تيغرين وبنو يرناتن وبنو منكوش، ويجمع هؤلا. الثلاثة بنو رسوغين. ونسب بني زنداك دخيــل فيهم؟ وانما هم من بطون مغراوة . وبنو منكوش هؤلاً منهم عبد القوي بن العباس بن عطية الحيو، هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرخي زنانة المنكوشي. وكانت رياسة بنى توجين جميعاً عند انقراض امر بنى عبــد المؤمن لعبد القوي بن العباس بن عطية الحيو ، واحياؤهم جميعاً بتلك المجالات القبلية .

فلما وهن امر بني عبد المؤمن وتغلب مَفْراوَةُ على بسائط متيجة ، ثم على جبل وانشريش ، نازعهم عبد القوي وقومه امر وانشريش ، وغالبوهم الى ان غلبوهم عليه ، واستقر في ملكهم . واوطنه بنو تيغرين وبنو منكوش من أحيائهم ؛ ثم تغلبوا على منداس واوطنها احيا ، بني مدن جميعاً ، وكان الظهور منهم لبني

يدللتن ، ورياسة بني يدللتن لبني سلامة . وبقي بنو يرناتن من بطونهم بمواطنهم الاولى قبلة وانشريش . وكان من احلاف بني عطية الحيو بنو تيغرت منهم خاصة ، واولاد عزيز بن يعقوب ، ويعرفون جيماً بالحشم . ولما تغلبوا على الاوطان والتلول ، وازاحوا مغراوة عن المدية ووانشريش وتافركينت ، واستأثروا بملكها وملك الاوطان من غربيها : مثل منداس والجمبات وتاوغزوت ، ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن العباس والكل لامره . فصار له ملك بدوي لم يفارق فيه سكنى الخيام ، ولا ابعاد النجعة ، ولا ايلاف الرحلتين . ينتهون في مثاتيهم الى مصاب والزاب ، ويستزلون في المسايف بلادهم هذه من التل . ولم يزل هذا شأن عبد القوي وابنه محمد ، الى ان تنازع بنوه الأمر من بعده ، وقتل بعضهم بعضاً . وتغلب بنو عبد الواد على عامة اوطانهم واحيائهم ، واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا الى بني عبد الواد . وبقي عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن ؛ فصاروا كان نذ كر .

وكان عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريش ' اختط حصن مرات ، بعد ان كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه ؛ فبنى منه القصبة ولم يكمله ؛ فاكمله محمد بن عبد القوي من بعدهم . ولما استبد بنو أبي حفص بافريقية ، وصارت لهم خلافة الموحدين ، نهض الامير ابو زكريا ، الى المغرب الاوسط ، ودخلت في طاعته قبائل صنهاجة ، وفرت زناتة امامه . وردد اليهم

الغزو؟ فأصاب منهم. وتقبض في بعض غزواته على عبد القوي ابن العباس من بني توجين ؟ فاعتقله بالحضرة . ثم منَّ عليه واطلقه على ان يستألف له قومه ؟ فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . ونهض الامير ابو زكريا، بعدها الى تلمسان، فكان عبد القوي وقومه في جملته . حتى اذا ملك تلمسان ، ورجع الى الحضرة عقد لعبد القوي هذا على قومه ووطنه ؛ واذن له في اتخاذ الآلة؛ فكانت اول مراسم الْملك لبني توجين هؤلا.. وكانت حالهم مع بني عبد الواد تختلف في السلم والحرب. ولما هلك السعيد على يدي يَغَمْراسِن وقومه كما ذكرناه ، استنفر يغمراسن سائر أحياء زناتة لغزو المغرب، ومسابقة بني مرين اليه ، فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين. وانتهوا الى تازى، واعترضهم ابو يجيى بن عبـــد الحق أمير بني مرين في قومــه ، فنكصوا وأتبعهم الى الكاد ، فكان اللقاء ، والكشفت جموع بني بادين ، وكانت الهزيمة التي ذكرناها في اخبار بني عبد الواد . وهلك عبه القوي مرجعه منها في سنته بالموضع المعروف ماحنون(١) من مواطنهم . وتصدى للقيام بـأمرهم بعده ابنه يوسف؟ فكث في تلك الامارة اسبوعاً. ثم قتله على جدث ابيه اخوه محمد بن عبد القوي ، وولي عهد ابيه سابع مواراته . وفر ابنه صالح بن يوسف الى بلاد صَنهاجة بجبال المدية ؟ فأقام بها

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: ماحيون.

هو وبنوه. واستقل محمد برياسة بني توجين، واستغلظ ملكه، وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه. ونازعه يَغَمْرايينُ امره ونهض الى حربه سنة تسع واربعين. وعمد الى حصبن تافراكنيت؛ فنازله وبه يومنذ حافده على بن زيّان بن محمد في عصابة من قومه، فحاصره اياماً وامتنعت عليه؟ فارتحــل عنها. ثم تواضعوا اوزار الحرب، ودعاه يغمراسن الى مثل ما دعا اليه أباه من غزو بني مرين في بـــلادهم فاجاب. ونهضوا سنة سبـــع وخمسين، ومعهم مغراوة ، فانتهوا الى كلدامان ما بين تازى وأرض الريف. ولقيهم يعقوب بن عبد الحق في جموعه، فانكشفوا ورجموا منهزمين الي بلادهم كما ذكرناه. وكانت بينه بعد ذلك وبين يَغَمْرايس فتن وحروب؟ فناذله فيها بجبل وانشريش مرات وجاس خلال وطنه . ولم يقع بعدها بينهما مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك، وسموَّه الى التنفلُب على زناتة اجمع وبلادهم، وكانوا جميماً منحاشين الى الدعوة الحفصية. وكان محمد بن عبد القوي كثير الصاغية الى السلطان المستنصر .

ولما نزل النصارى الافرنجة بساحل تونس سنة ثمان وستين، وطمعوا في ملك الحضرة ، بعث المستنصر الى ملوك زنانة بالصريخ فصرفوا وجوهم اليه ، وخف من بينهم محمد بن عبد القوي في قومه ومن احتشد من اهل وطنه ، ونزل على السلطان بتوئس. وابلى في جهاد العدو ، واحسن البلا ، وكانت له في ايامه معهم

مقامات مذكورة ، ومواقف عند الله محتسبة معدودة . ولما ارتحل العدو عن الحضرة ، واحذ محمد بن عبد القوي في الانصراف الى وطنه ، اسنى السلطان جائزته وعم بالاجسان وجوه قومه وعساكره ، واقطعه بلد مقرة وأوماش من وطن الزاب ، واحسن منقلبه . ولم يزل بعد ذلك متعلقاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش اليه ، ولما استغلظ بنو مرين على يَغَمْراسن بعد استيلائهم على امصار المغرب واستبدادهم بملكه ، وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يَغَمْراسِن ، واوفد ابنه زيان بن محمد عليهم .

ولما نهض يعقوب بن عبد الحق الى تلمسان سنة سبعين ، واوقع يميغمراسن في ايسلى من انكاد الواقعة التي هلك فيها ابنه فارس ، نهض الى محمد بن عبد القوي للقائه . ومر في طريقه بالبطحا ، وهي يومئذ ثغر لأعمال يغمراسن فهدمها . ولقي يعقوب ابن عبد الحق بساحة تلمسان مباهياً بآلته فاكرم يعقوب وفادته ، وبر مقدمه . ونازلوها اياماً ؛ فامتنعت عليهم واجمعوا على الافراج وتأذن لهم يعقوب بن عبد الحق ليتلومن عليها الى ان يلحق محمد وقومه ببلادهم ، حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففعل ، وملا حقائبهم باتحافه ، وجنب لهم ماية من الجياد العتاق بالمراكب الثقيلة ، واراح عليهم الف ناقة حلوب ، وعمهم بالصلات والحلع الفاخرة ، واستكثر لهم من السلع والفازات والاخبيات والحملان وارتحلوا ، ولحق محمد بن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريش ،

واتصلت حروبه مع يغمراسن، وكثر إجلابه على وطنه، وعيشه في بلاده، وهو مع ذلك مقيم على موالاة يعقوب بن عبد الحق، وإتحافه بالعتاق من الخيل، والمستجاد من الطرف، حتى كان يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته يجمل سلمهم من سلمه، وحربهم من حربه، وبسببهم كان نهوض يعقوب بن عبد الحق سنه ثمانين، لما اشترط عليه ذلك، ولج في قبول هنالك اليه، واوقع به بخرزوزة، ثم اناخ عليه بتلمسان، ووافاه هنالك محد بن عبد القوي؛ فلقيه في القصبات، وعاثوا في نواحي تلمسان نبا وتخريباً، ثم أذن يعقوب محداً وقومه في الانطلاق الى بلادهم، وتلوم هو بمكانه من ضواحي تلمسان بحدة منجاتهم الى مكانهم من وانشريش، حذراً عليهم من اعتراض يغمراسن، ولم يزل شأنهم من وانشريش، حذراً عليهم من اعتراض يغمراسن، ولم يزل شأنهم احدى وثمانين.

وفي خلال استغلاظ بني مرين على بني عبد الواد ، استوسق لمحمد هذا ملكه ؛ فتغلب على اوطان صنهاجة بجبال المدية ، واخرج الثعالبة من جبل تيطرى ، بعد ان غدر بمشيختهم وقتلهم ؛ فانزاحوا عنه الى بسائط متيجة واوطنوها ، واستولى محمد على حصن المدية ، وهو المسمى باهله لمدية - بفتح اللام والميم وكسر الدال وتشديد اليا ، بعدها وها ، النسب آخرها \_ وهم بنمان من بطون صنهاجة ، وكان المختط لها بُلكِين بن زيري ، ولما استولى محمد عليها وعلى وكان المختط لها بُلكِين بن زيري ، ولما استولى محمد عليها وعلى

ضواحيها، الزل بهــا اولاد عزيز بن يعقوب من حشمه، وجعلها لهم موطناً وولاية . وفر بنو صالح ابن اخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنهاجة ، منذ مقتل ابيه يوسف كما ذكرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بإفريقية ؟ فلقوهم مبرة وتكريمًا. وأقطموا لهم بضواحى تُسنُطينَــةَ ، وكانوا يعو ّلون عليهم ايام حروبهم وفي مواطن قتالهم. وكان من اظهرهم عمر بن صالح ، وابناه صالح ويحيي بن عمر ، وحافده يحيي بن صالح بن عمر ، في آخرين مشاهير. وأعقابهم لهذا العهد بنواحي قسنطينة. وفي إيالة الملوك من آل أبي حفص ، يعسكرون معهم في غزواتهم ، ويبلون في حروبهم، ويقومون بوظائف خدمتهم. وكان الوالي من اولاد عزيز على المحدية حسن بن يعقوب، وبنوه من بعده يوسف وعلى، كانت مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الاول ماحنون. وكان بنو يدللتن أيضاً من بني توجين ، قد استولوا على حصن الجعبات وقلمة تاوغزوت. ونزل القلمة كبيرهم سلامة بن على مقيماً على طاعة محمد بن عبد القوي وقومه؟ فاتصل ملك محمد بن عبد القوي في ضواحي المغرب الاوسط ما بين مواطن بني راشد الى بلاد صنهاجة بنواحى المدية ؛ وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو وجباله الي ادض الزاب. وكان يبعد الرحلة في مشتاه ؟ فينزل الدوسن ومقرة والمسيلة ؟ ولم يزل دأبه ذلك . ولما هلك يغمراسن سنة احدى وثمانین کما ذکرناه، استجدت الفتنة بین عثمان ابنه، وبین محمد ابن عبد القوي ، فنهد إليه عثمان في جموعه من بني عبد الواد والمساكر سنة اثنتين وثمانين ؛ فحاصره بجبل وانشريش وامتنع عليه ؛ فعاث في نواحي وطنه وقفل الى تلمسان ، وهلك محمد بن عبد القوي على اثر ذلك سنة أربع وثمانين ، وولي من بعده ابنه سيد الناس فلم تطل مدة ملكه ، وقتله أخوه موسى لسنة او نحوها من بعد مهلك أبيه ، وأقام موسى بن محمد في إمارة بني توجين نحو من عامين .

وكان أهل مرات من اشد اهل وطنه شوكة واقواهم غائلة؟ فحدثته نفسه ان يستلحم مشيختهم ويريح نفسه من محاذرتهم؟ فاجمع لذلك ونزلها ونذروا بشأنه ورايه فيهم؟ فاستاتوا جميعاً والروا به فقاتلهم ، ثم انهزم مشخناً بالجراحة وألجأوه الى مهاوي الحصن؟ فتردى منها وهلك ، وولي من بعده عمر بن أخيه اسماعيل ابن محمد مدة اربعة أعوام ، ثم غدر به اولاد عمه زيان بن محمد فقتلوه ، وولوا كبيرهيم بن زيان ، وكان حسن الولاية عليهم ، يقال ما ولي فيهم بعد محمد مثله ، وفي خلال هذه الولايات استغلظ عليهم بنو عبد الواد ، واشتدت وطأة عثمان بن يَغَمَرايبن عليهم بعد مهلك ابيهم محمد ؟ فنهض اليهم سنة ست وثمانين ، وحاصرهم بعد مهلك ابيهم محمد ؟ فنهض اليهم سنة ست وثمانين ، وحاصرهم بعد عليه مغراوة ، ثم نازل حصن تافر كنيت وملكها ، حين غلب عليها مغراوة ، ثم نازل حصن تافر كنيت وملكها ، عداخلة القائد بها غالب الخصي مولى سيد الناس بن محمد ، وقفل

الى تلمسان، ثم نهض الى اولاد سلامة بقلعة تاوغزوت، وامتنعوا عليه مراراً ، ثم اعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني محمد بن عبد القوي ، فنبذوا لهم العهد ، وصاروا الى إيالة عثمان بن يغمراسن ، وفرضوا لهم المغارم على بني يدللتن ، وسلك عثمان ابن يغمراسن مسلك التضريب بين قبائل بني توجين وتحريضهم على ابراهيم بن زيان اميرهم ؟ فغدا عليه زكدان بن أعجمي شيخ بني مادون وقتله بالبطحا، في احدى غزواته لسبعة اشهر من ملكه ، وولي من بعده موسى بن زرارة بن محمد بن عبد القوي، بايع له بنو تيغرين ، واختلف عليه سائر بني توجين ، فأقام بعض بنية ، وعثمان بن يغمراسن في خلال هذا يستالف بني توجين شعباً الى ان نهض إلى جبل والشريش فلكه ، وفر أمامه موسى بن زرارة الى نواحي المدية ، وهلك في مفره ذلك .

ثم نهض عثمان الى المدية سنة ثمان وثمانين بعدها ؟ فلكها بمداخلة لمدية من قبائل صَنهاجة ، غدروا باولاد عزيز وامكنوه منها ؟ ثم انتقضوا عليه لسبعة اشهر ورجعوا الى إيالة اولاد عزيز ؟ فصالحوا عثمان بن يوسف على الإتاوة والطاعة كما كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه ؟ فلك عثمان بن يغمراسن على عامة بلاد بني توجين ، ثم شغل بما دهمه من مطالبة بني مرين ايام يوسف بن يعقوب ، فولى على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي ابو بكر بن ابراهيم بن محمد مدة من عامين ، اخاف فيها الناس ، واسا السيرة ،

ثم هلك فنصب بنو تيغرين بعده اخاه عظية المعروف بالأمم ، وخالفهم اولاد عزيز وجميع قبائل توجين ؟ فبايعوا ليوسف بن زيان بن محمد. وزحفوا الي جبل وانشريش؛ فحاصروا عطية وبني تیغرین عاماً او یزید. وکان یحیی بن عطیَّة کبیر بنی تیغرین هو الذي تولى البيعة لعطيَّة الاصم. فاما اشتد بهم الحصار، واستفحل امر یوسف بن یعقوب وبنی مرین ، نزع یجبی الی بنی مرین . وقدم على يوسف بن عبد الحق بمكانه من حصار تلمسان. ورغَّبه في ملك جبل وانشريش؟ فبعث معه الجيوش لنظر أخيـه ابي سرحان ثم أخيه أبي يحيى. وكان نهوض أبي يحبى سنة احمدى وسبماية ؟ فتوغل في قاصية الشرق . ولما رجع صمد الى جبل وانشريش؟ فهدم حصونه وقفل، ونهض ثانية الى بلاد بني توجين؟ فشردهم عنها. واطاعه اهل تافركنيت. ثم انتهى الى المدية ؟ فافتتحها صلحاً واختط قصبتها . ورجع الى اخيه يوسف بن يعقوب؟ فانتقض اهل تافر كنيت بعد صدوره عنهم . ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في التمسك بالطاعة . ووفدوا على يوسف بن يعقوب ؟ فتقبل طاعتهم واعادهم الى بلادهم وأقطعهم ، وولى عليهم على ابن الناصر بن عبد القوي ؟ وجعل وزادته ليحيى بن عطية فغلبه على دولته، واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك ؛ فمقد يوسف ابن يعقوب مكانه لمحمد بن عطية الأسم. واستقام على طاعته وقتاً ؟ ثم انتقض بين يدي مهلكه سنة ست ، وحمل قومه على الخلاف.

ولما هلك يوسف بن يعقوب، وتجافى بنو مرين من بعدها لبني يغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكوها بالمغرب الاوسط؟ فاستمكن بنو يغمراسن منها، ودفعوا المتغلبين عليها. ولحق الفَلُّ من اولاد عبد القوي ببلاد الموحدين ؟ فحلوا من دولتهم محل الايثار والتكرمة. وكان للمباس بن محمد بن عبد القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الخلة والمصافاة الى ان هلك ، وبقى عقبه في جند السلطان. ولما خلا الجو من هؤلاء المرسخين، تغلب على جبل وانشریش من بعدهم کبیر بنی تیغرین ، وهو یحیی بن عطية بن يوسف بن المنصور. ويزعمون انهم دخلاً في بني تيغرين، وان المنصور هو احمد بن محمد من اعقباب يعلى بن محمد سلطان بني يِفْرَن . فاقام يجيى بن عطية هذا في رياستهم اياماً ، ثم هلك، وقام بامره من بعده أخود عثمان بن عطية. ثم هلك وولي من بعده ابنه عمر بن عثمان. واستقل مع قومه بجبل وانشريش. واستقلل اولاد عزيز بالمدية ونواحيها ورياستهم ليوسف وعلى تن حصان بن يعقوب ، والكل في طاعة أبي ثمُّو سلطان بني عبدالواد بمــا غلبهم على امرهم ، وانتزع الرياسة من بني عبـــد القوي (١) امرائهم ، الى ان خرج على السلطان أبي حمو محمد ابن عمه يوسف بن يَغَمُّراسِن . ولحق باولاد عزيز ؟ فبايعوه . وداخلوا في شــأنه عمر ابن عثمان كبير بني تيغرين وصاحب جبل وانشريش ؟ فاجابهم واصفق

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: من بني عبد الواد.

ممهم سائر الاعشار ومنكوشة وبنو يرناتن. وزحفوا مع محمد بن يوسف الى السلطان أبي حمو في معسكره بتهل ففضوه ، وكان من شأن فتنته معهم ما ذكرناه في أخبار بني عبد الواد، إلى ان هلك السلطان أبي حمو. وولي ابنــه ابو تاشفين ؟ فنهض اليهم في العساكر . وكان عمر بن عثمان قد الحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لأولاد عزيز دون قومه ؟ فــداخل السلطان ابا تاشفين في الانحراف عنه . فلما نزل بالجبل ، ولحق محمد بن يوسف بحصن توكال ليمتنع به، نزع عمر بن عثمان، ولحق بأبي تاشفين، ودله عـــلي مكامن الحصن؟ فدلف اليه ابو تاشفين واخذ بمخنقه. وافترق عن محمد بن يوسف اولياؤه واشياعه ؟ فتقبض عليه وقيد اسيراً الى السلطان أبي تاشفين ؟ فقتل بين يديه قعصاً بالرماح سنة تسع عشرة. وبعث برأسه الى تلمسان، وصلب شلوه بالحصن الذي امتنع به ایام انتزائه، ورجع أمر وانشریش الی عمر بن عثمان هذا ، وحصلت ولايته لأبي تاشفين الى ان هلك بتلمسان في بعض ايامهم مع بنى مَرِينَ ، اعوام نازلهم السلطان ابو الحسن كيا ذكرنا في أخبار الحصار.

ثم لما تغلب بنو مرين على المغرب الأوسط استعمل السلطان ابو الحسن ابنه فصر بن عمر على الجبل، وكان خير وال وفا بازمة الطاعة، وخلوصاً في الولاية، وصدقاً في الانحياش، واحساناً للملكة، وتوفيراً للجباية، ولما كانت نكبة السلطان أبي الحسن

بالقيروان، وتطاول الاعياص من زناتة الى استرجاع ملكهم، انتزى بضواحي المدية من آل عبد القوي عَدِي بن يوسف ابن زيان بن محمد بن عبد القوي، وناغى الخوارج في دعوتهم، واشتمل عليه بنو عزيز هؤلا. وبنو يرناتن جيرانهم، وزحف الى جبل وانشريش لينال من الحشم مديلي امرهم والمداخلين لعدوهم في قطع دابرهم ، وكبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عثمان. وبايع نصر لمسعود بن بوزيد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من من اصحابه. وقاتلهم عدي وقومه؟ فامتنعوا عليهم ودارت بينهم حروب كانت العاقبة فيها والظهور لنصر بن عمر وقومه . ثم دخل عدي في جملة السلطان أبي الحسن لماخلص من تونس الى الجزائر، وبقى مسعود بينهم وملكه ابو سعيد بن عبد الرحمن لما ملك بتلمسان هو وقومه . فلم يزل هنالك الى ان غلبه السلطان أبو عِنان ؟ فصار في جملته بعد ان فر الى زواوة. واستنزله منها ونقله الى فاس، وانقضي ملكهم ودولتهم، وانقطع أثر بني محمد بن عبدالقوي . وأقام نصر بن عثمان في ولاية جبال وانشريش وعقد له السلطان أبو عِنان عليه سائر دولته. ولم يزل قائمًا بدعوة بني مَرين من بعده إلى أن غلبهم السلطان أبوحُّو الاخير، وهو موسى بن يوسف على الأمر؟ فأعطاء نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب وبين بني عبـــد الواد اعوام سبعين وسبعاية . وقاموا بدعوة أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو ؟ فانحاش نصر ابن عمر اليهم ، واخذ بدعوة الامير أبي زيان حيناً ، ثم هلك ايام تلك الفتنه ، وقام بامرهم من بعده اخوه يوسف بن عمر متقبلا مذاهبه . وهو لهذا العهد ، وهو سنة ثلاث وتمانين ، صاحب جبل وانشريش ، وحاله مع أبي حمو مختلف في الطاعة والحلاف . والله مالك الامور لا رب غيره .

عر بزاءعبل۔ مویبززارہ۔ · القوى بَ العباس بَ عطية الحيو بَ مناد بِ العباس بِ وافلت بِ أَبِي بَكر بِ الغلب

# بنوسيك لأكمتر

### الخبر عن بني ساامة اصحاب قاعة تناوغزوت ورؤساء بني يدلتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم ومصائرهم

كان بنو يدللتن هؤلا، من شعوب بني توجين واشدهم شوكة واوفرهم عدداً، وكان لهم ظهور من بين سائر تلك البطون، وكان بنو عبد القوي مسلولة بني توجين يعرفون لهم ذلك، ويوجبون لهم حقه، ولما دخلوا الى التلول بعد انقراض بني يلومي وبني ومانوا؛ نزل بنو قاضي منهم وبنو مادون بأرض منداس؛ فاوطنوها، وجا، بنو يدللتن على اثرهم؛ فأوطنوا الجعبات وتاوغزوت؛ ورياستهم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى، ثم هلك فقام بامرهم ابنه مناد بن نصر، ثم أخوه علي بن نصر من بعده، ثم هلك وقام بامرهم اخوه سلامة بن على حين استفحل ملك عبد القوي وبنيه؛ اخوه سلامة بن على حين استفحل ملك عبد القوي وبنيه؛ فاستفحل امره هو في قومه؛ واختط القلمة تاوغزوت المنسوبة فاستفحل امره هو في قومه؛ واختط القلمة تاوغزوت المنسوبة اليه والى بنيه؛ وكانت من قبل رباطاً ليمض المنقطمين من عرب أسويد، ويزعم بنو سلامة هؤلاه انهم دخلا، في نسب توجين وأنهم من العرب، ثم من بني سليم بن منصور، وجا، جدهم

عيدى او سلطان نازعاً عن قومه لدم اصابه فيهم؟ فخلطه شيخ . بني يدللتن من بني توجين بنفسه؟ وكفل بنيه من بعده؟ فكانت له سبباً في رياسته على بني يدللتن وبنيه بعده .

ولما هلك سلامة بن على قام بامرهم من بعده ابنه يَغَمراسِن ابن سلامة ، على حين استغلظ بنو عبد الواد على بني توجين بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم الاكبر . فكان عثمان بن يغمراسن يتردد الى بلادهم بالغزو ، ويطيل فيها العيث ، ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه ، وبها يغمراسن ؛ فامتنع عليه . وخالفه يوسف ابن يعقوب وبنو مرين الى تلمسان ؟ فاجفل عن القلعة . وسابق بنى مرين الى دار ملكه، واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيراً في اعقابه ؟ فكر إليه بالمكان الممروف بتليوان. ودارت بينهم هنالك حرب هلك فيها يغمراسن بن سلامة، وقام بالأمر بعده اخوه محمد بن سلامة . فاذعن لطاعة عثمان بن يغمر اسن ، وخالف بنى محمد بن عبد القوي ، وجمل الاتاوة على قومه ووطنه لملوك بنى عبد الواد؟ فلم تزل عليهم لملوك تلمسان. ولحق اخوه سعد بالمغرب، وجاً. في جملة السلطان يوسف بن يعقوب في غزوته التي حاصر فيها تلمسان حصاره الطويل؟ فرعى لسمد بن سلامة هجرته اليه ، وولاه على بني يدللتن والقلعة. وفر أخوه محمد بن سلامة؟ فلمحق بجبل راشد. وأقام هنالك الى ان هلك يوسف بن يعقوب ، ورجع أمر المغرب الأوسط لبني عبد الواد؟ فوضعوا الاتاوات على بني توجين واصاروهم للجباية . ولم يزل سعد على ولايته الى أن هلك أبو حمو وولي ابو تاشفين ؟ فسخط سعداً . وبعث عن أخيه محمد من جبل راشد ؟ فولاه مكانه .

ولحق سعد بالمغرب، وجاً، في جملة السلطان أبي الحسن، ودخل أخوه محمد مع أبي تاشفين ؟ فانحصر بتلمسان. وولي سعد بن سلامة مكانه، ثم تعلك محمد في بعض ايام الحصار وحروبه. ولما انقرض امر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تخلية سبيله لقضاء فرضه ؟ فحبح وهلك مرجعه من الحج في طريقه. وعَهُد الى السلطان أبي الحسن واستوصاه ببنيه ، على لسان وليَّه عريف بن يجي كبير بنى سويد. فولَّى السلطان ابو الحسن ابنه سليان بن سعد على بني يدللتن والقلمة. وانقرض امر السلطان أبي الحسن، وعاد الامر الى أبي سعيد وأبي ثابت ابنى عبد الرحمن بن يجيى بن يغمراسن؟ فكانت بينه وبينهم ولاية وانحراف. وكان اولياؤهم من البرب بني سويد من زغبة بما كانوا جيرانهم في مواطنهم من ناحية القبلة؟ فطمع ونزمار بن عريف شيخهم في التغلب على وطن بني يدللتن ؟ ومانعه دونه سايان هذا وبالغ في دفاعه ؟ الى ان ملك السلطان ابو عِنان بلاد المغرب الاوسط. ورعى لونزمار وابنه عريف حق انحياشهم اليه وهجرتهم الي قومه؟ فاقطع ونزمار بن عريف القلمة وما اليها وجباية بني يدللتن اجمع . والحق سليمان ابن سمد بن سلامة في جنده ووجوه عسكره٬ الى ان هلك السلطان وعاد الامر لبني عبد الواد على يد أبي حمو الاخير ؟ فولى سليان على القلعة وعلى قومه . واستغلظ العرب عليه ؟ فاستراب سليان هذا ونذر بالشر منه ؟ فلحق باولاد عريف . ثم راجع الطاعة ؟ فتقبض عليه واغتاله ؟ وذهب دمه هدراً . ثم غلبه العرب على عامة المغرب الاوسط ، واقطع القلعة وبني يدللتن لاولاد عريف استئلافاً لهم ، ثم اقطعهم بني مادون ثم منداس ؟ فاصبحت بطون توجين كلها خولا لسويد وعبيداً لجبايتهم ؟ إلا جبل وانشريش فيانه لم يزل لبني تيغرين ؟ والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كما قلناه ، ونظم ابو حمو اولاد سلامة في جنده > واثبتهم في ديوانه ؟ واقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم ، وهم على ذلك لهذا المهد، ولله الخلق والامر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

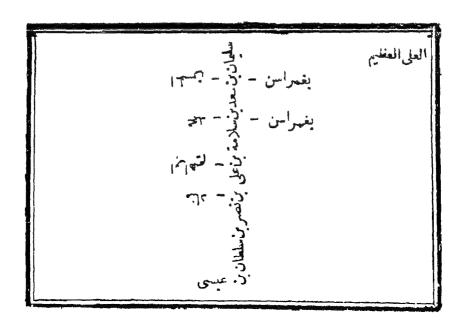

#### الخبر عن بني يرناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم من التغلب والإمارة وذكر أوليتهم ومصائرهم

كان بنو يرناتن هؤلاء، من اوفر قبائل بني توجين واعزهم جانباً، واكبرهم صيتاً.

ولما دخل بنو توجين الي تلول المغرب الأوسط، أقساموا بمواطنهم الاولى ما بين ماحنون وورينه. ثم يعودون من القبلة يجولون جانبي نهر واصل من اعلى وادي شلف. وكانت رياستهم في بني نصر بن علي بن تميم بن يوسف بن بونوال. وكان شيخهم مهيب بن نصر منهم. وكان عبد القوي بن العباس وابنه محمد امرا. بني توجين، يختصونهم بالاثرة والتجلة لمكانهم من قومهم ، وما يؤنسون من عظيم عنائهم. وكان محمد بن عبد القوي في سلطانه يولي عليهم من الحشم اولاد عزيز. وكان واليهم لعهده وعهد بنيه عبُّو بن حسن بن عزيز، وقد كان اصهر مهيب بن نصر الى عبد القوي في ابنته؟ فانكحه اباها وولدت له نصر بن مهيب؟ فشرفت خولته بمحمد بن عبد القوي وعلا كعبه في امارته. ثم ولي بعده ابنه على بن نصر ، وكان له من الولد نصر وعنتر وآخرون يعرفون بامهم ، واسمها تاسرغينت ، وولي بعده ابنه نصر بن على ؟ فطال امد امارته في قومه، واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بايديهم؟ فصرفت ملوك زنانة وجه العنابة اليه؟

فبعد صيته وعرف بنوه من بعده بشهرته وكان ولوداً . فيقال انه خلف ثلاثة عشر من البنين ما منهم إلا صاحب حرب او مقنب . ومن مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان ابو الحسن بمرات حين سعى به انه داخل في اغتياله ؟ ففر وادرك ؟ فقتل بمرات ، ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولوا علي بن الناصر وقتلوا معه عبو بن حسن بن عزيز ، ومنهم عنان ، ومات قتيلاً في حصاد تلمسان أيام أبي تاشفين ، ومنهم مسعود ومهيب وسعد وداود وموسى ويعقوب والعباس ويوسف في آخرين معروفين عندهم ، هذا شأن اولاد نصر بن على بن نصر بن مهيب .

وأما ولد عنتر اخيه؟ فكان منهم أبو الفتوح بن عنتر . ثم من ولده عيسى بن أبي الفتوح ؟ فكان رئيساً على بني ابيه . وكانت احدى وصائفهم سقطت بدار عثمان بن ينمراسن ، وادعت الحل من سيدها أبي الفتوح ، وجانت بأخ لميسى ، سمي معرفا ؟ فربي بدارهم . واستوزره أبو حمو وابنه من بعده . وبلغ المبالغ في دولتهم وكان يدعى معرف الكبير . ولحق به أيام رياسته في دولة أبي حمو الاول اخوه عيسى بن أبي الفتوح مغاضباً لقومه ؟ فسعى له في الولاية على بني واشد وجباية أوطانهم . وانزله بلد فسعى له في الولاية على بني واشد وجباية أوطانهم . وانزله بلد وطاهر وونزمار . وعندما غلب بني مرين على بني عبد الواد ولاهم وطاهر وونزمار . وعندما غلب بني مرين على بني عبد الواد ولاهم السلطان ابو الحسن على بني يمان ، وأما ولد تاسرغينت من السلطان ابو الحسن على بني يمان ، وأما ولد تاسرغينت من

بني على بن نصر بن مهيب؟ فلم يكن لهم ذكر في رياسة قومه . 
إلا أن بعض وصائفهم سقطت أيضاً إلى دار أبي تاشفين؟ فولدت فلاماً يعرف بعطية بن موسى ، نشأ في دارهم؟ فنسب الى بني تاسرغينت مولاه ، وتناولته النجابة في خدمتهم ؟ فولوه الاعسال النبيهة ، وهو لهذا العهد عامل أبي حمو الأخير على شلف وما اليه وقد غلب العرب لهذا العهد على وطن بني يرناتن ، وملكوا عليهم يعود وماحنون ، وبقيت صبابتهم بجبل ودينة ، وعليهم لهذا العهد امير من ولد نصر بن على بن نصر بن مهيب ، يعطون المغرم للسلطان ويصانعون العرب بالاناوة ، وبيد الله تصاديف الامود المغرم للسلطان ويصانعون العرب بالاناوة ، وبيد الله تصاديف الامود .

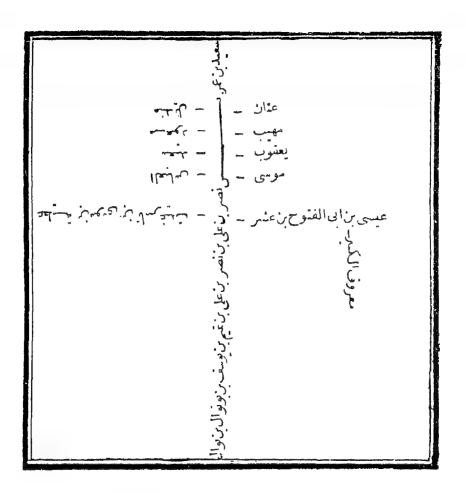

# تبنومترين وأنيي أبهم وشيعوبهم

الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تاثلوا بالهغرب من السلطان والدولة التي استتبعت سائر زناتة وانتظمت كراسي الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصادره

قد ذكرنا ان بني مرين هؤلاً، من شعوب بني واسين، وذكرنا

نسب واسين فيزناتة وذكرنا أنهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ ابن جدیج بن فاتن بن یدر بن یخفت بن عبد الله بن ورتنیص ابن المعز بن ابراهيم بن سحيك بن واسين، وأنهم اخوة بني يلومي ومديونة . وربما يشهد بذلك جوار مواطنهم قبل الملك ما. بين صا (١) وملوية . وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع اخوانهم بنى بادين بن محمد، وكيف اتصلت فتنتهم معهم سائر ايامهم. وكان الغلب أولا لبني بادين بن محمد لكثرة عددهم ؟ فانهم كما ذكرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب ، وبنو زردال واخوانهم بنو راشد بن محمد. وكانوا اهل تلول المغرب الأوسط دونهم. وبقى هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فيكيك الى سجاماسة الى ملوية . وربما يخطون في ظمنهم الى بلاد الزاب. ويذكر نسابتهم ان الرياسة فيهم قبل تلك العصور كانت لمحمد بن ورزين (۲) بن فكوس بن كوماط بن مرين ، وانه كان لمحمد اخوة آخرون يعرفون بامهم تنالفت. وكان بنو عمه ونكاسن بن فكوس. وكان لمحمد من الولد سبعة: شقيقان وهما حمامة وعسكر. وابنا علات امهات الدلاد ، وهم سنكمان وسكميان وسكم ووراغ وقزونت(٢) وتسمى هذه الخسة في لسانهم تيريمين ، وممناه عندهم الجاعة .

<sup>(</sup>١) كذا، وهو وادي (زا).

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي نسخة: ورزير.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي نسخة: فرونت.

يزعمون أن محمداً لما هلك قام بامره في قومه ابنـــه حمامة ، وكان الاكبر. ثم من بعده اخوه عسكر، وكان له من الولد ثلاثة : نكوم وابو يكني ، ويلقب المخضب ، وعلى ويلقب لاعُدَر. ولما هلك قام برياسته فيهم ابنه المخضب ؟ فلم يزل اميراً عليهم الى أن كان امر الموحدين، وزحف عبد المؤمن الى تاشفين بن على بن يوسف؟ فحاصره بتلمسان، وسرح الشيخ ابا حفص في المساكر لحرب زناتة بالمغرب الاوسط، وجمع له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ؟ ففض الموحدون جموعهم واستلحموا اكثرهم. ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم ، واخلص بنو عبد الواد في خدمتهم ونصيحتهم. ولحق بنو مرين بالقفر ؟ فلما غلب عبد المؤمن على وَهران واستولى على اموال لمتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم الى جبل تينملل حيث داره، ومن اين كان منبعث الدعوة ، وبلغ الخبر الى بني مرين بمكانهم من الزاب ، وشيخهم يومئذ المخضب بن عسكر ؛ فأجمع اعتراضها بقومه. ولحق العير بوادي تلاغ؛ فاحتازها من ايدي الموحدين. واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها اولياء من زناتة ، وسرحهم مع الموحدين لذلك ؟ فأبلي بنو عبد الواد فيها بلاء حسناً . وكان اللقاء في فحص مسون ، وانكشف بنو مرين ، وقتل المخصب بن عسكر ، واكتسح بنو عبد الواد حللهم ، وذلك سنة اربعين وخسماية . فلحق بنو مرين بسدها بصحرائهم ومجالات قفرهم ، وقام بامرهم من بعد المخضب

أبو بكر ابن عمد حمامة بن محمد الى ان هلك ؟ فقام بامره ابنه عيو ؟ ولم يزل مطاعاً فيهم الى ان استنفرهم المنصور لغزاة الأركة ؟ فشهدوها وابلوا البلاء الحسن، واصابت محيو يومئذ جراحة انتقضت عليه مرجعه منها ؟ فهلك بصحراء الزاب سنة احدى وتسمين وخساية ، وكان من رياسة عبد الحق ابنه من بعده وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله تعالى .

جود الماخون بناماخون بن بالماخون بن بناماخون بالماخون بناماخون بناماخون بالماخون بالماخون بالماخون بالماخون بالماخون بالماخون بالماخون بالماخون ار المعمل بن عسى بن محيى بن وسر

### الخبر عن امارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيه وامارة ابنه عثمان من بعده ثم أخيه محمد بن عبد الحق بعدهما وما كان فيها من الأحداث

لما هلك محيو بن أبي بكر بن حمامة من جراحته كما قلناه ، وكان له من الولد عبد الحق ووسناف ويحياتن . وكان عبد الحق أكبرهم ؟ فقام بامر بني مريث ، وكان خير امير عليهم قياماً بمصالحهم وتعففاً عما في ايديهم، وتقويماً لهم على الجادة ونظراً في العواقب، واستمرت ايامهم. ولما هلك الناصر دابع خلفاء الموحدين بالمنرب سنة عشر وستماية مرجعه من غزاة العقاب ، وقام بامر الموحدين من بعدم ابنه يوسف المستنصر ، نصبه الموحدون للامر غلاماً لم يبلغ الحلم. وشغلته أحوال الصبا وجنونه عن القيام بالسياسة وتدبير الملك؟ فاضاع الحزم واغفل الامور. وتواكل الموحدون بما ارخى لهم من طيل الدالة عليه، ونفس عن مخنقهم من قبضة الاستسداد والقهر؟ فضاعت الثغور وضعفت الحامية. وتهاونوا بامرهم، وفشلت ريحهم . وكان هذا الحي لذلك العهد بمجالات القفار ، من فيكيك الى صا وملوية كما قدمناه من شأنهم . وكانوا يطرقون في صمودهم الى التلول والارياف منذ أول دولة الموحدين وما قبلها جهات كرسيف الى وطاط، ويأنسون بمن هنالك من بقایا زناتة الاولى: مثل مكناسة بجبال تازى ، وبني برنیان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي ملوية. فيتقلبون بتلك الجهات عام المربع والمصيف، وينحدرون الى مشاتيهم بما امتادوه من الحبوب لاقواتهم. فلما رأوا من اختلال بلاد المغرب ما رأوا انتهزوا فيها الفرصة وتخطوا اليها القفر ودخلوا ثناياه وتفرقوا في جهاته، وارجفوا بخيلهم وركابهم عـلى ساكنه، واكتسحوا بالغارة والنهب عامة بسائطهم. ولجأت الرعايا الى معتصماتهم ومعاقلهم ، وكثر شاكيهم . واظلم الجو بينهم وبين السلطان والدولة ؛ فآذنوهم بالحرب وأجموا لغزوهم وقطع دابرهم. واغرى الخليفة المستنصر عظيم الموحدين أبا على بن وانودين بجميع المساكر والحشود من مراكش ، وسرحه الى السيد أبي ابراهيم ابن امير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن بمكانه من امارة فاس. واوعز اليه ان يخرج لغزو بني مَرين ، وأمره أن يشخن ولا يستبقى . واتصل الخبر ببني مرين وهم في جهات الريف وبــلاد بَطْويَّة ؟ فتركوا اثقالهم بحصن تازوطا، وصمدوا إليهم. والتقى الجمعان بوادي نكور؛ فكان الظهور لبني مرين والدَّبَرَّة على الموحدين. وامتلأت الأيدي من اسلابهم وامتعتهم، ورجعوا الى تازى وفياس عراة يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب بالمشغلة يوارون به سوءاتهم لكثرة الحصب عامئذ، واعتمار الفدن بالزرع واصناف الباقلا . حتى لقد سميت الواقعة يومنذ بعام المشغلة .

وصمد بنو مرین بعدها الی تازی ؟ ففاوا حامیتها اخری . ثم

اختلفت بنو محمد رؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم بنو عسكر ابن محمد، لمنافسة وجدوها في انفسهم من استقلال بني عمهم حمامة ابن محمد بالرياسة دونهم ، بعد ان كان اومض عندهم منها في عسكر وابنه المخضب ايماض من اخلف بارقه . فحالفوا عبد الحق أميرهم وقومه الى مظاهرة أوليا ، الموحدين ، وحامية المغرب من قبائل رياح الموطنين بالهبط وازغار لحديث عهدهم بالتوحش والعز منذ انزال المنصور اياهم بذلك القطر من افريقية؛ فتحيزوا اليهم وكاثروهم على قومهم .

وصدوا جيماً للقاء بني مرين سنة اربع عشرة ، ودارت بينهم حرب تولى الصبر مقاما . وهلك فيها اميرهم عبد الحق وكبير بنيه ادريس ، وتذامر لمهلكها بنو مَرين ، وجلى في تلك الحومة حامة بن يصليتن من بني عسكر ، والامير ابن محيو السكمي ، فانكشفت رياح آخراً ، وقتل منهم ابطال ، وولى بنو مرين عليهم بعد مهلك عبد الحق ابنه عثمان تلو ادريس ، وشهرت بينهم ادرغال ، ومعناه برطانتهم الاعور . وكان لعبد الحق من الولد عشرة ، تسعة ذكور وأختهم ورتطليم : فادريس وعبد الله ورحو لامرأة من بني علي اسمها سوط النسان ، وعثمان ومحمد لامرأة من بني ونكاسن اسمها النوار بنت تصاليت ، وأبو بكر لامرأة من بني تنالفت وهي تاغزونت بنت أبي بكر بن حفص ، وزيان لامرأة من بني وللو احدى بطون من بني وللو احدى بطون

عبد الواد واسمها أم الفرج، ويعقوب لأم اليمن بنت محلى من بطوية . و كان أكبرهم ادريس الهالك مع ابيه عبد الحق ؟ فقام بأمر بني مرين من بعد عبد الحق ابنه عثمان ؟ بايعه لوقته حمامة ابن يصليتن ولمير بن محيو ومن اليها من مشيخة قومها. واتبعوا منهزمة رياح وأثخنوا فيهم. وثار عثمان بأبيه وأخيه حتى شف نفسه منهم ولاذوا بالسلم، فسالمهم على اتاوة يؤدونها اليه والى قومه كل سنة . ثم استشرى من بعد ذلك دا بني مرين واعضل خطبهم، وكثر الثوار بالمغرب، وامتنع عامة الرعايا عن المغرم، وفسدت السابلة. وأعتصم الامراء والعال من السلطان فمن دونه بالامصاد والمدن، وغلبوا اولئك على الضاحية، وتقلص ظل الحكام عن البدو جملة. وافتقد بنو مرين الحامية دون الوطن عثيان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه، ويضع المغارم على أهله حتى دخل أكثرهم في امره؟ فبايعه من الطواعن الشاوية والقبائــل الآهلة: هوارة وزكارة، ثم تسول ومكنــاسة، ثم بطوية وفشتالة، ثم سدراتة وبهلولة ومديونة. ففرض عليهم الخراج والزمهم المغارم، وفرق فيهم الممال. ثم فرض على أمصار المغرب مثل فاس وتازى ومكناسة وقصر كتامة ضربية مملومة يؤدونها اليه على رأس كل حول ٬ على ان يكف الغـارة عنهم ويصلح سابلتهم. ثم غزا ظواءن زناتة سنة عشرين ، وأثخن فيهم حتى اذعنوا ، وقبض ايديهم عما امتدت اليه من الفساد والنهب ، وعطف بعدها على رياح أهل أزغار والهبط واثار به بابيه ؛ فأثخن فيهم وأبادهم ، ولم يزل دأبه ذلك الى أن هلك باغتيال علجة سنة سبع وثلاثين .

وقام بامر بني مرين من بعده اخوه محمد بن عبد الحق؛ فتقبل سنن اخيه في تدويخ بلاد المغرب واخذ الضريبة من أمصاره وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه وسائر رعاياه، وبعث الرشيد ابا محمد بن وانودين لحربهم. وعقد له على مكناسة؛ فدخلها وأجعف باهلها في المفارم . ثم نزل بنو سرين بتيجدوغير من ضواحيهـَـ ؟ فنادى في عساكره وخرج اليهم؟ فدارت بينهم حرب شديدة هلك فيها خلق من الجانبين . وبارز محمد بن أدريس بن عبد الحق قائداً من الروم ، واختلفا ضربتين هلك العليج باحداها ، وانجرح محمد في وجهه بالاخرى. واندمل جرجه ؟ فصاد أثر في وجهه لقب من اجله أبا ضربة. ثم شدٌّ بنو مرين على الموحدين ؟ فانكشفوا ورجع ابن وانودين الى مكناسة مفلولاً . وبقي بنو عبد المؤمن اثناء ذلك في مرض من الايام، وتثاقل عن الحماية . ثم أومضت دولتهم آخراً إيماض الخود . وذلك انه لما هلك الرشيد بن المأمون سنة اربعين وستاية ، وولي أخوه على وتلقب بالسميــد ، وبايعه أهل المغرب ، انصرفت عزامُه الى غزو بني مرين وقطع أطاعهم عما سمت اليه من تملك الوطن ؟ فأغزى عسكر الموحدين لقتالهم ،

ومعهم قبائل العرب والمصامدة وجموع الروم، فنهضوا سنة اثنتين واربعين في جيش كثيف يناهز عشرين ألفاً فيا زعموا ، وزحف اليهم بنو مرين بوادي ياباش ؟ وصبر الفريقان ، وهلك الامير محمد بن عبد الحق في الجولة بيد زعيم من زعما، الروم ، وانكشفت بنو مرين واتبعهم الموحدون ، ودخلوا تحت الليل ؟ فلحقوا بجبال غياثة من نواحي تازى واعتصموا بها أياماً ، ثم خرجوا الى بلاد الصحرا ، وولوا عليهم أبا يحيى بن عبد الحق ؟ فقام بأمرهم على ما نذكره ان شاء الله تعالى .

# الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الدق مديل الأمر لقومه بني مرين وفاتح الأمصار ومقيم الرسوم الملوكية من الآلة وغيرها لمن بعده من أمرائهم

لما ولي أبو يحيى بن عبد الحق أمر بني مرين سنة اثنتين وادبعين ، كان من اول ما ذهب اليه ورآه من النظر لقومه ، أن قسم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني مرين ، وأنزل كلّا منهم في ناحية تسوغها سائر الايام طعمة ، فاستركبوا الرجل اتباعهم ، واستلحقوا من غاشيتهم ، وتوفرت عساكرهم ، ثم نبضت نار المنافسة بين احيائهم ، وخالف بنو عسكر جماعتهم ، وصاروا الى الموحدين ؛ فحرضوهم على أبي يجيى بن عبد الحق وبني حمامة وأغروهم بهم، وبعثوا الصريخ الى يغمراسن بن زيان،

فوصل في قومه الى فاس . واجتمعوا جميعاً الى قائد الموحدين . وأعطوا الرهن على صدق البلا. في الامير أبي يجيى وأتباعه . وصمدوا إليه حتى انتهوا الى ورغة ، ثم الى كرت. واعجزهم فانكفوا راجعين الي فاس . ونذر يغمراسن بغدير الموحدين ؟ فخرج في قومه مع أوليائه بني عسكر. وعارضهم الامير أبو يجيى بوادي سبو ؟ فلم يطق حربهم . ورجع عنهم عسكر الموحدين بما صرخ في معسكرهم من موت الخليفة السعيد . ثم بعثوا اليهم لملاطفتهم في الفيئة الى الطاعة ومذاهب الخدمة، القائد عنبر الخصى مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؟ فتقبض عليهم بنو عسكر وتمسكوا بهم في رهنهم . وقتلوا كافة النصارى ؛ فأطلق أبناءهم ولحق يغمراسن وقومه بتلمسان. ثم رجع بنو عسكر الى ولاية أميرهم أبي يجيى . واجتمع بنو مرين لشأنهم وتملكوا الاعمال. ثم مدوا عينهم الى تملك الامصار؛ فنزل أبو يحيى بجملته جبل زرهون. ودعا أهل مكناسة الى بيعة الأمير أبي ذكريا. بن أبي حفص صاحب افريقية ، لما كان يومئذ على دعوته وفي ولايته ؟ فحاصرها وضيق عليها بقطع المرافق وترديد الغارات ومعاودة الحرب ؟ الى ان أذعنوا لطاعته؟ فافتتحها صلحاً بمداخلة أخيه يمقوب بن عبد الحق لزعيمها أبي الحسن بن أبي المافية. وبعثوا بيعتهم الى الامير أبي زكريا. ، وكانت من إنشا. أبي المطرف بن مُمَيْرَة ، كان قاضياً فيهم يومئذ ؟ فأقطع السلطان

ليمقوب ثلث جبايتها . ثم أحسَّ الامير أبو يحيى بن عبد الحق من نفسه الاستبداد، ومن قبيله الاستيلا. فاتخذ الآلة. وبلغ الحبر الى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها الى دعوة ابن أبي حفس؟ فوجم لها وفاوض الملأ من أهل دولته في أمره ، وأراهم كيف اقتطع الامر عنهم شيئاً فشيئاً : فابن أبي حفص اقتطع افريقية . ثم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا تلمسان والمغرب الأوسط ، وأقاموا فيهـا دعوة ابن أبي حفص ، وأطمعوه في الحركة الى سراكش بمظاهرتهم. وابن هود اقتطع عدوة الاندلس، وأقام فيها دعوة بني العباس، وابن الأحمر في الجانب الآخر مقيم لدعوة ابن أبي حفص . وهؤلا. بنو مَرين تغلَّبوا عــلى ضواحي المنرب ، ثم سموا الى تملك الامصار . ثم افتتح أميرهم أبو يجيى مكناسة وأظهر فيها دعوة ابن أبي حفص ، وجاهر بالاستبداد . ويوشك إن رضينا هذه الدُّنيَّة ، وأغضينا عن هذه الواقعات، ان يختـلً الامر او تنقرض الدعوة ، فتدامروا وامتعضوا وتداعوا للصمود اليهم ؟ فجهز السعيد عساكره . واحتشد عرب المغرب وقبائله ، واستنفر الموحدين والمصامدة ، ونهض من مراكش سنة خمس واربعين يريد مكناسة : وبني مرين أوَّلاً ، ثم تلمسان ويغمراسن ثانياً ، ثم افريقية وابن أبي حفص آخراً . واعترض المساكر والحشود بوادي بهت . ووصل الامير أبو يحيى الى ممسكره متوارياً عنهم عيناً لقومه ، حتى صدقهم كنه الحبر .

وعلم ان لا طاقة له بهم ؟ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من أما كنهم ؟ فتلاحقوا به واجتمعوا اليه بتازوطا من بلاد الريف . ونزل سعيد مكناسة ، ولاذ أهلها بالطاعة وسألوا العفو عن الجريرة . واستشفعوا بالمصاحف ، برز بها الاولاد على دوسهم ، وانتظموا مع النسا في صعيد حاسرات منكسرات العلرف من الخشوع ووجوم الذنب والتوسل ، فعفا عنهم وتقبل فيشهم ، وادتحل الى تازى في اتباع بني مرين ، واجمع بنو اوطاس الفتك بأبي يحيى بن عبد الحق غيرة ومناسفة ، ودس اليه بذلك مهيب من مشيختهم ؟ فترحل عنهم الى بلاد بني يزناسن ، ونزل مهيب من مشيختهم ؟ فترحل عنهم الى بلاد بني يزناسن ، ونزل مهيب من مشيختهم ؟ فترحل عنهم الى بلاد بني يزناسن ، ونزل مهين الصفا .

ثم داجع نظره في مسالمة الموحدين والفيتة الى أمرهم ومظاهرتهم على عدوهم يَغَمْراسِن وقومه من بني عبد الواد اليكون فيها شفا نفسه منهم وأوفد مشيخة قومه عليه بتازى وأدوا طاعته وفيئته وفيئته وتقبلها وصفح لهم عن الجرائر التي أتوها وسألوه ان يستكفي بالأمير أبي يحيى في أمر تلمسان ويغمراسن على ان يمده بالعساكر دامحة وناشبة وفاتهمهم الموحدون وحذروا منهم غائلة العصيية وفاهم السعيد بالعسكرة معه وفامده الامير أبو يحيى بخمساية من قبائل بني مرين وعقد عليهم المويدوا تحت الإمير أبو يحيى بخمساية من قبائل بني مرين وعقد عليهم لابن عمه أبي عياد بن يحيى بن أبي بكر بن حمامة وخرجوا تحت وايات السلطان ومهض من تازى يريد يلمسان وما وراها و

وكان من خبر مهلكه على جبل تامززدكت بيد بني عبد الواد ما ذكرناه في اخبارهم .

ولما هلك وانفضت عساكره متسابقين الى مراكش ، وجهورهم مجتمعون الى عبدالله بن الخليفة السميد ولي عهده ، وتحت دايـات أبيه. وطار الخبر بذلـك الى الامير أبي يحيى ابن عبد الحق ، وهو بجهات بني يرناسن . وقد خلص اليه هنالك ابن عمد أبو عياد . وبعث بني مرين من تياد ِ تلك الصدمة ، فانتهز الفرصة وأرصد لعسكر الموحدين وفلهم بكرسيف؟ فأوقع بهم وامتلأت أيدي بني مرين من أسلابهم ، وانتزعوا الآلة من أيديهم . وأصار اليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو ، واتخذ الموكب الملوكي . وهلـك الامير عبدالله بن السميد في جوانب تلك الملحمة، ويتسوا للموحدين بعدها من الكرة. ونهض الأمير أبو يحيى وقومه الى بلاد المفرب مسابقين اليه يَغَمُراسِن بن زَيَّان بما كان ملوك الموحدين ، اوجدوهم السبيل الى ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتنتهم معهم ؟ فكانوا يبيحونه حرم المغرب ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازى الى فاس الى القصر مع عساكر الموحدين؟ فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فيها لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجذع من أنوفهم •

وكان أول ما بدأ به أبو يحيى بن عبد الحق أعمال وطاط ؟ فافتتح حصونهم بملوية ودوخ جبلهم . ثم دحل الى فساس ، وقد

أجمع امره على انتزاعها من ملكة بني عبد المؤمن ، واقامة الدعوة لابن أبي حفص بها وبسائر نواحيها . والعامل بها يومئذ السيد أبو العباس ؟ فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة اهلها ، وضمن لهم جميل النظر وحميد السياسة . وكف الأيدي عنهم ، والحاية لهم بحسن المنبة ، وصالح العائدة ؟ فأجابوه ووثقوا بمهده وعنائه. وأووا الى ظله وركنوا الى طاعته، وانتحال الدعوة الحفصية بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن يأساً من صريخهم وكثرتهم . وحضر أبو محمد الفشتالي ، وأشهده الله على الوفاء بما اشترط على نفسه من النظر لهم والذب عنهم ، وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيهم ؟ فكان حضوره ملاك تلك العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعة . وكانت البيعة بالرابطة خارج باب الفتوح . ودخل الى قصبة فاس لشهرين اثنين من مهلك السعيد، فاتح ست وأربعين. وأخرج السيد أبا العباس من القصبة ، وبعث معه خمسين فارساً أجازوه ام ربيع ورجعوا . ثم نهض الى منازلة تازى و بها السيد أبو على ، فنازلما أربعة أشهر . ثم نزلوا على حكمه ، فقتلهم ومنَّ على آخرين منهم . وسد ثغرها ، وثقف أطرافها ، وأقطع رباط تازی وحصون ملویة لأخیه یعقوب بن عبد الحق . ورجع الى فاس، فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة، وجددوا بيعتهم وعاودوا طاعتهم . ولحق بهم على أثرهم أهل سلا ورباط الفتح ، فتملك الامير أبو يحيى هذه البلاد الاربعة أمهات أمصار المفرب، واستولى على نواحيها الى وادي أم ربيع ، فأقام فيها دعوة ابن أبي حفص ، وبعث بها اليه ، واستبد بنو مرين بملك المغرب الاقصى، وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط، وبنو أبي حفص بافريقية ، وخمد ذبال آل عبد المؤمن ، وركدت ريحهم ، وآذنت بالانقراض دولتهم ، واشرف على الفنا، أمرهم ، والى الله عاقبة الامور .

# الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الدق وظفره بهم بعد أيقاعه بيغمراسن وقومه بايساس

لما ملك الأمر أبو يحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعين استولى على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد وقام بأمر الموحدين بمراكش أبو حفص عمر المرتضى بن السيد أبي ابراهيم اسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في حربهم مع بني مرين عام المشغلة ، ابن أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن كان السعيد تركه واليا بقصبة دباط الفتح من سلا ؛ فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة الخلافة ، وقام بأمرهم ؛ فلما تغلب الامير أبو يحيى على بلاد المغرب وملك مدينة فاس كا ذكرناه ؛ خرج الى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زنانة وتدويخ نواحيها ، واستعمل على فاس مولاه السعود بن خرباش ، من جماعة الحشم احلاف على فاس مولاه السعود بن خرباش ، من جماعة الحشم احلاف

بني مرين وصنائعهم . وكان الامير أبو يجيى استبقى بها من كان فيها من عسكر الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الحدمة. وكان فيهم طائفة من الروم، استخدمهم الى نظر قائدهم شأنه، وكانوا من حصة السعود هنالك. ووقعت بينهم وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة، وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة للمرتضى الخليفة بمراكش سكيت الحلية ومخلف المضار. وكان المتولي لكبر تلك الثورة بن حشار المشرف وأخوم وابن أبي طاطو (١) وابنه، اجتمعوا الى القاضي أبي عبد الرحمن الْمُغَيْلي، زعيم فئة الشورى بينهم يومئذ وتوامروا فيها. وأغروا قائد الروم بقتل السعود، وعدوا عليه بمقعد حكمه من القَصَّبَة ، وهاجوه ببعض المحاورات فغضت ، ورثب عليه الرومي ؟ فقتله وطاف برأسه الهاتف بسكك المدينة في شوال سنة سبع وأربعين. وانتهست داره، واستبيحت حرمه. ونصبوا قائد الروم لضبط البلد، وبعثوا بيعتهم الى المرتضى. واتصل الخبر بالأمير أبي يجيى ، وهو ممازل بلد فازاز ؛ فأفرج عنها . وأغذ السير الى فاس؟ فأناخ بعساكره عليها. وشمر لحصارها، وقطع السابلة عنها. وبعثوا الى المرتضى بالصريخ ؟ فلم يرجع اليهم قولا ؟ ولا ملك لهم ضرأ ولا نفعاً ؛ ولا وجه لما نزل بهم وجهاً . حاشا إنَّه استجاش

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: طاهر.

بالأمير أبي يحيى يَغَمَّراسن بن زيان على أمره، وأغراه بعدوه، وأمله لكشف هذه النازلة عمن انحاش الى طاعته.

وتعلممت اطاع يغمراسن بطروق بالاد المغرب؟ فاحتشد لحركته. ونهض من تلمسان للأخذ بججزة الأمير أبي يجيى عن فاس، واجابة صريخ الخليفة لذلك. وبلغ الأمير أبا يجيى خـبر نهوضه اليه لتسعة اشهر من منازلته البلد؟ فجمر الكتائب عليها. صمد اليه قبل وصوله من تخوم بلاده ، والتقى الجمان بايسلى من بسائط وجدة ؟ فتزاحف القوم وأبلوا . وكانوا ملحمة عظيمة ، هلك فيها عبد الحق محمد بن عبد الحق بيد ابراهيم بن هشام من بني عبد الواد ، ثم انكشف بنو عبد الواد ، وهلك ينمراسن ابن تاشفين من أكابر مشيختهم، ونجا يَغَمُراسن بن زَيَّان الى تِلمُسان. وانكفأ الامير ابو يحيى الى معسكره للأخذ بمخنق فاس فسقط في أيدي أهلها ؟ ولم يجدوا وليجة من دون طاعته ، فسألوا الامان؟ وبذله لهم على غرم ما تلف له من المال بداره يوم الثورة ؟ وقدره ماية الف دينار؟ فتحملوها. وأمكنوه من قياد البلد؟ فدخلها في جادى من سنة ثمان وأربمين. وطالبهم بالمال؟ فمجزوا ونقضوا شرطه ؟ فحق عليهم القول . وتقبض على القاضى أبي عبد الرحن وابن أبي طاطو وابنه، وابن حشار وأخيه المتولين كبر الفعلة فقتلهم، ورفع على الشرفات رؤوسهم. وأخذ الباقين بغرم المال طوعاً او كرهاً؟ فكان ذلك مما عبَّد رعية فاس وقادهم لأحكام

بني مَرين . وضرب الرهب على قلوبهم لهذا العهد ؟ فخشعت منهم الاصوات وانقادت الهمم ؟ ولم يجدثوا بعدها انفسهم بغمس يد في فتنة . والله مالك الارض ومن عليها .

## الخبر عن تغلب الأمير أبي يحيس على مدينة سلا وارتجاعما من يده وهزيجة المرتضس بعدما

لما كل للأمير أبي يجبى فتح مدينة فاس، واستوسق امر بني مرين بها، رجع الى ما كان فيه من منازلة بلاد فازاز فافتتحها، ودوّخ اوطان زئاتة، واقتضى مغارمهم وحسم عال فافتتحها، ثم تخطّى الى مدينة سلا ورباط الفتح سنة تسع وأربعين؛ فلكها وتاخم الموحّدين بثغرها، واستعمل عليها ابن أخيه يمقوب بن عبد الله بن عبد الحق، وعقد له على ذلك الثغر، وضم اليه الاعمال، وبلغ الحبر بذلك الى المرتضى، فاهمه الشأن، وأحضر الملأ من الموحّدين وفاوضهم، واعتزم على حرب بني مرين، وسرح العساكر سنة خسين؛ فاحاطت بسلا؛ فافتتحوها وعادت الى طاعة المرتضى، وعقد عليها لأبي عبد الله بن أبي يعلو من مشيخة الموحدين، وكان المرتضى قد صمد بنفسه سنة تسع وأربعين الى عاربة بني مرين في جوع الموحدين وعساكر الدولة، صمد بنو مرين للقاية، والتقى الجمان بايلولين؛ ففضوا جوعه؛ وكان مرين للقاية، والتقى الجمان بايلولين؛ ففضوا جوعه؛ وكان المرحدين الله مرين للقاية، والتقى الجمان بايلولين؛ ففضوا جوعه؛ وكان الموحدين الله وغلب الموحدين المديرة عليه والظهور لهم، ثم كان بعدها فتح سَلا، وغلب الموحدين المديرة عليه والظهور لهم، ثم كان بعدها فتح سَلا، وغلب الموحدين المديرة عليه والظهور لهم، ثم كان بعدها فتح سَلا، وغلب الموحدين المديرة عليه والظهور لهم، ثم كان بعدها فتح سَلا، وغلب الموحدين الديرة عليه والظهور لهم، ثم كان بعدها فتح سَلا، وغلب الموحدين

عليها . وأجمع المرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه ، ومعاودة الخروج بنفسه الى غزوهم لما خشي من امتداد أمرهم. وتقلص ملك الموحدين؟ فعسكر خارج حضرته سنة ثلاث وخمسين وبعث الحاشرين في الجهات؟ فاجتمع اليه أمم الموحدين والعرب والمصامدة. وأغذً السير تلقاءهم ، حتى اذا انتهى الى جبال بهلولة من نواحي فاس ، وصمد اليه الامير أبو يحيى ني عساكر بني مرين ، ومن اجتمع اليهم من دونهم. والتقى الجميان هنالك. وصدقهم بنو مرين القتال؟ فاختل مصاف السلطان؟ وانهزست عساكره واسلمه قومه. ورجع الى مراكش مفلولاً. واستولى القوم على معسكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه، وانتهبوا جميع ما وجدوا بها من المال والذخيرة واستاقوا سائر الكراع والظهر ، وامتلأت ايديهم من الغنائم. واعتزَّ امرهم ، وانبسط سلطانهم، وكان يوماً له ما بعده. واغرى اثر هذه الحركة عساكر بني مرين تادَلا (١) واستباح بني جابر حاميتها من جشم ببلد أبي نفيس، واستلحم أبطالهم، وألان من حدِّهم، وخضد من شوكتهم. وفي اثنا. هذه الحروب كان مقتل عـلى بن عثمان ابن عبد الحق، وهو ابن أخي الامرير أبي يجيى. شعر منه بفساد الدخلة والاجتماع للتوثب به؟ فدس لابنه أبي حديد مفتاح بقتله؟ بجهات مكناسة سنة إحدى وخمسين. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، وفي معجم البلدان: تادلة.

#### الخبر عن فتح سجلماسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك من الأحداث

لما يئس بنو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في ايديهم من بلاد المنرب، وعادوا الى مدافعيهم عن صبابة الدولة التي تحلبت اليها شفاههم، لو اطاقوا المدافعة عنها، وملك بنو مَرين عامة بلاد التلول ؟ اعتزم الامير أبو يحيى بمدها على الحركة الى بلاد القبلة لفتح سجاماسة ودرعة وما اليها سنة ثلاث وخمسين؟ فافتتحها عداخلة من ابن القطراني . غدر بعامل الموحدين ، فتقيض عليه وأمكن منها الأمير ابا يحيى؛ فلكها وما اليها من درعة وسائر بلاد القبلة. وعقد عليها لابنه أبي حديد. وبلغ الخبر الي المرتضى ؟ فسرح العساكر سنة اربع وخمسين لاستنقاذها . وعقد عليهم لابن عطوش من مشيخة الموحدين ، فأغذُ الامير أبو يحيى السير اليها وابنه أبو حديد مفتاح . وأحس به ابن عطوش ؟ ففر راجعاً الى مراكش. ثم نهض سنة خس وخمسين الى محادبة يَغَمْرايسن. ولقيه بأبي سليط؟ فأوقع به واعتزم على اتباعه؟ فثناه عن رأيه في ذلـك أخوه يعقوب بن عبد الحقى ؟ لعهــد تأكـد بينه وبين يغمراسن؟ فرجع . ولما انتهى الى المقرمدة هذه بلغه أن يغمراسن قصد سجاماسة لمداخلة من بعض اهلها . أطمعه في ملكها ؟ فأغذ السير اليها يجموعه ودخلها . ولصبيحة دخوله ، وصل يغمراسن لشأنه . فلما علم بمكان أبى يحيى من البلد سقط في يديه ويش

من غلابه ، ودادت بينهم حرب تكافيا فيها ، وهلك سليان ابن عثمان بن عبد الحق ابن أخي الامير أبي يحيى ، وانقلب يغمراسن الى بلده ، وعقد الامير أبو يحيى على سجاسة ودرعة وسائر بلاد القبلة ، ليوسف بن يزكاسن ، واستعمل على الجباية عبد السلام الاووي وداود بن يوسف ، والكفأ داجعاً الى فاس ، والله تعالى أعلم ،

## الخبر عن مملك الأمير أبي يحيس وما كان أثر ذلك من الأحداث التي تحذضت عن استبداد أخيه يعقوب بن عبد الحق بالأمر

لما رجع الامير ابو يحيى من حرب يَغَمُراسن بسجهاسة ، أقام اياماً بفاس ، ثم نهض الى سجهاسة متفقداً لثغورها ؟ فانقلب منها عليلا ، وهلك حتف أنفه على سرير ملكه في رجب سنة ست وخمسين ، امضى ما كان عزماً ، وأطول الى تناول الملك يداً ، اختطفته المنون عن شأنه ، ودفن بمقبرة باب الفتوح من فاس ، ضجيعاً للمولى أبي محمد الفشتالي كما عهد لأهل بيته ، وتصدى للقيام بامره ابنه عمر ، واشتمل عليه عامة قومه ، ومالت المشيخة وأهل بالمل والعقد الى عمه يعقوب بن عبد الحق ، وكان غائباً عن بهلك أخيه بتازى فلما بلغه الخبر اسرع اللحاق بفاس ، وتوجهت اليه أخيه بتازى فلما بلغه الخبر اسرع اللحاق بفاس ، وتوجهت اليه وجوم الاكابر ، وأحس عر بصاغية الناس إليه ، وحرضه اتباعه وجوم الاكابر ، وأحس عر بصاغية الناس في الاصلاح بينهما على الفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما على الفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما المفته به فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما على الفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما على الفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما على الفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما كليه المفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما كليه المفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينهما كليه الفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينها كليه الفتك به ؟ فاعتصم بالقصبة ، وسعى الناس في الاصلاح بينها كليتها كليه المفتلة به كليه المفتلة به كليه المفتلة به كليه المفتلة به كلية بينها كليه المفتلة به كليه المفتلة به كليه بينها كليه به به كليه به كليه

فتفادى يعقوب من الأمر ، ودفعه الى ابن أخيه ، على أن يكون له بلاد تازی وبطویة وملویة . ولما لحق بتازی ، واجتمع الیه کافة بي مَرين ، عذلوه فيا كان منه فاستلام . وحملوه على العودة في الامر، ووعدوه من انفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب، وبايعوه وصمدوا الى فاس. وبرز عمر للقائه ؟ فانْتهى الى المسجدين. ولما وجه الرغبة الى عمه أن يقطمه مكناسة. ونزل له عن الامر ؟ فاجابه الى ذلك . ودخل السلطان ابو يوسف يعقوب بن عبد الحق مدينة فاس مملكاً سنة سبع وخمسين، وتمشت طاعتــه في بلاد المغرب ما بين ملوية وأم ربيع وسجاماسة وقصر كتامة. واقتصر عمر على إمارة مكناسة ؟ فتملكها أياماً . ثم اغتاله من عشيره عمر وابراهيم ابنا عمه: عثمان بن عبد الحق، والعباس ابن عمه محمد ابن الحق ؟ فقتلوه وثاروا منه بدم كانوا يعتدونه عليه. وهلك لمام وبعض عام من امارته؛ فكفي يعقوب شأنه. واستقام سلطانه ، وذهب المنازع والمشاق عن امره، وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يحيي سما له الامل في الاجلاب عـلى المغرب ؟ فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومَنْراوة ، وأطمعهم في غيل الاسود. ونهضوا الى المغرب حتى انتهوا الى كلدامان. وصمد السلطان يعقوب بن عبد الحق الى لقائهم ؟ فغلبهم ورجعوا على تعبية ومرّ يَغَمْراسن ببلاد بطوية ؟ فاحرق وانتسف واستباح ؟ وأعظم

فيها النكاية ، ورجع السلطان الى فاس ، وتقبل مذهب أخيه الامير أبي يجيى في فتح امصار المغرب وتدويخ اقطاره ، وكان بما أكرمه الله به أن فتح امره باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى ؛ فكان له فيها اثر جميل وذكر خالد ؛ على ما نذكره إن شاء الله تمالى .

#### النبر عن فجاءة العدو مدينة سلا واستنقاذها من أيديهم

كان يعقوب بن عبد الله (۱) قد استعمله الامير ابو يحيى على مدينة سلا لما ملكها كها ذكرناه . فلما استرجعها الموحدون من يده ؛ أقام يتقلب في جهاتها مرصداً لاهلها وحاميتها . ولما بويع عمه يعقوب بن عبد الحق اسفته بعض الاحوال ؛ فذهب مغاضباً حتى نزل غبولة . والطف الحيلة في تملك رباط الفتح وسلا ليعتدها ذريعة لما اسر في نفسه ؛ فتمت له الحيلة وركب عاملها ابن يعلو البحر فاراً الى أزمور . وخلف أمواله وحرمه ؛ فتملك يعقوب الن عبد الله البلد . وجاهر بالحلمان ، وصرف الى منازعة عمه السلطان أبي يوسف وجوه العزم ، وداخل تجار الحرب في الامداد بالسلاح . فتحاوروا في ذلك ، وكثرت سفن المترددين بينهم ، بالسلاح . فتحاوروا في ذلك ، وكثرت سفن المترددين بينهم ، عند شغل الناس بعيدهم ، وثاروا بسلا ، وسبوا الحرم وانتهبوا عند شغل الناس بعيدهم ، وثاروا بسلا ، وسبوا الحرم وانتهبوا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: عبد الحق.

الاموال ، وضبطوا البلد ، وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح ، وطار الصريخ الى السلطان أبي يوسف ، وكان بتازى متشرفاً لاحوال يغمراسن ، فنادى في قومه ، وطاروا باجنحة الخيول ، ووصلها ليوم وليلة ، وتلاحقت به امداد المسلمين من اهل الديوان والمطوعة ، ونازلها اربع عشرة ليلة ، ثم اقتحمها عليهم عنوة ، واثخن فيهم بالقتل ، ثم رم بالبنا ، ما كان متشلّماً من سورها الغربي ، حيث امكنت منه الفرصة في البلد ، وتناول البنا ، فيه بيده ، والله لا يضيع عمل عامل ،

وخشي يعقوب بن عبد الله بادرة السلطان ، فخرج من رباط الفتح وأسلمه وضبطه السلطان وثقفه ، ثم نهض الى بلاد تامسنا (۱) وأنفى وأنفى وضبطها ولحق يعقوب بن عبد الله بحصن علودان من جبال غادة و فامتنع به ، وسرح السلطان ابنه ابا مالك عبد الواحد وعلي بن زيان لمنازلته ، وسار الى القا وضع أوزار الحرب المهادنة وفلقيه بوادي محرمان وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب ورجع السلطان الى المغرب فخرج عليه بنو أخيه اولاد أدريس ولحقوا بقصر كتامة ، وشايعوا يعقوب ابن عمهم عبد الله على رايه واجتمعوا الى كبيرهم محمد بن أدريس ويمن اليهم من العشير والصنائع ونهض اليهم واعتصموا بجبال غارة ، ثم استنزلهم العشير والصنائع ونهض اليهم واعتصموا بجبال غارة ، ثم استنزلهم

<sup>(</sup>١) أوردها ياقوت في معجم البلدان: تامست. وفي كتاب أزهار السرياض ج ١ ص ٢٦٥: تامسنا.

واسترضاهم . وعقد لعامر بن أدريس سنة ستين على عسكر من ثلاثة آلاف فارس او يزيدون من المطوعة من بني مَرين أغراهم الى العدوة لجهاد العدو وحملهم ، وفرض لهم . وشفع بها عمله في واقعة سلا ؟ وهو أول جيش أجاز من بني مَرين ؟ فكان لهم في الجهاد والمرابطة مقامات محمودة وذكر خالد . تقبل سبيلهم فيها خلفهم من بعدهم حسبا نذكره .

وأقام يعقوب بن عبد الله خارجاً بالنواحي منتقلًا في الجهات الى ان قتله طلحة بن محلى بساقية غبولة من ناحية سلا سنة ثمان وستين ، فكفى السلطان شأنه ، وكان المرتضى منذ توالت عليهم الوقائع ، واستمر الظهور لبني مَرين ، انحجز في جدرانه وتوارى بالاسوار عن عدوه ، فلم يسم الى لقا، زحف ، ولا حدث نفسه الى شهود حرب ، واستأسد بنو مَرين على الدولة ، وشرهوا الى شاولة مَرا كُش دار الخلافة ، كما نذكره إن شا، الله تعالى .

الخبر عن منازلة السلطان أبي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة وعنصر الدولة وما كان أثر ذلك من نزوع أبي دبوس إليه وكيف نصبه الأمر وكان مملك المرتضى على يده ثم انتقض عليه

لما فرغ السلطان من شأن الخوارج عليه من عشيره ، استجمع لمنازلة المرتضى والموحدين في دارهم ، ورأى انه اوهن لدولتهم

وأقوى لامره عليهم . وابعث قومه واحتشد اهل ممالكه ، واستكمل تمبيته . وسار حتى انتهى الى ايكليز (١) ، فاعتزم على ذلك سنة ستين وشارف دار الخلافة . ثم نزل بمقرها ، واخذ بمخنقها . وعقد المرتضى على حربهم للسيد أبي العلاء ادريس المكنى بأبى دبوس ابن السيد ابي عبدالله ابن ابي حفص بن عبد المؤمن ، فمبَّأُ كتائبه ورتب مصافه ، وبرز لمدافعتهم ظاهر الحضرة ، فكانت بينهم حروب بعد العهد بمثلها ، استشهد فيها الأمير عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق، وكانوا يسمونه برطانتهم ايعجوب (٢٠٠٠ . ففت مهلكه في عضدهم ، وارتحلوا عنها الى عملهم ، واعترضتهم عساكر الموحدين بوادي أم ربيع . وعليهم يحيى بن عبدالله بن وانودين، فاقتتلوا في بعان الوادي . وانهزمت عساكر الموحدين . وكان في مسيل الوادي، كدى تحسر عنها غمر الما وتبدو كأنها أرجل ؟ فسميت الواقعة بها أم الرجلين . ثم سعى بعض سماسرة الفتن عند الخليفة المرتضى، في ابن عمه وقائد حربه السيّد أبي دبوس بطلبه الامر لنفسه. وشعر بالسماية ؟ فخشى بادُرة المرتضى . ولحق بالسلطان أبي يوسف مدخله الى فاس من منازلته آخر سنة احدى وستين نازعاً اليه؟ فأقام عنده ملياً. ثم سأل منه الاعانة على امره بعسكر يمده، وآلة يتخذها لملكه، ومال يصرفه في

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: أيكلين.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي نسخة: المعجوب.

ضروراته . على أن يشركه في الغنيمة والفتح والسلطان؟ فـأمده بخمسة آلاف من بني مرين، وبالكفاية من المال والمستجاد من الآلة. وأهاب له بالعرب والقبائل من أهل ممالكه ومن سواهم أن يكونوا يداً معه. وسار في الكتائب حتى شارف الحضرة . ودس الى أشياعه ومن يداخله من الموحدين في أمره؟ فثاروا بالمرتضى وأجهضوه عنها؛ فلحق بأزَّمُور مستجيشاً بصهره ابن عطوش. ودخل أبو دبوس الحضرة في المحرم فاتح خمس وستين، وتقبض ابن عطوش عامل أزمور على المرتضى ، واقتاده اسيراً الى أبي دبوس. فبعث مولاء مزاحمًا ، اِجتز رأسه في طريقه ، واستقل بالخـلافه وصيارة آل عبد المؤمن . ثم بعث اليه السلطان في الوفاء بالمشارطة؟ فعتا واستنكف. ونقض العهد وأساء الخطاب؟ فنهض اليــه في جوع بني مرين وعساكر المغرب ؟ فخام عن اللقاء وانحجر بمراكش. ونازله السلطان أياماً تباعاً. ثم سار في الجهات والنواحي يحطم الزرع، وينسف الاقوات. وعجز ابو دبوس عن دفاعه؛ فاستجاش عليه بيغمراسن بن زيان ليفت في عضده ، ويشغله من ورائمه ، ويأخذ بحجزته عن التهامه على ما نذكر لو امهلته الايام، وانفسح له الاجل.

## الخبر عن وقيعة تالغ بين السلطان يعقوب بن عبد الدق ويغمراسن بن زيان باغراء أبس دبوس وتضريبه

لما نازل السلطان أبو يوسف حضرة مَرَّاكُش ، وقعد على براثنه للتوثُّب عليه ، لم يجد ابو دبوس وليجـة من دون قصده ، إلَّا استجاشته بيغمراسن وقومه عليه كيأخذوا بججزته عنه ودشغلوه من ورائه. فبعث اليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوِّه. وأكد العهد واسنى الهدية، وشمر يغمراسن لاستنقاذه وجذب عدوم من وراثه ، وشن الغارات على ثغور المغرب ، وأضرمها ناراً؟ فاهاج عليه وعلى قومه من السلطان يعقوب ليثاً عادياً ، وارهف منه عزماً ماضياً. وأفرج يعقوب عن مراكش بعزم النهوض الى تلمسان، ونزل بفاس، وتلوم بها اياماً حتى أخذ أهبة الحرب، وأكمل استعدادها. ورحل فاتح سنة ست وستين، وسلك على كرسيف، ثم على تافراطا وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ، وعبَّأ كل منهم كتائبه ورتب مصافه. وبرز النساء سافرات الوجوه في سبيل التحريض ، يحيين ويعدين ويرغبن . ولما فا الفي ومال النهار، وكثر حشود المغرب جموع بني عبد الواد ومن اليهم ٬ أنكشفوا ومنحوا العدو أكتافهم. وهلك ابو حفص عمر كبدير ولد يَثْمُراسن وولي عهده في جماعة من عشيره ، ذكرناهم في أخباره. وأخل يغمراسن بأعقاب قومه ؟ فكان لهم ردًّا إلى أن

خلصوا من المعترك، ووصلوا الى بلادهم في جمادى من سنتهم · وعاد السلطان أبو يوسف الى مكانه من حصار مَرَّاكُش · والله أعلم.

## الغبر عن السفارة والمهاداة التي وقعت بين السلطان يعقوب ابن عبد الحق وبين المستنصر الخليفة بتونس من ال أبي حفص

كان الأُمير أبو زكريا. يجيى بن عبد الواحد بن أبي حفص ، منذ دعا لنفسه بتونس سنة خمس وعشرين طموحاً الى ملك مراكش، مقر الدعوة، ومنبعث الدولة، وأصل الخلافة، وكان يؤمل لذلك زَناتَة ، وإلَّا فلما دونه من خضد شوكة آل عبد المؤمن، وتقليم أظفار بأسهم ، وردّهم على أعقابهم ان يخلصوا اليه . وتغلب على تِلِمْسان سنة أربعين . ودخل يغمراسن بن زيَّان في دعوت. > وصار فئة له وشيعته على عدوه كها ذكرناه ؟ فوصل به جناحه المدافعة. وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن أبي حفص ومخاطبته ، وتخفيض الشأن عليه فيما يهمه من شأن عدوه، وحمل ما يفتحون من بلاد المغرب على البيعة له والطاعة: مثل فاس ومكناسة والقصر . وكان هو يلاطفهم بالتحف والهدايا ، ويريهم البر في الكتاب والخطاب والمعاملة وتكريم الوفدء غير سبيل آل عبد المؤمن فكانوا يجنحون بذلك الى تجديد مراسلته، وايفاد قرابتهم عليه. وولي ابنه المستنصر من بعده سنة سبع وأدبعين ؟ فتقبل مذاهب أبيه؛ وأوفى عليها بالايماز اليهم بمنازلة مراكش، وضمان الانفاق

عليهم فيها ؟ فكان يبعث لذلك احالاً من المال والسلاح واعداد وافرة من الخيل بمراكبها للحملان؟ ولم يزل دأبه ذلك معهم. ولما فعل ابن أبي دبوس فعلت في نقض العهد، واستجمع السلطان لمنازلته ، قدم بين يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصر ، يخبره الخبر ، ويتلطف له في استنزال المدد؟ فـاوفد عليه ابن أخيه عـامر بن ادريس بن عبد الحق ؟ وأصحبه عبد الله بن كندوز العبد الوادي كبير بني كمي، وقريع بني يغمراسن، الـذي ثار يغمراسن من أبيه كندوز بأبيه زيان كيا ذكرنا. في أخبارهم. وكان خلص اليه من حضرة المستنصر، فلقاء مبرة وتكريمًا. وأوفد معها الكاتب أب عبد الله محد بن محمد الكناني من صنائع دولة آل عبد المؤمن ، كان نزع الى أخيه الامير أبي يحيى لما رأى من اختلال الدولة ، وانزله مكناسة ، وآثره بالصحبة والخلة . فجمع له يعقوب بن عبد الحق في هذا الوفد من الاشراف من يحسن الرياسة، ويعرب عما في الضهائر، ويدل على شرف مرسله، فوفدوا على المستنصر سنة خمس وستين، وأدوا رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب مراكش وكبح عنانه، فحن واهتز سروراً من أعواده ٬ ولقاهم مبرة التكريم وأحسن النزل. ورد الامير عامر بن ادريس وعبد الله بن كندوز لوقتها. وتمسك بالكناني من بينهم لمصاحبة وفده، فطال مقامه عنده الى أن كان من فتح مراكش ما نذكره.

ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسع وستين بعدها شيخ الجاعة من الموحدين لعهده ، أبا زكريا يحيى بن صالح الهنتاتي ، مع جماعة من مشيخة الموحدين في مرافقة محمد الكيناني . وبعث معهم الى السلطان هدية سنية يلاطقه بها ويتاحف ، انتخب فيها من الجياد والسلاح وأصناف الثياب الغريبة العمل ما انتقاه . ووقف رضاه وهمته على الاستكثار منه ، فحسن موقعها وتحدث بها ، وانقلب وفده أحسن منقلب بعد أن تلطف محمد الكناني في ذكر الخليفة المستنصر على منبر مراكش ، فتم له . وشهده وفد الموحدين ، فعظم سرورهم وانقلبوا محبورين مسرورين ، واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبدالحق الى أن هلك وجرى ابنه الواثق من بعده على سننه ، فبعث اليهم سنة سبع وسبعين هدية حافلة ، بعث بها القاضي أبا العباس النهاري بالمغرب فاضي بجاية ، فعظم موقعها . وكان لأبي العباس النهاري بالمغرب فرحدث به الناس ، والله أعلم .

#### الخبر عن فتح مراكش ومملك أبي دبوس وانقراض دولة الموحدين من المغرب

لما رجع السلطان أبو يوسف من حرب يَغُمُراسن، ورأى أن قد كفّ من غربه ورد من كيده وكيد أبي دبوس صريخه، صرف حيننذ عزائمه الى منازلة مراكش، والعودة الى مضايقتها

كها كان لأول امره. ونهض لغزاته من فاس في شعبان من سنته. ولما أجاز أم ربيع ، بث السرايا ، وسرح الغارات ، وأطلق الأيدي والأينَّة للنهب؟ فحطموا من زروعها وانتسفوا آثارها. وتقرى نواحيها كذلك بقية عامه. ثم غزا عرب الخلط من حشم بتادّلا؟ فأثخن فيهم واستباحهم. ثم نزل وادي العبيد، ثم غزا بلاد صنهاجة. ولم يزل ينتقل ركابه بانحا. البلاد المراكشية وأحوازها، حتى حصرت صدور بني عبد المؤمن وقومه، وأغراهم اولياً الدولة من عرب جَشْم بنهوض الخليفة لمدافعة عدوه ؟ فجمع لذلك وبوز في جيوش ضخمة وجموع وافرة ، واستجره أبو يوسف بالقرار أمامه ليبعد عن مدد الصريخ ؟ فيستمكن منه حتى نزل عفو. ثم كر اليه والتحم القتال؟ فاختل مصافه وفر عساكره. وانهزم يريد مراكش ؟ فادركوه دون أمله . واعتاقه اجله ؟ فطعن في مفره وخر صريعاً لليدين والفم واحتز رأسه. وهلـك بمهلكه وزيره عِمْران ، وكاتبه على بن عبد الله الْمَنْيلي . وارتحل السلطان أمو يوسف الى مراكش. وفر من كان بها من الموحدين؟ فلحقوا بجبل تينملل . وبايموا لاسحق أخي المرتضى ، فبقي ذبالة حنالك سنين . ثم تقبض عليه سنة اربع وسبعين ، وسيق الى السلطان هو وابو سعيد ابن عمه السيد أبي الربيع والقبائلي و اولاده فقتلوا جميماً . وانقرض امر بني عبد المؤمن . والله وارث الارض ومن عليها .

وخرج الملا واهل الشودى من الحضرة الى السلطان فامنهم ووصلهم ودخل مراكش في بروز فخم فاتح سنة ثمان وستين وورث ملك آل عبد المؤمن وتولاه واستوسق امره بالمغرب وتطامن الناس لبأسه وسكنوا لظل سلطانه واقام بمراكش الى دمضان من سنته واغزى ابنه الامير ابا مالك الى بلاد السوس فافتتحها واوغل في ديارها ودوخ اقطارها مثم خرج بنفسه الى المغرب لبلاد درعة واقع بهم الواقعة المشهورة التي خضدت من من شوكتهم ورجع لشهرين من غزاته مثم اجمع الرحلة الى داره بفاس فعقد على مراكش واعمالها لحمة بن علي من كبار اوليائهم ومن اهل خؤلته وكان من طبقة الوزدا، حسبا يأتي التعريف به وبعشيره وانزله بقصبة مراكش وجعل المصالح في اعمالها الى نظره وعهد اليه بتدويخ الاقطاد وعو آثار بني عبد المؤمن وفصل الى حضرته واداح بسلا فكان من خبر عبد لابنه ما نذكره ان شا، الله تعالى .

# الخبر عن عمد السلطان لابنه أبي مالك وما كان عقب ذلك من خروج القرابة عليم أولاد أخيم ادريس واجازتهم الى الاندلس

لما تلوم السلطان بسلا، منصرفه من رباط الفتح ، واراح بها ركابه ، عرض له طائف من المرض ، ووعك وعكا شديدا. فلما أبل جمع قومه ، وعهد بامره فيهم لابنه أبي مالك عبد الواحد

كبير ولده، بما علم من اهليته لذلك . واخذ له البيعة عليهم، واعطوها طواعية . واسف القرابة من ولد اخويه عبدالله وادريس لامهما سوط النساء ، ووجدوا في انفسهم لما يرون انَّ عبد الله وادريس أكابر ولد عبد الحق ، ولهما التقدم على من بعدهما من ولده، وانهما احق بالامر، فعادت هيف الى اديانها، ونفسوا على ابن السلطان ما اخذ له من البيعة والعهد . ونزعوا عنه الى جبل علودان من جبال غَمارَة ، عشّ خلافهم ، ومدرج فتنتهم ، وذلك سنة تسُع وستين. ورياستهم يومنذ لمحمد بن ادريس وموسى بن رحو ابن عبدالله . وخرج معهم ولد أبي عيَّاد بن عبد الحق . واغزاهم السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره ؟ فاحاط بهم واخذ بمخنقهم . ولحق به أخوه أبو مالك في عسكره، ومعه مسعود بن كانون شيخ سفيان . ثم خرج في اثرهم السلطان أبو يوسف، واجتمع معسكرهم بتافركا ونازلوهم ثلاثا. وهلك في حروبهم منديل بن ورتطليم. ولما رأوا أنْ قد أحيط بهم سألوا الأمان ؟ فبذله وانزلهم . واستل سخائمهم ، ومسح ما في صدورهم ، ووصل بهم الى حضرته. وسألوا منه الاذن في اللحاق بتِلمُسان حياء من كبر ما ارتكبوا ؟ فاذن لهم . واجازوا البحر الى الاندلس؟ وخالفهم عامر بن ادريس ، لما انس من صاغية السلطان اليه ؟ فتخلف عنهم بتلمسان حتى توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة السلطان تلمسان كما نذكره الآن.

واحتل بنو ادريس وعبد الله وابن عهم عياد بالاندلس على حين اقفر من الحامية جوها واستأسد العدو على ثغرها وتحلبت شفاهم لالتهاما واحتلوها اسوداً ضارية وسيوفاً ماضية معودين لقا الابطال وقراع الحتوف والنزال مستغلظين بخشونة البداوة وصرامة الغزو وبسالة التوحش ومظمت نكايتهم في العدو واعترضوا شجى في صدره دون الوطن الذي كان طعمة له في ظنه وارتدوه على عقبه ونشطوا من هم المسلمين المستضعفين ورا البحر وبسطوا من آمالهم لمدافعة طاغيتهم وزاحموا امير الاندلس في رياستها بمنكب وتجافى لهم عن خطة الحرب ورياسة الغزاة من اهل العدوة من اعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من امم البرابرة واستمروا على ذلك لهذا العهد وحسن اثرهم فيها كما سنذكره واستمروا على ذلك لهذا العهد وحسن اثرهم فيها كما سنذكره ما نذكره ان شا الله تعالى .

## الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف الى تلمسان وواقعته على يغجراسن وقومه بايسلى

لما غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن ، وفتح مراكش ، واستولى على ملكهم سنة ثمان وستين ، وعاد الى فاس كها ذكرناه ، تحرك ما كان في نفسه من ضغائن يَغَمْراسن وبني

عبد الواد ، وما اسفوا به من تخذيل عزائمه ومجاذبته عن قصده. ورأى أنَّ واقمة تلاغ لم تشف صدره، ولا أطفأت نار موجدته؛ فاجمع امره على غزوهم . واقتدر بما صار اليه من الملك والسلطان على حشر اهل المغرب لحربهم وقطع دابرهم ؟ فمسكر بظاهر فاس. وسرح ولده وولي عهده أبا مالك الى مَرًّا كش في خواصه ووزائه ٢ حاشرين في مدائنها وضواحيها ، وقبائل العرب والمصامدة ، وبني ورا وعَمْرَة وصَنْهاجة ، وبقايا عساكر الموحدين بالحضرة ، وحامية الامصار من جند الروم وناشبة الغزو . فاستكثر من اعدادهم ، واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحركته ، وارتحل من فاس سنة سبمين وستماية وتلوَّم بِمَـلُويِّية الى ان لحقته الحشود ، وتوافت اليه امداد العرب من قبائل جشم اهل تامسنا ، الذين هم سُفيان والخلط والماصم وبنو جابر، ومن معهم من الأثبُج، وقبائل ذوي حسَّان والشبانات من المعقل اهل السوس الاقصى، وقبائل دياح اهل أزغار والهبط. فاعترض هنالك عساكره، وعبَّأ مواكبه؛ فيقال بلغت ثلاثين الفاً . وارتحل يريد تلمسان . ولما انتهى الى انكاد ، وافته رسل ابن الاحر هنالك ، ووفد المسلمين بالاندلس صريخاً على العدو . ويستجيشون باخوانهم المسلمين ويسألونه الاعانة؟ فتحركت همته للجهاد ونصر المسلمين من عدوهم. ونظر في صرف الشواغل عن ذلك ، وجنح الى السلم مع يُنْسُراسِن ، وصوب الملاً في ذلك رأيه لما كانوا عليه من ايثار الجماد . وانتدب

جماعة من المشيخة الى السعي في اصلاح بينهما ، والكف عن غرب عداوتهما .

وساروا الى يُغْمُراسن ؟ فوافوه بظاهر تلمسان قد اخــذ اهبة الحرب واستعد للَّقاء . واحتشد زَّنَاتة اهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني راشد ومغراوة واحلافهم من العرب زغبة . فلجَّ في ذلك واستكبر ٬ وصم عن اسعافهم . وزحف في جموعه والنقى الجمعان بوادي ايسلي من بسائط وجدّة ، والسلطان ابو يوسف قد عباً كتائبه، ورتب مصافه. وجعل ولديه الأميرين أبي مالك وأبي يعقوب في الجناحين، وسار في القلب ؟ فدارت بينهم حرب شديدة، انجلت عن مهلك فارس بن يغمراسن، وجماعة من بني عبد الواد . وكاثرتهم حشود المغرب الاقصى وقبائله ، وعسكر الموحدين والبلاد المراكشية ؟ فولوا الادبار . وهلك عامة عسكر الروم لثباتهم بثبات السلطان؟ فطحنتهم رحى الحرب. وتقبض على قائدهم بيرنبس. ونجا يغمراسن بن زيان في فلَّه مدافعاً دون اهله الى تلمسان، ومر بفماطيطه ؟ فأضرما ناراً. وانتهب معسكره، واستبيحت حرمه. واقــام السلطان أبو يوسف على وجدة حتى خرّبها، واضرع بالتراب اسوادها، والصق بالرغام جدرانها . ثم نهض الى تلمسان؟ فحاصرها اياماً واطلق الايدي في ساحاتها بالنهب والعيث. وشن الغادات على البسائط ؟ فاكتسعها سبياً ونسفها نسفاً.

وهلك في طريقه الى تامسان وزيره عيسى بن ماساي ، وكان من علية وزرائه وحماة ميدانه، له في ذلك اخبار مذكورة. وكان مهلكه في شوال من هذه السنة. ووصله بمثواه من حصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين ، ومستصرخه على بني. عبد الواد، لما نال منه يغمراسن من صبح القهر وذل الغلب والتحيُّف. وصله في كافة قبيله ماهياً بآلته ؟ فاكرم السلطان أبو يوسف وفادته، واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه. واتخذوا زينة السلاح لمباهاته . واقام محاصراً لتلمسان معه أياماً حتى وقع الياس وامتنع البلد، واشتدت شوكة حاميته، ثم أجمع السلطان ابو يوسف على الافراج عنها ، واشار على الامير محمد بن عبد القوي وقومه بالفصول قبل قفوله ، وان يغذُّوا السير الى بلادهم . وملأُ حقائبهم باتحافه، وجنب لهم ماية من المقربات بمراكبها، واراح عليهم الف ناقه حلوب. وعمهم بالصلات من الخلع والكسا. الفاخرة. واستكثر لهم السلاح والفازات والفساطيط ، وحملهم على الظهر ، وارتحلوا وتلوِّم السلطان أياماً لمنجاتهم الي مقرهم من جبل وانشريش حذراً من غائلة يغمراسن في انتهاز فرصة فيهم.

ثم قفل الى فاس ودخلها مفتتح احدى وسبمين، وهلك ولده الأمير ابو مالك ولي عهده لأيام من مقدمه ، فاسف لمهلكة ، ثم تعزى بالصبر الجميل عن فقده ، ورجع الى حاله في افتتاح بلاد المنرب ، وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت ، وهو معقل

مَطْفَرَة ، وشحنه بالاقوات لما رآه ثغراً مجاوراً لعدوه ، واسلمه لنظر هارون شيخ مطغرة ، ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجعه من غزاته هذه ، واقام هارون بحصن تاونت ، ودعا لنفسه ، ولم يزل يغمر اسن يردد الغزو اليه حتى فر من الحصن واسلمه سنة خمس وسبعين ، ولحق بالسلطان أبي يوسف كا ذكرناه في اخباره عند ذكر قبيلة مطغرة ، وكان من شأنه ما ذكرناه هنالك .

### الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة وفرض الأناوة عليهم وما قارن ذلك من اللحاث

كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة ، مذ اوّل دولة الموحدين من اعظم عمالاتهم واكبر ممالكهم ، بما كانت ثغر المدوة ومرقى الاساطيل ، ودار انشاءة الآلة البحرية ، وفرضة الجواز الى الجهاد . فكانت ولايتها مختصة بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن . وقد ذكرنا ان الرشيد كان عقد على أعالهما لأبي على بن خلاص من اهل بَلْنسية ، وانه بعد استفحال الامير أبي زكريا ، بافريقية ، ومهلك الرشيد ، صرف الدعوة اليه سنة أربعين . وبعث اليه بالمال والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وولى على طنجة يوسف بن محمد والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وولى على طنجة يوسف بن محمد الن عبد الله بن احمد الهمداني المعروف بابن الأمين ، قائداً على الرجل الاندلسيين ، وضابطاً للقصبة . وعقد الأمين ، قائداً على الرجل الاندلسيين ، وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير أبو زكريا على الرجل الاندلسيين ، وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير أبو زكريا على الشهيد ، ابن الشيخ سبتة لأبي يجيى ابن أبي زكريا ، ابن عمه يجيى الشهيد ، ابن الشيخ

أبي حفص فنزل بها. فاستراب أبو على بن خــــلاص من المواقب عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر ؟ فرحل بجملته الى تونس في السفن. واراح ببجاية ؟ فكان فيها هلاكه سنة ست وأدبعين. ويقال بل هلك في سفينته، ودفن ببجاية. ولما هلك الامير ابو زكريا. في سنة سبع بعدها انتقض أهل سبتة على ابنه المستنصر ، وطردوا ابن الشهيد ، وقت لوا العبَّال الذين كانوا معه ، وصرفوا الدعوة الى المرتضى . وتولى كبر ذلك حجبون الزنداحي(١) بمداخلة أبي القاسم العزفي كبير المشيخة بسبتة ، وأعظمهم تجلة . ونشأ في حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العباس احمد مكفوفاً بالجلالة ، مغذُّوا بالعلم والدين ، بما كان له فيهما قدم الي أن هلك. فأوجب أهل البلد لابنه مـا عرفوه لحقه وحق ابيه من قبله ؟ فكانوا يفزعون اليه في المهات . ويسلمون له في الشورى ؛ فاغري الزنداحي بهذه الفعلة ففعلها عفقد المرتضى لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلًا من غير اشراف أحد من السادة ولا من الموحدين. واكتفى بغنائه في ذلك الثغر. وعقد لحجبون الزنداحي على قيادة الأساطيل بالمغرب، فورثها عنه بنوه الى أن زاحهم العزفي بمناكب رياسته ؟ فقوضوا عن سبتة : فمنهم من نزل بهاكَّةُ على بني الاحمر ، ومنهم من نزل ببجاية على آل أبي حفص. ولهم

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: الرنداحي. وفي نسخة: الدفداجي.

في الدولتين آثار تشهد برياستهم · واستقل الفقيه ابو القاسم العزفي برياسة سَبْتَةَ ، وأورثها بنيه من بعده على ما نذكره بعد ·

وكانت طنجة تالية سبتة في سائر الاحوال وتبعاً لها ؟ فاتبع ابن الامين صاحبها امارة الفقيه أبي القاسم. ثم انتقض عليه لسنته واستبد، وخطب لابن أبي حفص، ثم للعباسي، ثم لنفسه. وسلك فيها مسلك المزفي في سبتة. ولبثوا كذلك ما شاء الله حتى اذا ملك بنو مرين المغرب، وانبثوا في شعبابه، ومبدوا اليد الى ممالكه فتناولوها ، وتازلوا معاقله وحصونه فاقتحموها . وهلك الامير ابو يجيى بن عبد الحق وابنه عمر من بعده . وتحيز بنوه في ذويهم واتباعهم وحشمهم الى ناحية طنجة واصيلاء فاوطنوا ضاحيتها ، وافسدوا سابلتها، وضيقوا على ساكنها، واكتسحوا ما حواليها. وشارطهم ابن الامين على خراج معلوم، على ان يكفوا الاذية، ويحموا الحوزة، ويصلحوا السابلة. فاتصلت يده بايديهم، وترددوا الى البلد لاقتضاً، حاجاتهم . ثم مكروا واضمروا الغدر . ودخلوا في بعض ايامهم متأبطين السلاح ؟ وفتكوا بابن الامين غيلةً ؟ فثارت بهم العامة لحينهم . واستلحموا لمصرع واحد سنة وستين . واجتمعوا الى ولده وبقيت في ملكتهم خمسة أشهر . ثم استولى عليها العزفي ؟ فنهض اليها بعساكره من الرجل برأ وبحرأ واستولى عليها . وفر ابن الامين ، ولحق بتونس ، ونزل عــلى المستنصر. واستقرت طنجة في ايالة العزفي، فضبطها وقام بامرها،

وولى عليها من قبله . واشرك الملا من اشرافه في الشورى . وناذلها الأمير الو مالك سنة ست وستين ؟ فامتنمت عليه، واقامت على ذلكستاً، حتى اذا انتظم السلطان ابو يوسف بلاد المغرب في ملكته، واستولى على حضرة مراكش ، ومحا دولة بني عبد المؤمن ، وفرغ من أمر عدوه يغمراسن، وهم بتلك الناحية واستضافة عملها ؟ فأجمع الحركة اليها وناذل طنجة مفتتح اثنتين وسبمين ، بها كانت في البسيط من دون سبتة ، وأقام عليها أياماً. ثم اعتزم على الافراج؟ فقذف الله في قلوبهم الرعب، وافترق بينهم. وتنادى بعض الناشبه من السور بشعار بني مَرين ؟ فبادر سرعان الناس الى تسوُّد حيطانها؟ فلكوم عليهم وقاتلوا أهل البلد ظلام ليلتهم. ثم دخلوا البلد من صبيحتها عنوةً ، ونادى منادي السلطان في الناس بالامان والعفو عن اهل البلد، فسكن ومهد وفرغ من شأن طنجه . ثم بعث ولده الامسير أبا يعقوب في عساكر ضخمة ، لمنازلة المزفى بسبتة ، وارغامه على الطاعة ؛ فنازلها اياماً ؛ ثم لاذ بالطاعة على المنعة. واشترط على نفسه خراجاً يؤديه كل سنة ؟ فتقبل السلطان منه ، وافرجت عساكره عنهم ، وقفل الى حضرته. وصرف نظره الى فتح سجاماسة ، وازعاج بني عبد الواد المتغلبين علمها ، كما نذكره إن شاء الله تمالي .

## الذبر عن فتح سجلماسة الثاني ودخولها عنوة على بني عبد الواد والمنبات من عرب المعقل

قد ذكرنا ما كان من تغلب الامير أبي يحى بن عبد الحق على مدينة سجاماسة وبلاد درعة ، وأنه عقد عليها وعلى سائر بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن ، وانزل معه ابنه مفتاحاً المكُّنِّي بأبي حديد في مشيخة لحياطتها. وان المرتضى سرح وزيره ابن عطوش سنــــة أربع وخمسين في المساكر لاسترجاعها؟ فنهض اليه الامير أبويجي وشرده عنها ورجعه على عقبه. وان يغمراسن بن زَيَّان ، من بعد واقعة أبي سليط سنة خمس وخمسين ، قصدها لعورة دُلُّ عليها ، وغرة أمل اصابتها. فسابقه اليها أبو يجيى، ومانعه من دونها، ورجع عنها خائب المسمى، مفلول الحامية. وكان الامير أبو يجيى من بعد ما عقد عليها ليوسف بن يزكاسن ، عقد عليها من بعده لسنة ونصفها من ولايته ، ليحيى بن أبي مِنديل كبير بني عسكر أقتالهم ، ومقاسميهم نسب محمد بن ورصيص ثم عقد عليها لشهرين لحمد بن عِمْران بن عبلة من بني يرنيان صنائع دولتهم. واستعمل ممه على الجباية أبا طالب بن الحبسى، وجمل مصلحة الجنـــ بها الى نظر أبي يحيى القطراني، وملكه قيادتهم. وأقاموا على ذلك سنتين اثنتين

ولما هلك الامير أبو يحيى، وشغل السلطان أبو يوسف بحرب

يغمراسن ، ومنازلة مراكش ؟ سما للقطراني أملٌ في الاستبداد بها ودخل في ذلك بعض أهل الفتن وظاهره يوسف بن فرج العزفي وفتكوا بمهار الورندغزاني شيخ الجاعة بالبلد. واثتمروا بمحمد ابن عمران بن عبلة ؟ فخرج ولحق بالسلطان ؟ فاستبد القطراني بها . ثم ثار به أهل البلد سنة ثمان وخمسين ، لسنة ونصفها من لدن استبداده ، وقتلوه . وصرفوا بيعتهم الى الخليفة المرتضى عرَّاكُش . وتولى كبر ذلك القاضي ابن حَجَّاج وعلى بن عمر ؟ فعقد له المرتضى عليهم • وأقام بها اميراً • ونازلته عساكر بني مرين والسلطان أبو يوسف سنة ستين. ونصب عليها آلات الحصار؛ فاحرقوهـــا وامتنعوا؟ فافرج عنهم. وأقام على بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين، ثم هلك. وكان الامير يغمراسن بن زيان، منذ غلب الموحدين على تلمسان والمغرب الأوسط، وصار في ملكته؛ تحيَّز اليه من عرب المعقل قبيل المنبات من ذوي منصور ؟ بما كانت مجالات المعقل مجاورة لمجالات بني بادين في القفر. وإنَّمَا ارتحلوا عنها من بعد ما جأجاً يغمراسن ببني عامر من مجالاتهم عصاب ببلاد بني يزيد؟ فزاحموا المعقل بالمناكب عن مجالاتهم ببلاد فيكيك وصاً . ورحُلوهم الى ملوية وما ورا ها من بلاد سجلماسة ؟ فملكوا تلك الحالات.

ونبذ يَغْمُراسِن العهد الى ذوي عُبَيْد الله منهم. واستخلص المنبات هزلاء؟ فكانوا له حلفاً وشيعة ولقومه ودعوته خالصة.

وكانت سجاماسة في مجالاتهم، ومنقلب ظمنهم وناجعتهم، ولهم فيها طاعة معروفة. فلما هلك على بن عمر آثروا يغمراسن بملكها؟ فحملوا أهل البلد على القيام بدعوته. وخاطبوه وجــأجوًّا به ؟ فغشيهم بمساكره وملكها وضبطها. وعقد عليها لعبد الملك بن محمد ابن علی بن قاسم بن درع من ولد محمد بن زکدان بن تیدو کسن، ويعرف بابن ُحُنَيْنَة نسبة الى أم أبيه أخت يغمراسن بن حمامة . وأنزل معهما ولده الأمير يجيى لاقامة الرسم الملوكي. ثم أداله باخيه من السنة الاخرى وكذا كان شأنه في كل سنة. ولما فتح السلطان أبو يوسف بـ لاد المغرب، وانتظم امصاره ومعــاقله في طاعته، وغلب بني عبد المؤمن على دار خلافتهم، ومحا رسمهم، وافتتح طنجة ، وطوع سبتة مرقى الجواز الى العدوة وثغر المغرب؟ سما أمله الى بلاد القبلة؟ فوجه عزمه الى انتزاع سجاماسة من أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها وادالة دعوته فيها من دعوتهم؟ فنهض اليها في العساكر، والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبمين. فنازلها وقد حشد اليها أهل المغرب أجمع ، من زناتة والمربوالبربر، وكافة الجنود والعساكر، ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعرَّادات، وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه امام النار الموقدة في السارود، بطبيعة غريبة تردّ الافعال الى قدرة باديها . فاقام عليها حولاً كريتاً يغاديهـــا القتال ويراوحها، الى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة

من سورها بالحاح الحجارة من المنجنيق عليه. فبادروا الى اقتحام البلد؟ فاخلوها عنوة من تلك الفُرجة في صفر من سنة ثلاث وسيمين. فقتلوا المقاتلة والحامية، وسبوا الرعيَّة، وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة ويغُمراسن بن حمامة ؟ ومن كان معهم من يني عبد الواد وأمراء المنبات. وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي يوسف ، وتمشت طاعته في اقطاره . فلم يبتى فيه معقل يدين بغير دعوته، ولا جماعة تتحيز الى غير فيئته، ولا أمـل ينصرف الى سواه. ولما كملت له نعم الله في استيساق ملكه وتمهيد امره، انصرف أمله الى الغزو وايثار طاعة الله بجماد اعدائه، واستنقاذ المستضعفين ورا. البحر من عباده على ما نذكر. ولما انكفأ راجعاً من سِجلياسة، قصد مراكش من حيث جاء. ثم قفل الى سَلا؛ فاراح بها أياماً، ونظر في شؤونها، وسد ثغرها. وبلغه الحبر بوفادة أبي طالب ابن صاحب سبتة الفقيه أبي القاسم العزف على فاس؟ فيأغذ السير الى حضرته، وأكرم وفيادته، وأحسن منقلبه الى أبيه ، مملو الحقائب ببره ، رطب اللسان بشكره ، ثم شرع في اجازة ولده الى المدو ، كما نذكر الآن إن شا. الله تعالى.

> الخبر عن شأن الجمَاد وظمُور السلطان أبي يوسف على النصاري وقتل زعيمهم دننه وما قارن ذلك

كانت عدوة الاندلس مذ أول الفتح ثغراً للمسلمين، فيه

جهادهم ورباطهم ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم، وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف، وبين الظفر والناب من أسود الكفر، لتوفر امتهم في جوارها، وأحاطتهم بها من جميع جهاتها وحجز البحر بينهم وبين أخوانهم المسلمين، وقد كان عمر ابن عبد العزيز دأى أن يخرج المسلمين منها لانقطاعهم عن قومهم وأهل دينهم، وبعدهم عن الصريخ، وشاور في ذلك كبار التابعين وأشراف العرب؛ فرأوه رأياً، واعتزم عليها لولا ما اعتاقه من المنية، وعلى ذلك؛ فكان للاسلام فيها اعتزاز على من جاورهم من أهل الكفر، بطول دولة العرب من قُريش ومُضَر واليَمن، وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بني أمية بها، الطائرة الذكر، الباسطة جناحها على العدوتين منذ ثلاث مثين من السنين، او ما يقاربها.

حتى انتثر سلكها بعد الماية الرابعة من الهجرة ، وافترقت الجاعة طوائف، وفشلت يسح المسلمين ورا البحر بفتا دولة العرب ، واعتز البربر بالمغرب ، واستفحل شأنهم ، وجا ، دولة المرابطين ؛ فجمعت ما كان مفترقاً بالمغرب من كلمة الاسلام ، وتحسكوا بالسنة ، وتشوفوا الى الجهاد ، واستدعاهم اخوانهم من ورا البحر للمدافعة عنهم ، فأجازوا اليهم وأبلوا في جهاد العدو احسن بلا ، واوقعوا بالطاغية ابن أذفونش يوم الزّلاقة وغيرها ، وفتحوا حصوناً واسترجعوا أخرى ، واستنزلوا الثوار ملوك الطوائف ، وجمعوا

الكلمة بالمدوتين. وجا. على اثرهم الموحدون سالكين احسن مذاهبهم ؟ فكانت لهم في الجهاد آثار على الطاغية وأيام : منها يوم الأرك ليعقوب المنصور ، وغيره من الايام . حتى إذا فشات ربح الموحدين ، وافترقت كلمتهم . وتنازع الأمر سادة بني عبد المؤمن الامراء بالاندلس، وتحاربوا على الخلافة. واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار ؟ فخشي أهل الاندلس على انفسهم وثاروا بالموحدين وأخرجوهم ٠ وتولى كبر ذلك ابن هود بمراسية ، وشرق الاندلس . وعم بدعوته سائر اقطارها ، واقام فيها الدعوة للمبَّاسِيِّين ، وخاطبهم ببغداد كما ذكرناه في اخباره ، واستوفينا كلا مما وصفناه في مكانه. ثم عجز ابن هود عن الغربية لبعدها عنه، وفقده للمصابة المتناولة لما، وانَّه لم تكن صنعته في الملك مستحكمة . وتكالب الطاغية على الاندلس من كل جهة . وكثر اختلاف المسلمين بينهم. وشغل بنو عبد المؤمن بما دهم المغرب من شأن بني مَرين وزَّناتَة؟ فتلافي محمد بن يوسف بن الأحمر امر الغربية ، وثار بحصنه أرجونة. وكانِ شجاعاً قدماً ثبتا في الحروب ؟ فتلقف الكرة من يد ابن هود. خلع الدعوة المبَّاسيَّة ، ودعا للامير أبي زكريا. بن أبي حفص سنة تسع وعشرين. فلم يزل في فتنة ابن هود بجاذبه الحبل ويقارعه على عمالات الأندُلس واحدةً بعد أخرى ، الى ان هلك ابن هود سنة خمس وثلاثين .

وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة الأندلس من كل جانب. ووفر له ابن هود في الجزية ، وبلغ بها ادبعاية ألف من الدنانير في كل سنة ، ونزل له عن ثلاثين من حصون المسلمين ، وخشي ابن الأحمر ان يستغلظ عليه بالطاغية ؛ فجنح هو اليه وتمسك بعروته ، ونفر في جلته الى منازلة اشبيلية نكاية لأهلها ، ولما هلك الامير أبو ذكريا ، نبذت دعوة الحفصية ، واستبد لنفسه ، وتسمى بأمير المسلمين ، ونازعه بالشرق اعقاب ابن هود ، وبنو مردنيش ، ودعاه الامر الى النزول للطاغية عن بلاد الفرنتيرة ؛ فنزل عنها باسرها ، وكانت هذه المدةمن سنة اثنتين وعشرين ، الى سنة سبعين ، فترة ضاعت فيها ثغور المسلمين ، واستبيح حماهم ، والتهم العدو بلادهم واموالهم نها في الحرب ، ووضيعة ومداراة في السلم ، واستولى طواغيت الكفر على أمصارها وقواعدها ؛ فلك ابن اذفونش فرصبة سنة سن وثلاثين ، وجيان سنة ادبع وادبعين ، واشبيلية سنة ست وثلاثين ، وجيان سنة ادبع وادبعين ، واشبيلية سنة ست وثلاثين ، وجيان سنة ادبع وادبعين ، واشبيلية سنة ست وثربعين ،

وتملك قص بَرْشَلُونَة مدينة بَلَنْسِيَة سنة سبع وثلاثين ، الى ما بينها من الحصون والقواعد والمعاقل ، التي لا تعد ولا تحصى ، وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الاحمر بغرب الاندلس ، وضاق نطاقه عن المهانعة دون البسائط الفيح من ارض الفرنتيرة وما قاربها ، ورأى ان التمسك بها مع قلة العدد وضعف الشوكة على النزول عما يوهن أمره ويطمع فيه عدوه ؟ فعقد السلم للطاغية على النزول

عنها أجمع . ولجأ بالمسلمين الى سيف البحر معتصمين باوعاده من عدوهم . واختار لنزله مدينة غرناطة . وابتنى بها لسكناه حصن الحمراء حسبها شرحنا ذلك كله في مواضعه . وفي اثناء هذا كله لم يزل صريخه ينادي بالمسلمين من وراء البحر ، والملا من اهل الاندلس يفدون على أمير المسلمين أبي يوسف للاعانة ونصر الملة ، واستنقاذ الحرم والولدان من انياب العدو . فلا يجد مفزعاً الى ذلك عاكان فيه من مجاذبة الحبل مع الموحدين ، ثم مع يَغَمْرايسن . ثم ابو عبد الله محمد بن يوسف بن الأحمر ، الى ان هلك السلطان ابو عبد الله محمد بن يوسف بن الأحمر ، المعروف بالشيخ وبأبي دوس ، لقبين كانا له على حين استكمل أمير المسلمين فتح المغرب وفراغه من شأن عدوه سنة احدى وسبعين ، على ان بني مرين وفراغه من شأن عدوه سنة احدى وسبعين ، على ان بني مرين

ولما استوحش بنو ادريس بن عبد الحق، وخرجوا سنة احدى وستين على السلطان يعقوب بن عبد الحق واستصلحهم ، انتدب الكثير منهم للغزو وإجازة البحر لصريخ المسلمين بالانداس واجتمع اليهم من مطوعة بني مرين عسكر ضخم من الغزاة ، ثلاثة آلاف او يزيدون وعقد السلطان على ذلك العسكر لعامر بن ادريس ، وفصلوا الى الاندلس ، فكان لهم فيها ذكر ونكاية في العدو . وكان الشيخ ابن الاحر عهد الى ولده القائم بالامر من بعده محمد ، الشهير بالفقيه ، لانتحاله طلب العلم أيام أبيه . واوصاه بان يتمسك بعروة بالفقيه ، لانتحاله طلب العلم أيام أبيه . واوصاه بان يتمسك بعروة

أمير المسلمين، ويخطب نصره، ويدرأ به وبقومه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية . فبادر لذلك حين مواراة ابيه ، واوفد مشيخة الاندلس كافة عليه ، ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلماسة ، خاتم الفتوح بالثغور المغربية ومقاد الملك. وتنادوا للاسلام بالثار؛ والقوا اليه كنه الخبر عن كلب العدور على المسلمين، وثقل وطأته؟ فحيا وفادتهم وبر وساهم . وبادر لاجابة داعي الله واستنام الجنة. وكان امير المسلمين منذ اول امره مؤثرا عمل الجهاد ، كلفاً به مختاراً له متى اعطى الخيار من سائر آماله . حتى لقد كان اعتزم على الغزو الى الاندلس أيام اخيه الامير أبي يحى، وطلب اذنه في ذلك عند ما ملكوا مكناسة سنة ثلاث وأربعين فلم يأذن له . وفصل الى الغزو في حشمه وذويه ومن اطاعه من عشيره . واوعز الأمير أبو يحيى اصاحب الامر بسبتة لذلك العهد أبي على بن خلاص بان يمنعه الاجازة ، ويقطع عنه اسبابها . ولما انتهى الى قصر الجواز ثني عزمه عن ذلك الولي يعقوب بن هارون الخيري ، ووعده بالجهاد اميراً مستنصراً للمسلمين ظاهراً على العدو، فكان في نفسه من ذلك شغل واليه صاغية .

فلما قدم عليه هذا الوفد نبَّهوا عزائمه وذكوا همته؟ فاعمل في الاحتشاد وبعث في النفير ، ونهض من فاس في شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين الى فرضة الحجاز من طَنْجَةً . وجهز خمسة آلاف من قومه ازاح عللهم واستوفى عطاءهم وعقد عليهم لابنه منديل

وأعطاء الراية واستدعى من العزفي صاحب سبتة السفن لاجاذتهم فوافاه بقصر الجواز عشرون من الاساطيل ، فاجاز العسكر ونزل بطريف وأراح ثلاثاً ، ودخل دار الحرب ، وتوغل فيها ، واجلب على ثغورها وبسائطها ، وامتلأت ايديهم من الغنائم ، واثخنوا بالقتل والأسر وتخريب العمران ونسف الآثاد ، حتى نزل بساحة شريش ؟ فخام حاميتها عن اللقا ، وانحجزوا في البلد ؟ فقفل عنها الى الجزيرة ؟ وقد امتلأت ايديهم من الاموال وحقائبهم من السبي وركابهم من الكراع والسلاح ،

ورأى اهل الاندلس ان قد ثاروا بعام العقاب ، حتى جاءت بعدها الطامة الكبرى على اهل الكفر ، واتصل الخير بأمير المسلمين ؛ فاعتزم على الغزو بنفسه وخشي على ثغور بلاده من عادية يغمراسن في الفتنة ؛ فبعث حافده تاشفين بن عبد الواحد في وفد من بني مرين لعقد السلم مع يغمراسن ، والرجوع الى الاتفاق والموادعة، ووضع اوزار الحرب بين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد ؛ فاكبر موصله وموصل قومه ، وبادر الى الاجابة والالفة ، واوفد مشيخة بني عبد الواد على السلطان لعقد السلم ، وبعث معهم الرسل ، واسنى الهلدية ، وجع الله كلة المسلمين ، وعظم موقع هذا السلم من امير المسلمين لما كان في نفسه من الصاغية الى الجهاد ، وايثاره مبرورات الاعمال ، وبث الصدقات يشكر الله على ما منحه من التفرع لذلك ، ثم استنفر الكافة ، واحتشد على ما منحه من التفرع لذلك ، ثم استنفر الكافة ، واحتشد

القبائل والجموع ، ودعا المسلمين الى الجهاد ، وخاطب في ذلك كافة اهل المغرب من زَناتة والعرب والموحدين والمصامدة وصَنْهَاجَة وغَمادة وأوربَّة ومِكْناسة ، وجميع قبائل البرابرة ، واهل المغرب من المرتزقة والمطوعة ، وأهاب بهم وشرع في اجازة البحر ؛ فاجازه من قرضة طنجة لصفر من سنة ادبع وسبعين ، واحتل فاجاحل طريف .

وكان لما استصرخه السلطان ابن الأحمر، واوفد عليه مشائخ الاندلس، اشترط عليه النزول عن بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره ؟ فتجافى له عن رندة وطريف ولما احتل يطنجة ، بادر اليه ابن هشام الثائر بالجزيزة الخضرا ، اجاز البحر اليه ولقيه بظاهر طنجة ؟ فادى له طاعته وأمكنه من قياد بلده وكان الرئيس ابو محمد بن أشقيلولة وأخوه ابو اسحاق صهر الشلطان ابن الاحمر تبعاً له في امره ومؤازراً على شأنه كله وابوها ابوالحسن هو الذي تولى له كبر الثورة على ابن هود ، ومداخلة اهل اشبيلية في الفتك بابن الباجي ، فلما استوت قدمه في ملكه وغلب الثوار بالاندلس ، واستوى على امره ، فسد ما بينها بعد ان كان ولى ابا محمد على مالقة ، وابا اسحاق على وادي آش ؛ فامتنع ابو محمد بن أشقيلولة عالقة واستأثر بها وبغربيتها دونه . ومع ذلك كانوا على الطاغية فينة ولحمة ، ولما أحسر ابو محمد بن اشقيلولة بالجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق ، قدم اليه الوفد من اهل

مالقة ببيمتهم وصريخهم، وانحاش الى جانب السلطان وولايته، وامحضه المخالصة والنصيحة. فاما احتل السلطان يساحة طريف ملأت كتائبه ساحة الارض ما بينها وبين الجزيرة ؛ وتسابق السلطان ابن الاحر، وهو محمد الفقيه بن محمد الشيخ أبي دبوس صـــاحـب غرناطة والرئيس أبو محمد أشقيلولة صاحب مالقة والغربيَّة، وأخوه أبو استحاق صاحب وادي آش الى لقاء السلطان. وتناغوا في برور مقدمه والاذعان له ففاوضها في أمور الجهاد ورجِّعها لحينـــه الى للادها. وانصرف ابن الاحمر مفضباً يبعض النزعــُـات احفظته ٠ وأغذ السلطان السير الى الفرنتيرة ، وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على خمسة آلاف من عسكره. وسرح كتائبه في البسائط. وخلال المعاقل ، ينسف الزرع ، وتحطم الفروس ، ويخرب العمران وتنتهب الاموال، وتكتسح السرح، وتقاتل المقاتلة، وتسبى النسا. والذرية . حتى انتهى الى المــدور وبايسة (١) وابدة واقتحم حصن بلمة عنوة " واتى على سائر الحصون في طريقة ؟ فطمس معالمها واكتسح اموالها. وقفل والارض تموج سبياً الى أن عرس باستجة من تخوم دار الحرب. وجاءه النذير باتباع العدو آثارهم لاستنقاذ اسراهم وارتجاع اموالهم. وان زعيم الروم وعظيمهم دُنْنه خرج في طابهم بأمم بلاد النصرانيــة من المحتام فما فوقه · فقدُّم السلطان ألفنائم بين يديه ، وسرح الفا من الفرسان امامها

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: تالسة.

وسار يقفيها . حتى اذا اطلت رايات العدو من ورائهم كان الزحف؟ فرتب المصاف وحرض وذكَّر . وراجعت زناتة بصائرها وعزائمها ؟ وتحركت هممها ، وأبلت في طاعة ربِّها والذب عن دينها . وجاءت بما يعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقعها. ولم يك إلَّا كلَّا ولا ، حتى هبت ربح النصر ، وظهر امر الله ، وانكشف جموع النصرانية، وقتل الزعيم دننه والكثير من جموع أهل الكفر . و منح الله المسلمين اكتافهم ، واحتل القتل فيهم . واحصي القتلي في المعركة ؟ فكانوا ستة آلاف. واستشهد من المسلمين ما يناهز ثلاثين اكرمهم الله بالشهادة ، وآثرهم بما عنده. ونصر الله حزبه واعز اولياء وأظهر دينه ، وبدا للمدو ما لم يحتسبه بمحاماة هذه العصابة عن الملَّة وقيامهم بنصر الكلمة. وبعث أمير المسلمين برأس الزعيم دُنَّنَه إلى ابن الاحر؟ فردَّه زعموا سراً الى قومــه ؟ بعد أن طيَّبَه وأكرمه، ولاية اخلصها لهم، مداراة وانحرافًا عن امير المسلمين ، ظهرت شو اهده عليه بعد حين كما نذكره . وقفل أمير المسلمين من غزاته الى الجزيرة منتصف ربيع من سنته ؟ فقسم في المجاهدين الغنائم ؟ وما نفله الله من أموال عدوهم وسباياهم واسراهم وكراعهم ؟ بعد الاستيثار بالخس لبيت المال على موجب الكتاب والسنة ليصرفه في مصارفه. ويقال كان مبلغ الغنائم في هذه الغزاة من البقر ماية الف وأربعة وعشرين الفاً ، ومن الاسرى سبعة الاف وثماغاية وثلاثين، ومن الكراع أربعة عشر الفاً وستماية.

وأما الغنم فاتسعت عن الحصر كثرة، حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الجزيرة بدرهم واحد. وكذلك السلاح. وأقام أمير المسلمين بالجزيرة أياماً ، ثم خرج لجادى غازياً الى اشبيلية ؟ فجاس خلالها وتقرى نواحيها وأقطارها . وأثخن بالقتل والنهب في جهاتها . وعمرانها. وارتحل الى شريش؟ فاذاقها وبال العيث والاكتساح. ورجع الي الجزيرة لشهرين من غزاته. ونظر في اختطاط مدينة بفرضة المجاز من العدوة لنزل عسكره، منتبذاً عن الرعيَّة لما يلحقهم من ضرر العساكر وجفائهم. وتخير لها مكاناً لصق الجزيرة؟ فاوعز ببناء المدينة جوارها المشهورة بالبنية. وجعل ذلك الى نظر من وثق به من دونه. ثم أجاز البحر الى المغرب في رجب سنة أربع وسبعين ؟ فكان مغيبه ورا. البحر ستة أشهر. واحتل بقصر مُصْمودة، وأمر ببناء السور على بادس مرفأ الجواز ببلاد غمارة. وتولى ذلك ابراهيم بن عيسى كبير بني وسناف بن محيو . ثم رحل الى فاس؟ فدخلها في شعبان، وصرف النظر الى أحوال دولته واختطاط البلد الجديد لنزله، ونزل حاشيته، واستنزال الثوار عليه بالمغرب ، على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

### الخبر عن اختطاط البلد الجديد بفاس وما كان عاس تفيئة ذلك من الأحداث

لما قفل أمير المسلمين من غزاته الجهاديّة، وتم صنع الله لديه

في ظهور الاسلام على يده ، واعتزاز أهل الاندلس بفيئته ، والله بالمغرب الى نعمة أخرى من ظهور أوليائه ، وحسم أدوا الفساد في دولته ، شفعت مواهب السعادة ، وأكملت عوائد الصنع ، وذلك أن صبابة بني عبد المؤمن وفلهم ، لما فروا من مَراً كش عند الفتح ، لحقوا بجبل تينملل جرثومة أمرهم ، ومنبعث دعوتهم ، وملاحد خلفائهم ، وحضرة سافهم ، ودار أمامهم ، ومسجد مهديهم ، كانوا يعكفون عليه متيمنين بطيره ، ملتمسين بركة زيارته ، ويقدمون ذلك أمام غزولتهم قربة بين يدي اعمالهم ، يعتدونها من صالح مساعيهم ، فلما خاص الفل اليه اعتصموا بمعقله ، وأووا الى وكونه ، ونصبوا للقيام بامرهم عيصاً من أعياص خلفائهم بني عبد المؤمن ، ضعيف المنية خاسر الصفقة من مواهب الحظ ، وهو اسحاق أخو عمر المرتضى ، وبايعوه سنة تسع وستين ، يرجون منه رجع الكرة ، وإدالة الدولة ، وكان المتولي لكبر ذلك وزير دولتهم ابن عَطُوش ،

ولما عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق لمحمد بن علي بن محلى على اعمال مراكش ، لم يقدم مملّا على محاربتهم ، وتخذيل الناس عنهم ، واستمالة اشياعهم ، وجمعوا له سنة اربع وسبعين على غرة ظنوها ؛ فاوقع بهم وفل من غربهم ، ثم صمد الى الجبل لشهر ربيع من سنته ؛ فافتض عذرته وفض ختامه ، واقتحمه عليهم عنوة بعد مطاولة النزال والحرب ، وهلك الوزير ابن عطوش في جوانب

الملحمة ، وتقبض على خليفتهم المستضعف ، وابن عمه ابي سعيد ابن السيد ابي الربيع ومن معها من الاوليا. وجنبوا الى مصارعهم بباب الشريعة من مراكش ؛ فضربت اعناقهم وصلبت اشلاؤهم كان فيمن قتل منهم كاتبه القبائلي واولاده . وعاثت العساكر في جبل تينمال واكتسحت امواله . وبعثرت قبور العساكر في جبل المؤمن . واستخرج شلو يوسف وابنه يعقوب الخلفا من بني عبد المؤمن . واستخرج شلو يوسف وابنه يعقوب المنصور ؛ فقطعت روسهم ، وتولى كبر ذلك ابو علي الملياني النازع الى السلطان أبي يوسف من مليانة عش غوايته ، وموطن انتزائه كما قدمناه . وكان السلطان أقطعه بلد اغمات إكراماً لوفادته ؛ فحضر هذه الغزاة في جملة العساكر . ورأى ان قد شفا نفسه باخراج هؤلا الخلفا من ارماسهم ، والعيث بأشلائهم ، لما نقم منه الموحدون . وأزعجوه من قراره ؟ فنكرها السلطان لجلاله . منه الموحدون . وأزعجوه من قراره ؟ فنكرها السلطان لجلاله .

ولما وصل أمير المسلمين الى حضرته من غزاة الجهاد، ترادفت عليه اخبار هذه الملحمة، وقطع دابر بني عبد المؤمن، فتظاهر السرور لديه، وارتفعت الى الله كلات الشكر طيبة منه. ولما سكن غُرب الثوار، وتمهد امر المغرب، ورأى امير المسلمين ان امره قد استفحل، وملكه قد استوسق، واتسع نطاق دولته، وعظمت غاشيته وكثر وافده، رأى ان يختط بلداً يتميز بشكناه في حاشيته واهل خدمته واوليائه الحاملين سرير ملكه، فامر ببنا،

البلد الجديد لصق فاس ، بساحة الوادي المخترق وسطها من اعلاه، وشرع في تأسيسها لثالث شوال من سنة أربع وسبعين هذه . وجمع الأيدي عليها، وحشد الصناع والفعلة لبنائها. واحضر لها الْحُزَّى والمعدلين لحركات الكواكب؟ فاعتاموا في الطوالع النجومية ما يرضون اثره و ورصدوا أوانه . وكان فيهم الإمامان أبو الحسن بن القطَّان وأبو عبد الله بن الحبَّاك المقدِّمان في الصناعة؛ فكمل تشييد هذه المدينة على ما رسم وكما رضي. ونزلها بحاشيته وذويه سنة أربع وسبعين كما ذكرناه . واختطوا بها الدور والمنازل، واجرى فيها المياء الى قصوره ، وكانت من أعظم اثار هذه الدولة وأبقاها على الايام . ثم أوعز بعد ذلك ببناء قصبة مدينة مكناسة؟ فشرع في بنائها من سنته. وكان لحين اجازته البحر قافلًا من غزاته لحق طلحة بن محلى بجبل ازور (١) نازعاً الى قبائل زَناتة من صَنْهاَجَة ؟ فاغذ اليه السلطان بعساكره وأناخ عليه . واستنزله لشهر على ما سأل من الامان والرتبة • وحسم الدا. من خروجــه . واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي، واجرى له رزق الوزارة على عوائدهم. ثم بعث الى يَغْمُراسن كفا. هديت التي اتحفه بها بين يدي غزاته. وكان شغله عنها امر الجهاد ؟ فبعث له فسطاطاً رائقاً كان صنع له بمراكش وحكمات مموهة بالذهب والفضـة ، وثلاثين من البغال الفارهة ذكوراً واناثاً بمراكبها الفارسية من

<sup>(</sup>١) كذا، في ب: ازرو.

السروج ، والنسوانية من الولايا ، واحمالا من الأديم المعروف دباغه بالشركسي ، الى غير ذلك مما يباهي به ملوك المغرب وينافسون فيه ، وفي سنة خمس وسبمين من بمدها اهدى له محمد بن عبد القوي امير بني توجين ، وصاحب جبل وانشريش اربعة من الجياد انتقاها من خيل المغرب كافة ، ورأى انها على قلة عددها احفل هدية . وفي نفسه اثنا ، هذا كله من الجهاد شغل شاغل يتخطى اليه سائر اعماله حسما نذكر .

#### الخبر عن اجازة أمير المؤمنين ثانية وما كان فيمًا من الغزوات

لما قفل امير المسلمين من غزاته الاولى ، واستنزل الخوارج وثقف الثغور ، وهادى الملوك واختط المدينة لنزله كما ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعين الى جهة مراكش لسدّ ثغوره وتثقيف اطرافه ، وتوغل في أرض السوس ، وبعث وزيره فتح الله بالعساكر ؛ فجاس خلاله ؛ ثم الكفأ راجعاً ، وخاطب قبائل المغرب كافة بالنفير الى الجهاد ؛ فتباطأوا واستمر على تحريضهم ، ونهض الى رباط الفتح وتلوم بها في انتظار الغزاة وثبطوا؛ فخف هو في خاصته وحاشيته ، واحتل بالفرضة من قصر المجاز ، وتلاحق به الناس فاجاز البحر ، واحتل بطريف لآخر محرم ، ثم ارتحال بل الجزيرة ، ثم الى رندة ، ووافاه هناك الرئيسان ابو اسحاق الى المؤرثة صاحب قارش ، وابو محمد صاحب مالقة للغزو معه ،

وارتحلوا الى منازلة اشبيلية فمرسوا عليها يوم المولد النبوي. وكان بها ملك الجلالقة ابن أذفونش؟ فخام عن اللقاء وبرز الى ساجة البلد محامياً عن اهلها. ورتب امير المسلمين مضافه، وجعل ولده الامير أبا يعقوب في المقدمة . وزحف في التعبية ؛ فاحجز العدو البلد واقتحموا اثرهم الوادي ، واثخنوا فيهم . وباتت العساكر ليلتهم بجولان في متون جيادهم ، وقد اضرموا النيران بساحتها. وارتحل من الغد الى ارض الشرق، وبث السرايا والغوار في سائر النواحي . واناخ بجمهور العساكر عليها ؟ فلم يزل يتقرَّى تلك الجهات حتى أباد عمرانها وطمس معالمها . ودخل حصن قطنيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة، واثخن بالقتل والسبي. ثم قفل بالغنائم والانفال الى الجزيرة لسرار شهره ؟ فاراح وقسم الفنائم في المجاهدين، ثم خرج غازياً الى شريش منتصف دبيع الآخر ؟ فنازلها واذاقها نكال الحرب. وافقر نواحيها، وقطع اشجارها، واباد غضرا ها، وحرق دیارها، ونسف آثارها، واثخن فيها بالقةل والاسر . وبعث ولده الأمير أبا يعقوب في سريّة من معسكره للغوار على إشبيليَة وحصون الوادي ؟ فبالغ في النكاية • واكتسح حسن روطة وشلوقة ومليانة والقناطر. ثم صبح اشبيلية بغارة فاكتسحها. وانكفأ الى امير المسلمين؟ فقفلوا جميعاً الى الجزيرة واراح وقسم في المجاهدين غنائمهم. ثم ندب الى غزو قرْطُبَةً، ورغَّبهم في عمرانها ، وثروة ساكنها ، وخصب بلادها ؟ فاهطعوا

الى إجابته. وخاطب ابن الاحمر يستنفره. وخرج لأول جمادى من الجزيرة. ووافاه ابن الاحر بناِحية ارشدونة ؟ فكرم وصوله وشكر خفوفه الى الجهاد وبداره. وناذلوا حصن بني بشير فدخل عنوة، وقتلت المقاتلة وسبيت النساء، ونقلت الاموال ، وخرب الحصن. ثم بث السرايا والغارات في البسائط ، فاكتسحها، وامتلأت الايدي. واثرى المعسكر. وتقروا المنازل والعمران في طريقهم ٢ حتى احتلمو بساحة قرطبة فنازلوها ، وانحجزت حامية العدو من ورا، اسوادها . وانبثت بموث المسلمين وسراياهم في نواحيها ؟ فنسفوا آثارها، وخربوا عمرانها واكتسحوا قراها وضياعها، وتردد عــلى جهاتها فدخل حصن بركونة عنوةً، ثم ارجونة كذلك. وقدم بمثا الى جيان قاسمها حظها من الخسف والدمار. وخام الطاغية عن اللقاء. وأيقن بخراب عمرانه وتلاف بلاده؟ فجنح الى الصلح. وخطبه من أمير المسلمين؟ فدفعه الى ابن الاحمر. وجعل الامر في ذلك اليه تكرمة لمشهده ووفاء بحقه؟ فأجابهم ابن الاحمر اليه بعد عرضه الى امير المسلمين ؟ والتاس اذنه فيه وابدا. ما فيه من المصلحة ؟ وجنوح اهل الاندلس اليه منذ المدة الطويلة ؛ فانعقد السلم. وقفل امير المسامين من غزاته، وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الاحمر. وخرج له عن الغنائم كلها ؟ فاحتوى عليها . ودخل امير المسلمين الى الجزيرة في اول رجب من عام يومنذ، فاراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغور، وقلك ما لقَّة كما نذكره.

### الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اشقيهلة

كان بنو اشقيلولة هؤلاً من رؤساً الانداس المؤملين لمدافعة العدو، وكانوا نظرا. لابن الاحمر في الرياسة: وهما ابو محمد عبدالله وابو اسحاق ابراهيم ، ابنا أبي الحسن بن اشقيلولة . وكان ابو محمد منهم صهراً له على ابنته؟ فكانوا له بذلك خالصة ؟ فاشر كهم في امره . واعتضد بعصابتهم وبأبيهم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثوار . حتى اذا استمكن من فرصته ، واستوى عـلى كرسيه ، استبد دونهم وأنزلهم إلى مقامات الوزرا.. وعقد لأبي محمد ، صهره على ابنته ، عملي مدينة مالقة والغربية. وعقد لأبي الحسن ، صهره على اخته ، على وادي آش وما اليه . وعقد لابنه أبي استحاق ابراهيم بن على على قمارش وما الى ذلك. ووجدوا في انفسهم، واستمر الحال على ذلك. ولما هلك الشيخ ابن الأحمر سنة احدى وسبعين ، وولي ابنه محمد الفقيه ، سموا الى منازعته. واوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه ابا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد الحق، وهو منازل طنجة. ووفد معه ابو عبدالله بن منديل؟ فكرم وفادتهما واحسن موعدها . وانكفيا راجعين ؟ فبعث الرئيس ابو محمد الى السلطان بطاعته وبيعة اهل مالقة سنة ثلاث وسبعين، وعقد له عليها . ونزع ابنه ابو سعيد فرج الى دار الحرب . ثم رجع لسنته ؟ فقتل بمالقة . ولما اجاز السلطان الى الاندلس اجازته

الاولى سنة اربع وسبعين، تلقاه ابو محمد بالجزيرة مع ابن الاحمر، وفاوضها السلطان في شؤون الجهاد، وردهما الى اعمالهما . ولما أجاز اجازته الثانية سنة ست وسبعين لقيه بالجزيرة الرئيسان ابنا اشقيلولة ابو محمد صاحب مالقة، واخوه ابو اسحاق صاحب وادي آش وقيارش؛ فشهدا معه الغزاة . ولما قفل اعتل أبو محمد صاحب مالقة. ثم هلك غرة جادى من سنته ؟ فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان. وهو متلوّم بالجزيرة منصرفه من الغزو كما ذكرناه؟ فنزل له عن البلد ودعاه الى احتيازها؛ فعقد عليها لابنه أبي زيَّان منديل، فسار اليها في بعث . وكان ابن اشقيلولة لحين فصوله الى لقاء السلطان؟ امر ابن عمه محمد الأزرق ابن أبي الحجاج يوسف ابن الزرقا. باخلا. منازل للسلطان بالقصبة واعدادها ؟ فتم ذلك لثلاث ليال . وضرب الامير ابو زيان ممسكره بخارجها . وانفذ محمد بن عمران بن عبلة في رهط من رجال بني مَرين الى القصبة؛ فنزلما وملك امر البلد. وكان السلطان ابن الاحمر ، لما يلغه وفاة أبي محمد بن اشقيلولة، سما امله الى الاستيلاء على مالقة، وأن ابن اخته شيعة له. وبعث لذلك وزيره ابا سلطان عزيز الداني؛ فوافى معسكر الأمير أبي زيان بساحتها. ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه؟ فاعرض عن ذلك وتجهم له. ودخل اليها لثلاث بقين من رمضان. وانقلب الداني عنها بخفي حنين . ولما قضى السلطان بالجريرة صومه ونسكه، خرج الى مالقة ، فوافاها سادس شوال وبرز اليه أهالما في يوم مشهود، احتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان،

ودخولهم في إيالته، وأقام فيهم الى خاتم سنته، ثم عقد عليها لهمر بن يحيى بن محلى من صنائع دولتهم، وأنزل معه المسالح ، وزيان بن أبي عياد بن عبد الحق في طائفة لنظره من ابطال بني مرين، واستوصاه بمحمد بن اشقيلولة ، وارتحل الى الجزيرة، ثم أجاز الى المغرب سنة سبع وسبعين ، وقد اهتزت الدنيا لقدومه، وامتلأت القلوب بها كنفه الله من نصر المسلمين بالعدوة ، وعلو راية السلطان على كل راية ، وعظمت اذلك موجدة ابن الاحمر ، ونشأت الفتنة ، كها نذكره إن شا، الله تعالى .

# الخبر عن تظاهر ابن الأحم والطاغية على منع السلطان أبي يوسف من اجازة البحر واصفاق يغمراسن بن زبان معهم من وراء البحر على الأخذ بحجزته عنهم وواقعة السلطان على يغمراسن بخرزوزة

لما أجاز أمير المسلمين الى المُدُوّة إجازته الأولى، ولقي العدو بأستجة، وقتل الله دُنْنه بايدي عسكره، وصنع له من الظهور والعز ما لا كفاء له ؟ ارتاب ابن الاحر بمكانه ؟ فبدا له من ذلك ما لم يحتسب، وظن بامير المسلمين الظنون ، واعترض ذكره شأن يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عباد سلطان الاندلس، وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء من بني اشقيلولة وغيرهم اليه وانقيادهم لامره ، فغص بمكانه وحذر غوائله، وتكدر الجو وانقيادهم لامره ، فغص بمكانه وحذر غوائله . وتكدر الجو

بينها مخاطبات شعرية في معنى العتاب على السنة كتَّابها، نسردها الآن، فمن ذلك قصيدة كتبها اليه ابن الاحر سنة أدبع وسبعين بعد واقعة دننه، واعتزامه على الرجوع الى المغرب، فخاطبه بها ليلة الاقامة بالجزيرة حذراً من غائلة العدو، وينحو فيها منحى الاستعطاف، وهي من نظم كاتبه أبي عمر بن المرابط:

هَلُ من مُعيني في الهَوى أَوْ مُنْجِدي ! من مُنْهِم في الأَدْضِ أَوْ من مُنْجِدِ هذا الْهُوى داع فَهَلْ من مُسْعِف ؟

بإجابة وإنابة أذ مسد

هذي سَبيلُ الرُشدِ قد وَضَعَتْ فَهَلْ ?

بالْمُدُوتَيْنِ من امْرىء مُسْتَرْشِدِ

يَرْجُو النَّجِاةَ بِجَنَّةِ الفِرْدَوْسِ أَوْ

يَخْشَى الْمُسير إلى الجميم الموقّدِ ?

أَجِبِ الهُــدى تَسْعَدْ به وَتُوَيُّــدِ

يس النجاء إلى النجاة مُشَيّراً

إِنَّ الهُدى لَمُوَّ النَّجاةُ لَمِنْ مُمَـدِي

يا من يَقولُ غدا أتوبُ وَلا غَدُ

أَلَدَيْكَ عِلمٌ أَنْ تَميشَ إِلَى غَدِ

لا تَنْتَرِذ بِنُسِينةِ الأَجلِ اللهَ إِنْ لَمْ يَجِنْ لَكَ نَقْدُهُ فَكَأَنْ قَدِ سَفَرْ عَلَيْكَ طُويلَةٌ أَيَّامُهُ لم تَسْتَعِدً لطولِهِ فَاسْتَعُدِدِ أَوَ مَا عَلِمْتَ بأَنَّهُ لَا بُدَّ مَن ذاه لِكُلِّ مُسافِر فَـتَزَوَّدٍ هذا ألِمادُ رَئيسُ أعمالِ النَّقي خذ مِنْهُ زادَك لازتجالك تَسْعَد هذا الرباطُ بأَدْضِ أَنْهُ لُسُ فَرُخُ مِنْهُ لما يُرْضَى إِلاَهَـكَ وَاغْتَدي سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالْمَمَاصِي فَالْتَيِسُ وَجْهَاً لِلْقَيْمَا اللهِ غَـيْرَ وَامْعِ لَخُطَايًا بِالدُّمُوعِ فَرُبُّهَا عَتِ الدُّمُوعُ خَطِيَّةً مَنْ ذَا يَتُوبُ لَرِّبِهِ مِن ذَنْبِهِ أَوْ يَفْتَدي بِنَيِيِّه أَو يَهْتَدي من ذا يُطلِيرُ نَفْسَـهُ بِعَزيَـةِ مَشْعُوذَةِ فِي نَصْرِ دَيْنِ نُحَدِّدِ أَتَعِزُ من أَدْض العَـ دُوِّ مَـ دائِنُ وَاللهُ فِي أَقْطَـارِهَا لَم

وَتَنِلُ أَدْضُ الْمُسْلِمِينَ وَتُنْبَسَلِي يُمُثَلِّثِينَ سَطُوا يَبِكُلِ مُوَجِّدِ كم جامع فيها أعيد كنيسة فَاهْلَـكُ عَلَيْهِ أَسَى فَلِا تَنْجَلُدِ الڤسُّ والناقوسُ فَوْقَ مَنــادِهِ وَالَّهٰمُ وَالْحُنْزِيرُ وَسُطَّ الْمُجِدِ أَسَفًا عَلَيْهِا أَقْفَرَتْ صَلَواتُها من قانِتينَ وَراكعينَ وَسُجِّدِ وتَمَوَّضَتْ منهم بِكُـلِّ مُعـانِدٍ مُستَكْبِر مذ كان لم يَتَشَهَّد كم من أسير عِنْــدَهُمْ وأسيرَةٍ فكلاهما يَبْغي الفِداء فَمَا فُدي كُمْ من عَقيلَةِ مَمْشَرِ مَمْقُولَةً لو أَنُّها في مَلْحَـدِ كم من وليد بَيْنَهُمْ قَد وَدًّ من وليد ولينهُمْ قد ودًّا أنّه لم يولد كم من تَثِيٍّ في السّلاسِلِ موثّق. يَبْكي لِآخَرَ في الكُبولِ مُقَيَّد وَشَهِيدٍ مُمْتَرَكُ تُوزُعَهُ الردى ما بين حَدَّيٰ ذابِل وَمُهَنَّدِ

ضَجَّتْ مَلانِكَةُ السَّاء لِحَالِهِمْ وَدَثَى لَمُم مَن قَلْبِهِ كَالْجُلْمَدِ أَفَىلا تَذوبُ أُلوبُكُمْ إُخوانَنا مِمًا دَهانا من رَدى أو من ردي أَفَلا ثُراعونَ الأَذِمَّةَ بَيْنَنا مِن خُرْمَةٍ وَتَعَبَّةٍ وَتَوَدُّدِ أَكَذَا يَعِيثُ الروم في إخوانِكُم وَسُيوفُكُمْ لِلشَّادِ لَمْ تَتَعَّلَدِ يا حَسْرَةً كِلمِيَّةِ الإسلامِ قَلْ أينَ العَزائِمُ ما لها لا تَنْقَضي هَلْ يَقْطَعُ الْمِنْدِيُّ غَيْرً نُجِرَّد أَبَىٰ مَرِين أَنْتُمُ جِيرانُنا وَأَحْقُّ مِن فِي صَرْخَةٍ بِهِمِ الْبُنَّدِي فَالْجَارُ كَانَ بِه يُومِي الْمُطْفَى جِبْريلُ حقاً في الصّحيب المُسنَد أَبَنِي مَرين والقَبائِلُ كُلُها في المَفْرِبِ الأَدْني لنا والأَبْعَد كُتبَ الجهادُ عَلَيْكُمُ فَتَبادَروا منه الى فَرْض الأَحقّ الأَوْ كَد

وارضوا باحدى الخسنيين وأفرضوا حَسَناً تَفُوذُوا بِالْحِسانِ الْخُرَّدِ هــذي الجنانُ تَنَتَّحَتْ أَبُوابُهـا والحورُ قاعِـدَةُ لڪم بِالمرصدِ مَنْ بانِيعٍ من دَيِسه من مُشْتَرِ منه الحصولُ على النّعيم السّرْمَدِ للهِ في نَصْرِ الحَنيْفَةِ مَوْعِدْ صِدْقٌ فَثُورُوا بِانْتِجَازِ الْمُوْعِدِ هذي الثُغودُ بِكُمْ إِلَيْكُمْ تَشْتَكَى شَــ كُوى العَديم إلى الغَنِيِّ الأُوْجَدِ ما بال شمل السَّلِمين مُبَدِّد فيها وتشملُ الكُفُرِ غَيْرُ مُبَدَّدِ أَنْتُمْ جيوش اللهِ مِلْ \* فَضائه تَــأْسُونَ لِلدِّينِ الغَريبِ الْفُرَدِ ما ذا اعْتِذَارُ كُم عَداً لِتَبِيِّكُم وَطَرِيقُ هَذَا الْمُذَرِ غَيْرُ مُمَهَّدِ إِن قَالَ لِمْ فَرَّطْتُمُ فِي أَمَّتِي وَرَّطُتُمُ فِي أَمَّتِي وَرَّا كُنْهُ وَهُمْ لِلْمَـٰدُوِّ لله. لَو أَنَّ المُقوبَـةَ لَمْ كُخِفَ لَكُفَى الحيا مِن وَجِهِ ذَاكَ السَّيِّدِ

إخوانَنا صَالُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَسَلُوا الشَّفَاعَةَ مِنْهُ يَوْمَ اللَّهَـٰــِــِ واسعوا لِنُصْرَةِ دينِهِ يُسْقِيـــكُمُ من حَوْضِهِ فِي الحَشْرِ أَعْذَبَ مَوْرِدِ

وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب ابن عبد الحق بما نصه: لَبَيْكَ لا تَخْشَ اعتِداءَ المعتدي ٠٠٠ الى آخرها.

وكذلك أجاب عنها أيضاً مالك بن المرحل بقوله : شَهِدَ الْإِله وَأَنْتِ يَا أَرْضُ اشْهَدي ... الى آخرها . فأجابهم أبو عمر بن المرابط كاتب ابن الاحر بقوله : قُلْ لِلْبُغَاةِ وَلِلْمُداةِ الْحَسَّدِ ... الى آخرها .

ولما أجاز السلطان يعقوب بن عبد الحق اجازته الشانية سنة ست وسبعين كما نذكره، وصار ابن الاحر الى الاستعتاب والرضى ولقي يعقوب بن عبد الحق ، فأنشده كاتبه ابو عمر بن المرابط يوم اجتاعهما بقوله : «بشرى لحرب الله والإيمان»... الى آخرها ولما انقضى المجلس امر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلته قصيدته فانشدها ثاني المجلس بحضرة ابن الاحر ونصها : «اليوم كن في غبطة وأمان » الى آخرها . ثم كان اثنا . ذلك ما وقع من استيلا السلطان يعقوب بن عبد الحق على مدينة ما لقه والغربيّة ، حل عمله بعد مهلك صاحبها أبي محمد بن اشقيلولة ؟ فبرم لذلك وخيل جل عمله بعد مهلك صاحبها أبي محمد بن اشقيلولة ؟ فبرم لذلك وخيل

عليه؛ ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده. وان يعود الى مكان ابيه من ولايته ليدفع به السلطان وقومه عن ارضه ، ويأمن معه من زوال سلطانه ، لما كانت كلمة الاسلام حجزاً دونه . فاهتبل الطاغية غرَّتها ، وانتكث عهد امير المسلمين ، ونقض السلم ، ونبذ اليه العهد. واغزى اساطيله ألجزيرة الخضراب حيث مسالح السلطان وعسكره . وارست بالزقاق حيث فراض الجواز. وانقطع المسلمون من جنود السلطان وقومه ورا. البحر ، ويئسوا من صريخه. وانتبذ عمر بن يحيى بن محلى عن قومه بمكان إمارته من ما لَقَة . وكان بنو محلي هؤلاً من كبار قومهم بَطَوِيَّة ، وكانوا حلفاً. لبني حمامة بن محمد منذ دخولهم المغرب. واصهر عبد الحق أبو ملاك الى ابيهم محلى في ابنته أم اليُّمْن ؟ فكان من ولده السلطان يعقوب بن عبد الحق . وكانت امرأةً صالحة . خرجت الى الحج سنة ثلاث واربعين ؟ فقضت فريضة الله عليها وعادت الى المفرب لرابعة من السنين سنة سبع وادبعين . ثم خرجت ثانية سنة اثنتين وخمسين ؟ فتطوعت بحجة اخرى . وهلكت بمصر منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين ؟ فكان لبني محلى ابيها مكان من الدولة ودالة على السلطان؟ لحؤولتهم ووشايج قرابتهم وغنائهم في قومهم. ولما استولى السلطان على حضرة الموحدين مراكش ؟ عقد لمحمد بن على بن محلى على جميع اعمالها ؟ فكانت له في الاضطلاع بها مقامات محمودة . واتصلت ايام ولايته عليها

من سنة ثمان وستين الى سنة سبع وثمانين . ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب كما نذكره. ولما نزع محمد بن اشقيلولة الى السلطان بِالْجِزيرة سنة ست وسبمين ، متجافياً له عن ولاية ما لَقَة بعد وفاة أبيه الرئيس أبي محمد ، واستولى السلطان عليها ، واعتزم على الاجازة كما قدمناه؛ عقد على مالقة والغَرْبيَّة وسائر ثغورها واعالها لعمر بن يحيى بن محلى . وكان اخوه طلحة بن يحيى بن محلى ذا بأس وصرامة وقوة شكيمة، واعتزاز على السلطان بمكان الخؤلة. رهو الذي قتل يعقوب بن عبد الحق بغبولة سنة ثمان وستين كيا قلناه ، وظاهر فتح الله السدراتي مولى السلطان ووزيره على قتال أبي العلا بن أبي طلحة بن أبي قريش، عامل المفرب بكدية المرائش من ظاهر فاس ، سنة اثنتين وسبعين . ونزع سنة اربع وسبعين . الى جبل ازور عند مرجع السلطان من اجازته الاولى ؟ فاستنزله ورجعه الى مجلسه من جملته . ثم نزع من الجزيرة الى غَرْنَاطَة سنة ست وسبعين عند مرجع السلطان من أمر مالقة، وأجاز البحر الى بلاد الريف. ثم رجع الى القبلة ، واقام بين بني توجين. ثم اجاز الى الانداس سنة سبع وسبعين عندما اضطرم نار هذه الفتنة بين السلطان وبين ابن الاحر والطاغية. واحتل اسطول النصاري بالزقاق ، وانقطعت عساكر السلطان ورا. البحر . واحس اخوه عمر صاحب مالقة باظلام الجو بينه وبين السلطان ، بما كان من امر اخيه طلحة من قبل . فلاطفه ابن الاحمر عند استقراره

بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في النزول عن مالقة والاعتياض عنها بشلوبانية والمنكب طعمة وخاطبه في ذلك اخوه طلحة فاجاب وخرج ابن الاحمر بعساكره الى مالقة وتقبض عرابن محلى على ذيّان بن بو عيّاد قائد بني مرين ومحمد بن اشقيلولة وأمكن ابن الاحمر من البلد وفدخلها آخر ومضان من سنته .

وأنزل ابن محلى بشلوبانية ، واحتمل ذخيرته ، وما كان السلطان ائتمنه عليه من المال والعدة الجهاديَّة . واتصلت يـــد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من الاجازة ، وراسلوا يَغُمُراسِن ابن زيان من ورا. البحر ؛ وراسلهم في مشاقــة السلطان وافساد ثغوره، وانزال العوائق به المانعة من حركته، والاخذ بإذياله عن النهوض الى الجهاد. واسنوا فيما بينهم الاتحاف والمهاداة. وجنب يغمراسن الى ابن الاحر ثلاثين من عتاق الخيل، مع ثياب من عمل الصوف. وبعث اليه ابن الاحمر صحبة ابن مروان التجاني كفا. ذلك عشرة الاف دينار؟ فلم يرض بالمال في هديته ورده . واصطفقت ايديهم جميماً على السلطان ، ورأوا أن قد بلغوا في إحكام امرهم وسدِّ مذاهبه اليهم . واتصل الخبر بأمير المسامين وهو بمراكش. كان صمد اليها مرجعه من الغزو في شهر محرم فاتح سبع وسبعين ؟ لما كان من عيث العرب جَشْم بتايسنا ، وإفسادهم السابلة . فثقف اطرافها ، وحسم ادوا ها . ولما بلغه خبر ابن محلي ومالقة، ومنازلة الطاغية للجزيرة، نهض اثنالثة من شوال يريــــد طنجة . ولما انتهى الى تامسنا ، وافاه الخبر بنزول الطاغية على الجزيرة ، واحاطة عساكره بها سادس شوال ، بعد ان كانت اساطيله مُنازِلَتَها منذ ربيع ، وانه مشرف على التهامها . وبعثوا اليه يستعدونه ، فاعتزم على الرحيل .

ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن كانون أمير سفيان من جشم ببلاد نفيس من المصامدة خامس ذي القعدة ، وان الناس اجتمعوا اليه من قومه وغيرهم، فكرُّ اليه راجعاً > وقدم بين ىدىه حافده تاشفىن بن بو مالىك ، ووزيره يحيى بن حازم . وجاء على ساقتهم، وفروا أمام جيوشه، وانتهب معسكرهم وحللهم. واستباح عرب الحارث من سفيان. ولحق مسعود بمعقل السكسيوي، وناذله السلطان بعساكره أيامةً . ثم سرح ابنه الامير أبا زيان بن منديل الى بلاد السوس لتمهيدها وتدويخ اقطارها ؟ فاوغل في ديارها وقفل الى ابيه خاتم سنته. واتصل بالسلطان ما نال أهل الجزيرة من ضيق الحصار وشدة القتال وأعواز الأقوات؟ وانهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية عليهم من معرَّة الكفر؟ فاهمه ذلك واعمل النظر فيه. وعقد لولي عهده ابنه الامير أبي يعقوب من مراكش على الغزو اليها. واغزى الاساطيل في البحر الي جهاد عدو هم ؟ فوصل الى طنجة لصفر من سنة ثمان وسبمين . واوعز الى البلاد البحريَّة لاعداد الاساطيل للغزاة بسَبْتَةَ وطَنْجَةَ وسَلا ، وقسم الأعطيات ، وتوفرت هم المسلمين على الجهاد ، وصدقت عزائمهم على الموت. وأبلى الفقيه ابو حاتم العزفي صاحب سبتة لما بلغه خطاب أمير المسلمين في ذلك البلاء الحسن، وقام فيه المقام المحمود. واستنفر كافة أهل بلده؛ فركبوا البحر اجمعين من المحتلم فما فوقه.

ورأى ابن الاحر ما نزل بالمسلمين في الجزيرة، واشراف الطاغية على اخذها ، فندم في ممالأته ، ونبذ عهده ، وأعد اساطيل سواحله من المنكب والمريّة ومالَّقة مدداً للمسلمين. واجتمعت الاساطيل عمرفا سبتة تناهر السبعين ، قد أخذت بطرفي الزقاق في أحفل زي وأحسن قوة وأكمل عدة وأوقر عـــديد. وعقد لهم الامير أبو يعقوب رايته، واقلموا عن طنجة نامن ربيع الاول. وانتشرت قلوعهم في البحر فاجازوه ، وباتوا ليلة المولد الكريم بمرقى الجبل، وصبحوا المدو واساطيلهم تناهز الاربعاية، فتظاهروا في دروعهم واسبغوا من سكتهم ، وأخلصوا لله عزائمهم ، وصدقوا مع الله نياتهم ٬ وتنادوا بالجنة شعارهم . ووعظ وذكر خطباؤهم٬ والتحم القتال، ونزل الصبر. ولم يك إلاكلا ولا حتى نضعوا العدو بالسبل؛ فانكشفوا وتسافطوا في العباب. واستلحمهم السيف، وغشيهم اليم ، وملك المسلمون اساطيلهم ، ودخلوا مرقى الجزيرة وفرضتها عنوةً ؟ فاختل معسكر الطاغية . ودخلهم الرعب من اجازة الأمير أبي يعتموب ومن معه من الحامية ؟ فافرج لحينه عن البلد . وانتشر النسا ، والصبيان بساحته ، وغلبت المقاتلة كثيراً من المحسكر على مخلفهم ، فغنموا من الحنطة والادم والفواكه ما ملاً اسواق البلد أياماً ، حتى وصلتها الميرة من النواحي . وأجاز الامير ابو يعقوب لحينه ؟ فأرهب العدو في كل ناحية. وصده عن الغزو الى دار الحرب شــأن الفتنة مع ابن الاحمر ؟ فرأى أن يمقد مع الطاغية سلماً ويصل به لمنازلة غرناطة يداً . وأجابه الى ذلك الطاغية رهبةً من بأسهم ، وموجدة على ابن الاحمر في مدد أهل الجزيرة. وبعث اساقفته لعقد ذلك ؛ فاجازهم الامير أبو يعقوب الى ابيه أمير المسلمين؟ فغضب لها ونكرها على ابنه. وزوى عنه وجه رضاه ، ورجُّمهم اني طاغيتهم مخفقي السعي . وأجاز ابو يعقوب ابن السلطان الى ابيه ومعه وفد أهل الجزيرة؟ فلقوا السلطان بمكانه من بلاد السوس . ووتَّى عليهم ابنه أبا زيان منديل ؟ فنزل بالجزيرة واحكم العقدة مع الطاغية. ونازل مربلة (١) من طاعة ابن الاحمر برأ وبحراً؟ فامتنعت عليه. ورجع الى الجزيرة ، فتقبلهم. ثم جاءه المدد من المغرب، ونازل رندة فامتنعت. والطاغية اثنا. ذلك يجوس خلال الاندلس. وتنازل ابن الاحمر بغرناطة مع بني اشقيلولة وابن الدليل. ثم راجع ابن الاحمر مسالمـة بني مَرين، وبعث لأبي زيان بن السلطان بالصلح. واجتمع ممه

باحواز مربله کها نذکر بعد.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: مديلة وفي نسخة: مرتلة.

ولما ارتحل السلطان من ممسكره على جبل السكسبوى يريد السوس. ثم اغزى المساكر، ورجع من طريقه الى مَرَّاكُش. حتى اذا انقضت غزاة البربر قفل الى فاس، وبعث خطابه الى الافاق مستنفراً للجهاد. وفصل في رجب من سنة ثمان وسبعين حتى انتهى الى طنجة، وعاين ما اختل من احوال المسلمين في تلك الفترة ؛ وما جرث اليه فتنة ابن الاحمر من اعتزاز الطاغية؟ وما حدثته نفسه من التهام الجزيرة الأندلسيَّة ومن فيها. وظاهره على ابن الاحر منافسوه في رياسته بنو اشقيلولة ؟ فاستجره الرئيس ابو الحسن بن أبي اسحاق صاحب وادي آش، ونازل معه غرناطة سنة تسع وسبعين خمسة عشر يومـــاً. ثم أفرجوا عنها ٢ ولقيتهم عساكر غرناطة من زناتة فعدُّ ذلك من سنتهم. وعليهم طلحة بن على وتاشفين بن معط كبير تيربيفين بحصن المسلى ، فأظهرهم الله عليهم. وهلك من النصارى ما يناهز سبعاية من فرسانهم . واستشهد فيها من اعياص بني مرين عثمان بن محمد بن عبد الحق. واستجر الطاغية سنة ثمانين بعدها الرئيس ابو محمد عبد الله صاحب وادي آش الى منازلة غرناطة ؟ فنازلها الطاغية وأقام عليها أياماً. ثم ارتحل وقد اعتز عليهم. واشفق السلطان على المسلمين وعلى ما نال ابن الاحمر من خسف الطاغية؛ فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه النزول عن مالقة ؟ وامتنع فرجع السلطان الى ازالة المواثق المانعة عن شأنه من الجهاد ؟

وكان من اعظمها فتنة يغمراسن. واستيقن ما دار بينه وبين ابن الاحمر والطاغية وابن اخي ادفونش من الاتصال والاصفاق؟ فبعث اليه في تجديد الصلح والاتفاق ؛ فلج وكشف الوجه في العناد، واعلن بما وقع بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة، انه معتزم على وصل بلاد المغرب. فصرف امير المسلمين عزمه الى غزو يَغُمُراسن. وقفل الى فاس لشلاث اشهر من نزوله بطنجة ؟ فدخلها آخر شوال . وأعاد الرسل الى يغمراسن لاقامة الحجة عليه، والتجلى بمسالمة بني توجين والتجافي عنهم لموالاتهم امير المسلمين. فقام يغمراسن في ركائنه وقعد، ولج في طغيانه. وارتحل امير المسلمين من فاس خاتمة سنة تسع. وقدم ابنه أبا يعقوب في العساكر، وادركه بتازي. ولما انتهى الى مَلْوِيَّةَ تَاوَّم في انتظار العساكر. ثم ارتحل الى نامة ثم الي تافنا('' وصمد اليهيغمراسن ، بحشود زئاتة والعرب ، بحللهم وكافة ناجعتهم. والتقت عيون القوم ؟ فكانت بينهم حرب. وركب على آثارهما العسكران؟ فالتحم القتال. وكان الزحف بخرزوزة من ملعب تيفني (١). ورتب امير المسلمين مصافه، وجعل كتيبته وكتيبة ابنه الأمير أبي يعقوب جناحين للمسكر. واشتد القتال سائر النهار، وانكشف بنو عبد الواد عندما اراح القوم، وانتهب

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ت: إلى تاسة ثم تافيا.

<sup>(</sup>٢) كذا. وفي ت: بياض بالأصل. وفي نسخة: منقى.

جميع مخلفهم وما كان في ممسكرهم من المتاع والكراع والسلاح والفساطيط، وبات معسكر أمير المسلمين ليلتهم في صهوات خيلهم، واتبعوا من الغد آثار عدوهم . واكتسحت أموال العرب الناجمة الذين كانوا مع يغمراسن، وامتلأت أيدي بني مرين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة . ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي أمير بني توجين ، لقيه بناحية القَصَبات ، وعاثوا جميعاً في بلاده نهباً وتخريباً . ثم أذن لبني توجين في اللحاق ببلادهم ، وأخذ هو بمخنق تلمسان متلوّماً لوصول محمد بن عبد القوي وقومه، الى منجاتهم من جبل وانشريش حذراً عليهم من غائلة يغمراسن. ثم افرج عنها وقفل الي المغرب، ودخل فاس شهر رمضان من سنة ثمانين. ثم نهض الى مراكش؟ فاحتل بها فاتح إحدى وثمانين بعدها . وسرح ابنه الأمير أبا يعقوب الى السوس لتدويخ اقطاره . ووافاء بمراكش صريخ الطاغية على ابنه شانجة الخارج عليه؟ فاغتنم الفرصة في فساد بينهم لقضاء اربه من الجهاد. وارتحل مبادراً بالاجازة الى الاندلس. والله تمالى أعلم.

> الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف ثالثة باستدعا، الطاغية لخروج ابنه شائجة عليه وافتراق كلحة النصرانية وما كان في هذه الإجازة من الغزوات

لما خرج السلطان من غزاة تِلِمُسان الى فاس، وارتحل الى مراكش، وافاه بها وفد الطاغية من بطارقته وزعما. دولته،

وقواميص (١) ملته ، صريخاً على ابنه شانجة . خرج عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على امره ؟ فاستنصر امير المسلمين منهم ودعاه لحربهم . وامله لاسترجاع ملكه من ايديهم ؟ فاجاب امير المسلمين داعيه رجا. للكرة بافتراقهم. وارتحل حتى انتهى الى قصر المجاز ، واوعز الى الناس بالنفير الى الجهاد . واجاز الى الخضراء فاحتل بها لربيع الثاني من سنة احدى وثمانين. واجتمعت اليه مسالح الثغور بالاندلس وسار حتى نزل صخرة عياد (٢) فوافاه بها الطاغية ذليلًا لعز الاسلام مؤمِّلًا صريخ السلطان ؟ فاكبر وفادته وكرم موصله وعظم قدره وامده لنفقاته بماية الف من مال المسلمين ، استرهن فيها التاج الذخيرة عند سلفه ، وبقى بدارهم فخراً للاعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار الحرب غازياً حتى نازل قُرْطُبَة ، وبها شانجة ابن الطاغية الخارج عليه مع طانفته فقاتلها اياماً . ثم افرج عنها ، وتنقل في جهاتها ونواحيها . وارتحل الى طليطله ؟ فعاث في جهاتها . وخرب عمرانها حتى انتهى الى حصن مجريط من اقصى الثغر؟ فإمتلاّت ايدي المسلمين وضاق معسكرهم بالغنائم التي استاقوها . وقفل الى الجزيرة ؟ فاحتل بها لشعبان من سنته . وكان عمر بن محلي نزع الى طاعة السلطان ؟ فهم به ابن الاحمر ونبذ اليه عهده . وارتجع الْمُنْكَلُّب من يده . ونازله بعساكره

<sup>(</sup>١) جمع قمص، بمعنى: رئيس.

<sup>(</sup>٢) كذاً، وفي ب: صخرة عياد.

فاتح هذه السنة فجهز السلطان اليه لوصوله الجزيرة اسطوله و وافرج ابن الاحمر عنه ؟ فبادر الى السلطان بطاعته و وصل ببيعة شُلوبانِيَة ؟ فابقاه فيها بدعوته ، ثم راجع طاعة ابن الاحمر في شوال من سنته ؟ فتقبل فيثنه واعاضه عنها بالمنكب ، الى ان كان ما نذكره ان شا ، الله تعالى ، والله اعلم ،

### الخبر عن شأن السلم مع ابن الأمم وتجافي السلطان عن مالقة ثم تجديد الغزو بعد ذلك

لما اتصلت يد السلطان بيد الطاغية ، خشي ابن الاحر غائلته ، فجنح الى موالاة شانجة الحارج على ابيه . ووصل يده ببده وأكد له العقد على نفسه ، واضطرمت له الأندّلس ناراً وفتنة . ولم يغن شانجة عن ابن الاحر شيئاً . ورجع السلطان من غزاته مع الطاغية ؛ وقد ظهر على ابنه ؛ فاجع على منازلة مالقة ، ونهض اليها من الجزيرة فاتح اثنتين وثانين ؛ فتغلب على الحصون الغربية كلها . ثم اسف الى مالقة ؛ فاناخ عليها بعساكره ، وضاق النطاق على ابن ابن الاحر وبدا له سوء المغبة في شأن مالقة ، ومداخلة ابن على في الغدر بها ، وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها ، ولم يك أبن على في الغدر بها ، وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها ، ولم المفرب مستصر خاً لرقع هذا الخرق ؛ وجع كلمة المسلمين على عدوهم ؛ فاجابه واغتنم المثوبة في مسماه ، واجاز لشهر صفر ؛

فوافي امير المسلمين بمعسكره على مانقة . ورغب منه السلم لابن الاحمر عن شأن مالقة والتجافي له عنها ؟ فاسعف رغبة ابنه لما يؤمل في ذلك من رضى الله في جهاد عدوه واعلاً كاسته. وانعقد السلم وانبسط امل ابن الاحمر ، وتجددت عزائم المسلمين ، وقفل السلطان الى الجزيرة . وبث السرايا في دار الحرب ؟ فاوغلوا واثخنوا . ثم استأنف الغزو بنفسه الى طُلَيْطلة ، فخرج غازياً غرة ربيع الثاني من سنة اثنتين وثماتين ، حتى انتهى الى قُرطُبَة. فاثخن وغنم وخرب العمران وافتتح الحضون. ثم ارتحل نحو البيرة وخلف معسكراً بظاهر بياسة ، وأغذً السير في أرض قفر . ولليلتين انتهى الى البيرة من نواحي طليطلة ، فسرح الخيل في البسائط حتى تقرت جميع ما فيها . ولم ينته الى طليطلة لتشاقل الناس بكثرة الغنائم ، واثخن في القتل . وقفل على غير طريقه ؛ فاثخن وخرب ، وانتهى الى أبدة . ووقف بساحتها والعدو منحجزون ثم رجع الى معسكره ببياسة ٢٠ واراح ثلاثاً ينسف آثارها ويقتلع شجراً ها . وقفل الى الجزيرة ؟ فاحتل بهـا شهر رجب ، وقسم الغنائم وقفل من الخس. وولى على الجزيرة حافده عيسي ابن الامير أبي مالك ابنه ؟ فهلك شهيداً بالمعترك لشهرين من ولايته. واجاز السلطان غرة شعبان الى المغرب ، ومعه ابنه ابو زيان منديل . واراح بطنجة ثلاثاً . وأغذُّ السير الى فاس ؟ فاحتل بها آخر شعبان . ولما قضى صيامه ونسكه ، ارتحل الى مَرَّاكُش لتمهيدها وتفقد احوالها، وقسم من نظره لنواحي سلا وأذُّور؛ فاقام برباط الفتح شهرين اثنين، واحتل مراكش فاتح ثلاث وثهاتين، وبلغه مهلك الطاغية ابن ادفونش واجتماع النصرانية على ابنه شانجة الحارج عليه، فتحركت الى الجهاد عزائمه، وسرح الامير ابا يعقوب ولي عهده بالعسكر الى بلاد السوس لغزو المرب وكف عاديتهم، ويحو آثار الخوارج المنتزين على الدولة، فاجفلوا أمامه واتبع آثارهم الى الساقية الحراء آخر العمران من بلاد السوس؛ فهلك اكثر العرب في تلك القفار مسغبة وعطشاً، وقفل لما بلغه من اعتلال امير المسلمين، ووصل الى مراكش وقد ابل واعتزم على الجهاد والغزو، شكراً لله كما نذكر ان شاء الله تعالى.

### الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف الرابعة ومحاصرة شريش وما تخلل ذلك من الغزوات

لما اعتزم امير المسلمين على الاجازة واعترض جنوده وحاشيته واذاح علهم وبعث في قبائل المغرب بالنفير . ونهض من مراكش في جادى الآخرة لثلاث وثبانين . واحتل رباط الفتح منتصف شعبان ؟ فقضى به صومه ونسكه . ثم ارتحل الى قصور مصمودة وشرع في اجازة العساكر والحشود من المرتزقة والمطوعة خاتمة سنته . ثم أجاز البحر بنفسه ، غرة صفر من سنة اربع بعدها . واحتل بطريف ، ثم سار منها الى الخضرا ، واداح أياماً . ثم

خرج غازياً ، حتى انتهى الى وادي لَكِّ . وسرح الخيول في بلاد العدو وبسائطها تغير وتحرق وتنسف . فلما خرب بلاد النصرانية ودمَّر أرضهم ، قصد مدينة شريش ، فنزل بساحتها واناخ عليها ؟ وبث السرايا والغارات في جميع نواحيها . وبعث عن المسالح التي كانت بالثغور ؟ فتوافت لديه . ولحق حافده عمر بن أبي مالك يجمع وافر من المجاهدين من اهل المغرب فرساناً ورجاً لا، ووافته حصة العزفي من سبتة غزاة ناشبة تناهز خمس ماية من الرجل. واوعز الى ولي عهده الامير ابي يعقوب باستنفار من بقى بالعدوة من المسلمين الى الجهاد . وعقد لحافده الآخر منصور بن عبد الواحد على ألف فارس من الغزاة . واعطاه الراية وسرحه لغزو اشبيلية لآخر صفر من سنته ؟ فننموا ومروا بقرمونة في منصرفهم ؟ فاستباحوها واثخنوا بالقتل والاسار ورجموا وقد امتلات أيديهم من الغنائم. وبعث وزيره محمد بن عتُّو ومحمد بن عمران بن عبلة عيوناً ؟ فوافوا حصن القناطر وروطة ؟ واستكشفوا ضعف الحامية واختلال الثغور ؟ فعقد ثانيــة لحافده عمر بن عبد الواحد عــلى مثلها من الفرسان لثلاثة من ربيع وأعطاه الراية، وسرحه الى بسائط وادي لَكَ ؛ فرجعوا من الغنائم بما ملا العساكر ؛ بعد ان اثخنوا فيها بالقتل والتخريب وتحريق الزروع واقتلاع الثمار ولبادوا عمرانها . ثم سرح ثامن ربيع عسكراً للاغارة على حصن أركش • ووافوه على غرة ؟ فاكتسحوا اموالهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه أبي

معروف على ألف من الفرسان، وسرحه لغزو اشبيلية ؟ فسارحتى توقف ، وانحجزت منه حاميتها ؟ فخرب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجراها ، وامتلات أيدي عسكره سبياً واموالا ، ورجع الى معسكر السلطان مملو، الحقائب ، ثم عقد ثالثة لحافده عمر منتصف ربيع لغزو حصن كان بالقرب من معسكره ، وسرح معه الرجل من الناشبة والفعلة بالالات، وأمده بالرجل من المصامدة وغزاة سَبْتَة ؟ فاقتحموه عنوة على اهله، وقتلوا المقاتلة ، وسبوا النساء والذرية ، واضرعوا خده بالتراب .

ولسبع عشرة من الشهر ركب السلطان الى حصن سقوط قريباً من معسكره ؟ فخربه وحرقه بالنار واستباحه . وقتل مقاتلته وسبى اهله . ولعشرين من شهره وصل ولي عهده الامير أبو يمقوب من العدوة بنفير اهل المغرب وكافة القبائل ، في جيوش ضخمة وعسكر موفورة . وركب امير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم . واعترض العساكر الموافية يومئذ ؟ فكانت ثلاثة عشر ألفاً من المصامدة ؟ وثمانية آلاف من برابرة المغرب المتطوعون كلهم بالجهاد ؟ فعقد له السلطان على خمسة آلاف من المرترقة ، وألفين من المطوعة وثلاثة عشر ألفاً من الرجل ، وألفين من الناشبة . وسرحه لنزو اشبيلية والاثخان في نواحيها ؟ فعباً كتائبه ونهض لوجهه . وبث الغارات بين يديه ؟ فاثخنوا وسبوا وقتلوا . واقتحموا الحصن ، واكتسحوا الاموال . وعاج على الشرف والغابة من بسبط اشبيلية

فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة . وقفل الى معسكر امير المسلمين ظاهراً عزيزاً غاغاً . ولسادس ربيع الثاني وصل الامير ابو زيّان منديل بن طريف بعسكر وافر من المسلمين ؟ فعقد له غداة وصوله وامده بعسكر آخر . واغزاه قرمونة والوادي الكبير ؟ فاغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في المدافعة ؟ فبرزوا له . وصدقهم القتال ؟ فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد . ثم احاطوا ببرج كان قريباً من البلد ؟ قاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة ولم يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف بساحة اشبيلية ؟ فاغار واكتسح واقتحم برجاً كان هنالك عيناً على المسلمين واضرمه فاغار واكتسح واقتحم برجاً كان هنالك عيناً على المسلمين واضرمه المسلمين .

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للامير أبي يعقوب لمنازلة جزيرة كبوتر ؟ فصمد اليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وفي ثاني جمادى عقد لطلحة بن يجيى بن محلى . وكان بعد مداخلته اخاه عمر في شأن ماكّة سنة خمس وسبمين ؟ خرج الى الحبح ؟ فقضى فرضه ورجع . ومر في طريقه بتونس . واتهمه الدعي ابن أبي عمارة كان بها يومنذ ؟ فاعتقله سنة اثنتين وثمانين . ثم سرحه ، ولحق بقومه بالمغرب . ثم أجاز الى الاندلس غازياً في ركاب السلطان ، فعقد له في هذه الغزاة على مايتين من الفرسان . وسرحه الى

اشسلية ليكون رُنْيَة(١) للمعسكر . وبعث معه لذلك عيوناً من اليهود، والمعاهدين من النصاري، يتعرَّفون له أخسار الطاغية شانجَة. وأمير المسلمين اثناء ذلك يغادي شريش ويراوحها بالقتال والتخريب، ونسف الآثار وبث السرايا كل يوم وليلة في بلاد العدو . فلا يخلو يوماً عن تجهيز عسكر ، أو اغزا. جيش ، او عقد راية ، او بعث سرية ، حتى انتسف العمران في جميع بلاد النصرانية، وخرَّب بسائط اشبيلية ولبله وقرمونة واستجة وجبال الشُرَف ، وجميع بسائط الفرنتيرة. وأبلى في هـذه الغزوات عيَّاد العاصمي من شيوخ جَشْم، وخضر الغزي امير الاكراد بلا. عظيماً، وكان لهم فيها ذكر. وكذلك غزاة سبتة وسائر المجاهدين والعرب من جشم وغيرهم. فلما دمرها تدميراً، ونسفها تخريباً، واكتسحها غارة ونهباً ، وزحم فصل الشتاء وانقطعت الميرة عن المعسكر ، اعتزم على القفول، وافرج عن شريش لآخر رجب. ووافاه مدد غرناطة من عساكر الغزاة ، وقائدهم يعلى بن أبي عياد بن عبدالحق بوادي بردة ؟ فلقاهم مبرة وتكرياً ؟ وانقلبوا الى اهلهم . واتصل يه أن العدو اوعز الى اساطيله باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض ؟ فاوعز امير المسلمين الى جميع سواحله من سبتة وطنجة والمنكب والجزيرة وطريف وبلاد الريف ورباط الفتح. واستدعى

<sup>(</sup>١) كذا، ولا معنى لها هنا. وفي ت: رتبة. ومقتضى السياق: ليكون قائداً للمعسكـر. وقد يقصد بها الزيادة مجازاً، من ربا المال.

اساطله ؟ فتوافت منها ستة وثلاثون اسطوكًا متكاملة في عدتها وعديدها ؟ فاحجمت اساطيل العدو عنها وارتدت على اعقابها . واحتل بالجزيرة غرة دمضان . واستيقن الطاغية شانجة واهل ملته ان بلادهم قد فنيت ، وارضهم خربت . وتبينوا العجز عن المدافعة والحماية ؟ فجنحوا الى السلم. وضرعوا الى امير المسلمين في كفِّ عاديته عنهم على ما يذكر . ووصل الى السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي يحين محلى نازعاً الى طاعته ؟ فاتهمه لما سبق من تلاعبه . وأمر أخاه طلحة بنكبه . واحتمل الى طريف ؟ فاعتقل بها . وسار طلحة الى المنكب ت فاستصفى اموال اخيه عمر وذخائره وحملها الى السلطان . واقر ثانية اخاه موسى على عمله بالمنكب ، وامده بمسكر من الرجل . ثم اطلق عمر لليال من اعتقاله. واجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان. ونزع منصور ابن أبي مالك حافد السلطان الى غرناطة . ثم لحق منها بالمنكب واقام مع موسى بن يجيى بن محلى ؟ فاقره السلطان ورضى مقامه. والله تعالى أعلم .

## الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السلم ومملك السلطان على تفيئة ذلك

لما نزل بامم النصرانية في بلاد ابن ادفونش من امير المسلمين. ما نزل من تدمير قراهم ، واكتساح اموالهم ، وسبي نسائهم ،

وابادة مقاتلتهم ، وتخريب معاقلهم ، وانتساف عمرانهم ، زاغت منهم الابصار ، وبلغت القلوب الحناجر . واستيقنوا أن لا عاصم من أمير المسلمين؟ فاجتمعوا الى طاغيتهم شانجة ، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ، يتوجعون مما اذاقهم جنود الله من سوء العذاب واليم النكال. وحملوه على الضراعة الى امير المسلمين في السلم ، وانفاذ الملاً من كبار النصرانية عليه في ذلك . وإلَّا فلا تزال تصيبهم منه قارعة ، أو تحل قريباً من دارهم ، فاجاب إلى ما دعوه اليه من الخسف والهضيمة لدينه. واوفد على امير المسلمين وفداً من بطارقتهم وقمامصتهم واساقفتهم . ووضع اوزار الحرب؟ فردهم امير المسلمين اعتزازاً عليهم ، ثم اعادهم الطاغية بترديد الرغبة على ان يشترط ما شاء من عز دينه وقومه واسعفهم أمير المسامين وجنح الى السلم لما تيقن صاغيتهم اليه، وذلهم لمز الاسلام. واجابهم الى ما سألوه، واشترط عليهم ما تقبلوه من مسالمة المسلمين كافة من قومه وغير قومه، والوقوف عند مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك او عداوتهم ، ورفع الضريبة عن تجار المسلمين بدار الحرب من بلاده ، وترك التضريب بين ملوك المسلمين والدخول بينهم في فتنـة. وبعث ثقته عبـد الحق ابن الترجمان لاشتراط ذلك واحكام عقده؟ فاستبلغ واكد في الوفاء. ووفدت رسل ابن الاحر على الطاغية ، وهو عنده لعقد السلم معه دون أمير المسلمين وعلى مدافعته عنه؟ فأحضرهم بمشهد ابن الترجمان واسمعهم ما عقد لامير المسلمين على قومه وأهل ملته. وقال لهم: إنَّا انتم عبيد ابائي فلستم معي في مقام السلم او الحرب، وهذا ملك المسلمين ولست اطيق مقاومته ولا دفاعه عنكم فانصرفوا. ولما دأى عبد الحق صاغيته الى مرضاة السلطان، وسوس اليه بالوفادة لتتمكن الالفة وتستحكم العقدة. وأراه مغبة ذلك في سل السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الالفة ؛ فصغى الى وفاقه . وسأل لقى الأمير أبي يعقوب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه؟ فوصل اليه ولقيه على فراسخ من شريش. وباتا بمعسكر المسلمين هنالك . ثم ارتحلا من الفد للقاء امير المسلمين ؟ وقد أمر الناس بالاحتفىال للقاء الطاغية وقومه واظهار شمار الاسلام وابهته ؟ فاحتفلوا وتأهبوا واظهروا عزَّ الملة وشدة الشوكة ووفور الحامية. ولقيه أمير المسلمين بأحسن مبرة ، واتم كرامة يلقى بها مثله من عظماء الملل. وقدم الطاغية بين يديه هدية اتحف بها أمير المسامين وابنه من ظرف بلاده: كان فيها زوج من الحيوان الوحشى المسمى بالفيل، وحمارة من حمر الوحش، الى غير ذلك من الظرف. تقبلها السلطان وابنه وقابلوها بكفائها ومضاعفتها ، وكمل عقد السلم. وتقبَّل الطاغية سائر الشروط، ورضى بعزّ الاسلام عليه. وانقلب الى قومه بمل صدره من الرضى والمسرة. وسأل منه أمير المسلمين ان يبعث من كتب العلم التي بأيدي النصارى من لدن استيلائهم على مداين الاسلام ؟ فاستكثر من أصنافها في ثلاثة عشر حملًا بعث بها اليه ؟ فوقفها السلطان بمدرسته التي أسسها بفاس لطلب العلم .

وقفل أمير المسلمين الى الجزيرة لليلتين بقيتا لرمضان؟ فقضى صومه ونسكه . وجعل من قيام ليله جزءاً لمحاضرة أهل العلم . وأعد الشعراء كليات انشدوها يوم الفطر بمشهد الملأ في بجلس أمير المؤمنين . وكان من اسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عزود المكناسي . ذكر فيها سير أمير المسلمين وغزواته على نسق .

ثم أعل أمير المسامين نظره في الثغود؛ فرتب بها المسالح وعقد عليها لأبنه الامير أبي زيان منديل. وانزله بزكوان مقربة مالقة، واستوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن الاحر حدثاً. وعقد لعياد بن أبي عياد العاصمي على مسلحة أخرى، وانزله باصطبونة. وأجاز ابنه الامير ابا يعقوب لتفقد احوال المغرب ومباشرة اموره فاجاز في اسطول القاقد محمد بن أبي القاسم الرنداحي قائد سبتة وأوعز اليه بالبنا، على قبر أبيه أبي الملوك عبد الحق وابنه ادريس بتافرطست؛ فاختط هنالك رباطاً، وبنى على قبورهم اسنمة من الرخام، ونقشها بالكتاب. ورتب عليها قراء لتلاوة القرآن، ووقف على ذلك ضياعاً وفدناً. وهلك خلال ذلك وزيره يحيى بن أبي منديل العسكري لمنتصف ومضان، ثم اعتل بعد ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الحجة، ومرض واشتد وجعه، وهلك ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الحجة، ومرض واشتد وجعه، وهلك

## الخبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما كان فيها من الأحداث وشأن النوارج عليه لأول دولته

لما اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالجزيرة مرَّضه فساؤه ؟ وطير بالخبر الى ولي المهد الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب ، فاعد السير . وقضى أمير المسلمين قبل وصوله ؟ فاخذ له البيعة على الناس وزرا ابيه وعظا، قومه. وأجاز اليهم البحر ؟ فجددوا بيعته غرة صفر من سنة خمس وثمانسين وأخذوها على الكافة. وانعقد أمر السلطان يومئذ، ففرق الاموال، واجزل الصلات، وسرَّح من في السجون، ورفع عن الناس الاخذ بزكاة الفطر، ووكلهم فيها الى امانتهم. وقبض أيدي العال عن الظلم والاعتداء والجور على الرعايا، ورفع المكوس ومحى رسوم الرتب، وصرف اعتناءه الى اصلاح السابلة . وكان اول شي الحدث من أمره أن بعث عن ابن الاحمر وضرب موعداً للقائه ؟ فبادر اليه ولقيه يظاهر مربالة لاول ربيع. ولقَّاه مبرة وتكريمًا، وتجافى له عن جميع الثغور الاندلسية التي كانت لمملكته ما عدى الجزيرة وطريف. وتفرقا من مكانها على اكمل حالات المصافاة والوصلة ، ورجع السلطان الى الجزيرة . ووافاه بها وفد الطاغية شانجة ، مجددين حكم السلم الذي عقد له أمير المسلمين عفا الله عنه فاجابهم. ولما تمهد امر الاندلس ، وفرغ من النظر فيها ، عقد لاخيه أبي عطية العبَّاس على الثغور الغربية والامارة عليها. وعقد لعلي بن يوسف ابن يزكاسن على مسالحها، وامده بثلاثة الاف من عساكره.

وأجاز الى المغرب؟ فاحتل بقصر مصمودة سابع دبيع الثاني. ثم ارتحل الى فاس، واحتل بها لاثنتي عشرة خلت من جمادى . ولحين استقراره بدار ملكه ، خرج عليه محمد بن ادريس بن عبـــد الحق في اخوته وبنيه وذويهم ، ولحق بجبال درعــة ، ودعا لنفسه. وسرح اليهم السلطان أخاه أبا معرف؟ فبدا له في النزوع اليهم؛ فلحق بهم . واغزاهم السلطان بعساكره، وردَّد اليهم البعوث والكتائب. وتلطف في استنزال أخيه؟ فنزل عن الخلاف وعاد الى حسن طاعته، وفر اولاد ادريس الى تلمسان، وتقبض عليهم اثنا، طريقهم. وسرح السلطان أخاه أبا زيان الى تازى، واوعز اليه بقتلهم بمليلي خارج تازى لرجب من سنة خمس وثمانين ورهب الاعياس عند ذلك من بادرة السلطان؟ فتفرقوا ولحقوا بفرناطة: اولاد أبي الملاء ادريس بن عبد الله بن عبد الحق، وأولاد أبي يحى ابن عبد الحق، واولاد عثمان بن يزول. ورجع اولاد أبي يحيى الى السلطان بعد انقضاء عهده وأمانه. وهلك أخوه محمد اجليلد ابن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من سنته. وهلك عمر ابن أخيه أبي مالك بطنجة . ثم خرج على السلطان عمر بن عثمان بن يوسف المسكري بقلمة قندلاوة، ونبذ الطاعة، واذن بالحرب. واوعز السلطان الى بني عسكر ومن اليهم من القبائل المجاورين لها ؟

فاحتشدوا له ونازلوه ، ثم نهض بركابه وعساكره الى منازلته كواحتل بنبدورة ، وخافه عمر على نفسه وايقن ان قد احيط به ؟ فسأل الامان ، وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان ؟ فبعث من توثق له من الخيرة فنزل ، فوفى له السلطان بمهده ، ولحق متلمسان ماهله وولده ،

ثم ارتحل السلطان في رمضان من سنته الى مراكش لتمهيد انحائها، وتثقيف اطرافها، واحتل بها في شوال، واعتمل النظر في مصالحها، ونزع خلال ذلك طلحة بن يحيى بن محلى البطوي إلى بني حسان من المعقل، وخرج على السلطان ودعا لنفسه، وعقد السلطان لمنصور ابن اخيه أبي مالك على المساكر، وعهد له بولاية السوس، وسرّحه لاستنزال الخوارج، ومحو آثار الفساد، وارتاب بمكان أخيه عمر؛ فغربه الى غرناطة؛ فقتله اولاد أبي الملا، يوم وصوله اليها؛ فسار الامير منصور في الجيوش والكتائب؛ وغزا عرب المعقل واثخن فيهم، وقتل طلحة بن محلى في بعض حروبهم لاللاث عشرة من جادى سنة ست وثرانين، وبعث برأسه الى سدة السلطان؛ فعلى بتازى، ثم نهض السلطان في رمضان لنزو المعقل في اثني عشر الفاً من الفرسان، ومر على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن، وادر كهم بالقفر نواجع؛ فاثخن فيهم بالقتل والسبي،

واستكثر من رؤوسهم ؟ فعلقت بشرفات مراكش وسجلماسة وفاس . وعاد من غزوه الى مراكش آخر شوال ؟ فنكب محمله ابن على بن محلى عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الموحدين ؟ لما وقع من الارتباب بأولاد محلى بها اتاه كبيره طلحة ؟ فنكب غرة الحرم من سنة سبع . وهلك في محبسه لشهر صفر بعده . وهلك على أثر ذلك المزوار قاسم بن عبو . وعقد السلطان على مراكش واعمالها لحمله بن عطو الجاناتي من موالي دولتهم ولا . وترك معه ابنه ابا عامر . ثم ارتحل الى حضرة فاس ؟ فاحتل بها منتصف ربيع . ووافته بها عرسه ابنة موسى بن رحو ابن عبدالله بن عبد الحق من غرناطة في وفد من وزرا ، ابن الاحمر وأهل دولته ؟ فاعرس بها وكان بعث الى ابيها من قبل في وادي آش ؟ فاسعفهم بها كما نذكر ان شا ، الله تعالى .

## الخبر عن دخول وادي آش في طاعة السلطان ثم رجوعما الى طاعة ابن الأدم

كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهير السلطان ابن الاحمر على ملكه ومعينه على شأنه ، وكان له في الدولة بـذلك مكان ، ولما هلك خلف من الولدان أبا محمد عبد الله وأبا اسحاق ابراهيم ؟ فعقد ابن الاحمر لابي محمد على مالقة ولابي اسحاق عـلى قارش ووادي

آش. ولما هلك السلطان ابن الاحمر حدثت مفاضبات ومنافسات بينها وبينه، وتأدى ذلك الى الفتنة كما قلناه. ودخل أبو محمد في طاعة السلطان أبي يوسف. ثم هلـك فلحق ابنه محمد بالسلطان ٢ ونزل له عن البلد سنة ست وسبعين . ثم هلك ابو اسحاق سنة اثنتين وثمانين ، وغلب ابن الاحمر على حصن قمارش وصاد اليه . وكان الرئيس أبو اسحاق قد عقد لابنه أبي الحسن على وادي آش وحصونها، واتصلت الفتنة بينه وبين ابنالاحر،وظاهر أبو الحسَن عليه الطاغية. وأجلب أخوه أبو محمد على غرناطة هو وابن الدليل. وطال امر الفتنة بينهم وبين ابن الاحمر. وأجلب أخوه أبو محمد على غرفاطة مع الطاغية. ثم انعقد السلم بين المسلمين والنصرانية ؟ وخشى ابو الحسن بن أشقياولة على نفسه عادية ابن الاحمر ؟ فتذمم بطاعة صاحب المغرب . وأقام دعوته بوادي آش سنة ست وثمانين ؟ فلم يعرض لها ابن الاحمر ؛ حتى اذا وقعت المواصلة بينه وبين السلطان أبي يعقوب وكان شأن هذا الصهر على يده، بعث رسله الى السلطان يسأله التجافي عن وادي آش؟ فتجافي له عنها. وبعث إلى أبي الحسَن بن أشقيلولة بذلك ؟ فتركها . وارتحل اليه سنة سبع وثمانين . ولقيه بسلا؟ فاعطاه القصر الكبير واعماله طعمة سوغه إياها. ثم نزل لبنيه آخر دولتهم. واستمكن ابن الاحمر في وادي آش وحصونها. ولم يبق له بالاندلس منازع في قرابته. والله يؤتى ملكه من نشا. .

# الخبر عن خروج الأمير أبي عام ونزوعه الى مراكش ثم فينته الى الطاعة

لما احتل السلطان بفاس واقام بها ، خرج عليه أبنه ابو عامر، ولحق بمراكش ٬ ودعا لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين. وساعده على الخلاف والانتزاء عاملها محمد بن عطُّو . وخرج السلطان في أثره الى مراكش ؟ فبرز الى لقائه ؟ فكانت الدائرة عليهم ؟ وحاصرهم السلطان بمراكش أياماً. ثم خلص أبو عــامر الى بيت المال؟ فاستصفى ما فيه، وقتل المشرف ابن أبي البركات، ولحق بحلل المصامدة. ودخل السلطان من غده الى البلد يوم عرفه ؟ فعفا وسكن. ونهض منصور ابن أخيه أبي مالك من السوس الى حاحة ؛ فدوخ انجاءها . ثم سرح اليه المدد من مراكش ؟ فاوقعوا بزكنة (١) من برابرة السوس. وقتل منهم ما يناهز اربعين من سرواتهم. وكان فيمن قتل شيخهم حبون (٢) بن ابراهيم. ثم ان النه أبا عامر ضاق ذرعه بسخط ابيه وإجلابه في الخلاف؟ فلحق بتلمسان وممه وزيره ابن عطو فاتيح سنة ثهان وثمانين ، فاواهم عثمان بن يغمر اسن. ومهد لهم المكان ولبشوا عنده أياماً. ثم عطف السلطان على ابنه رحم لما عطفت ابنته عليه ؟ فرضي عنه وأعاده

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وكنة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: حيون. وفي نسخة: حنون، وفي نسخة: حبور.

الى مكانه. وطالب عثمان بن يغمراسن صاحب تلمسان أن يسلم اليه ابن عطو الناجم في النفاق مع ابنه ؟ فأبى من إضاعة جواره واخفار ذمته. وأغلظ له الرسول في القول ؟ فسطا به واعتقله ؟ فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة وتحركت الاحن القديمة والترات المتواترة، واعتزم على غزو تلمسان، والله أعلم،

### الخبر عن تجدد الفتنة مع عثمان بن يغمراسن وغزو السلطان مدينة تلمسان ومنازلته اياها

كانت الفتنة بين هذين الحين قديمة من لدن مجالاتهم بالقفار من صحرا، ملوية الى صا الى فيكيك الى مصاب، ولما انتقلوا الى التلول وتغلّبوا على الضواحي بالمغرب الاقصى والاوسط الم تزل فتنتهم متصلة وأيام حروبهم فيها مذكورة . كانت دولة الموحدين عند اعتلالها والتياثها تستنصر منهم بالتضريب بينهم والفتنة وتأكدت لذلك أحوالها واتصلت أيامها وكان بين يغمراسن بن زيان وأبي يحيى بن عبد الحق فيها وقائع ومشاهد نقلنا منها بعضا من كل واستظهر الموحدون بيغمراسن عليه في بعضها . وكان الغلب اكثر ما يكون لابي يحيى بن عبد الحق لوفور قبيله ولا أن يغمراسن كان يتصدى لمقاومته في سائر وقائعه ولما طمس أثر بني عبد المؤمن واستولى يعقوب بن عبد الحق على ملكهم وصارت في جملته عساكرهم وضاعف عليه أسف

على ملك يغمراسن ملكه . وجمع له ؟ فاوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة . ثم اوقع به ثانية وثالثة . ولما استوت قدم يعقوب بن عبد الحق في ملكه، واستكمل فتح المغرب وساثر امصاره، وكبح يغمراسن عن التطاول الى مقاومته، واوهن قواه بفهلً جموعه ومنازلته في داره ٬ ومظاهرة أقتاله من زئاتة من بني توجين ومَفْراوَة عليه. فانصرف بعد ذلك الى الجهاد؟ فكان له فيه شغل عما سواه كما نقلناه في أخباره. ولما ارتاب ابن الاحمر بمكان السلطان يعقوب بن عبد الحق من الاندلس، وحذره على ملكه، وتظاهر مع الطاغية على منعه من الاجازة الى عــدوتهم؟ خشوا ان بستقلُّوا بمدافعته؟ فراسلوا يغمراسن في الاخذ بحجزته. واجابهم اليها، وجرد عزائمه لها، وانصلت ايديهم في النظاهر عليه. ثم فسد ما بين ابن الاحمر والطاغية ولم يكن له بد من ولاية يعقوب ابن عبد الحق ؛ فتولاه بواسطة ابنه يوسف بن يعقوب كما ذكرناه. واطلعوه على خبا. يغمراسن في مظاهرتهم؟ فاغزاه سنة تسع وسبمين وهزمه بخرزوزه. ونازله بتلمسان وأوطأ عــدوه من بني توجين ساحته كما ذكرناه. ثم انصرف الى شأنه من الجهاد. وهلك يغمراسن بن زيَّان على تفيئة ذلك سنة احدى وثمانين ، واوصى ابنه عثمان ولي عهده. زعموا أن لا يجدث نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب، وان لا يبرز الى لقائهم بالصحراب، وان يلوذ منهم بالجدران متى سموا اليه، والقي إليه، زعموا ان

بني مرين بعد تغلبهم على مراكش ، واضافة سلطان الموحدين إلى سلطانهم ازدادت قوتهم وتضاعف غلبهم ، وقال له : زعموا فيما اوصاه: « لا يغرنك أني زحفت بعدها إليهم ، وبرزت الى لقائهم. فاني انفت ان أرجع عن مقاومتهم بعد اعتيادها ، واترك مبارزتهم وقد عرفها الناس. وانت فلا يضرك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقائهم ؟ فليس لك في ذلك مقام معلوم ، ولا عادة سالفة واجهد جهدك في التغلب على افريقية وراك؛ فان فعلت كانت المناهضة». وهذه الوصاة زعموا هي التي حمات عـثمان وبنيه من بعده على طلب ملك افريقية ، ومنازلته بجاية ، وحربهم مع الموحدين. ولما هلك يغمراسن ذهب عثمان ابنه الى مسالمة بني مرين ؟ فبعث أخاه محمداً الى السلطان يعقوب بن عبد الحق، وأجاز البحر اليه بالاندلس. ووافاه باركش في إجازته الرابعة سنة أربع وثمانين ؟ فعقد له على ما جا، إليه من السلم والمهادنة. ورجَّمه الى أخيه وقومه ممتلياً كرامة وسروراً. وهلك يعقوب بن عبد الحق أثر ذلك سنة خمس وثمانين ، وقدام بالامر ابنه يوسف بن يعقوب . وانتزى الخوارج عليه بكل جهة؟ فشمر لهم واستنزلهم وحسم ادواءهم. ثم خرج ابنه عليه آخراً كما ذكرناه بمالأة الشيطان محمد بن عطُّو. ثم فا. الى طاعة أبيه ، ورضي عنه ، واعاده الى مكانه من حضرته. وطالب عثمان بن يغمراسن كما ذكرناه في ابن عطو المنتزي عليه مع ابنه؟ فابي غثمان من اسلامه. وتحركت حفيظة السلطان

واعتزم على غزوهم ، فارتحل من مراكش لصفر من سنة تسع وثهانين . وعقد عليها لابنه الامير أبي عبد الرحمن . ثم نهض لغزاته من فاس آخر ربيع من سنته في عساكره وجنوده . وحشد القبائل وكافة أهل المغرب ، وسار حتى نزل تلسان . فانحجز عثمان وقومه بها ، ولاذوا منه بجدرانها . فسار في نواحيها ينسف الآثار ، ويخرب العمران ويحطم الزرع . ثم نزل بذراع الصابون من ساحتها . ثم انتقل منه الى ثمامة وحاصرها أربعين يوما ، وقطع شجرا اله وأباد غضرا مها . ولما امتنعت عليه افرج عنها وانكفأ راجعاً الى المغرب ، وقضى نسك الفطر بعين الصفا من بلاد بني يزناتن ، ونسك الاضحى وقربانه بتازى ، وتلبث بها ، ومنها كان فصوله ونسك الاضحى وقربانه بتازى ، وتلبث بها ، ومنها كان فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية كما نذكر ان شا ، الله تعالى .

#### النبرعن انتقاض الطاغية واحازة السلطان لغزوم

لما رجع السلطان من غزو تلمسان ، وافاه الخبر بان الطاغية شانجة انتقض ونبذ العهد ، وتجاوز التخوم ، وغار على الثغور ؟ فاوعز الى قائد المسالح على بن يوسف بن يزكاسن بالدخول الى دار الحرب ، ومنازلة شريش ، وشن الغارات على بلاد الطاغية ؟ فهض لذلك في ربيع الآخر من سنة قسمين ، وجاس خلالها ، وتوغل في اقطارها ، وأبلغ في النكاية ، وفصل السلطان من تازى . غاذياً على اثره في جمادى ، واحتل قصر مصمودة ، واستنفر أهل .

المغرب وقبائله، ونفروا وشرع في أجازتهم البحر، وبعث الطاغية اساطيله الى الزقاق حجزاً دون الإجازة؛ فاوعز السلطان الى قواد اساطيله بالسواحل وأغزاهم، والتقت الاساطيل ببحر الزقاق في شعبان؛ فاقتتلوا وانكشف المسلمون ومحصهم الله، ثم أغزاهم ثانية، وخامت اساطيل العدو عن اللقاء، وصاعدوا عن الزقاق، وملكته اساطيل السلطان، فاجاز اخريات دمضان واحتل بطريف، ثم دخل دار الحرب غازياً؛ فنازل حصن يجير ثلاثة أشهر وضيق عليهم، وبث السرايا في ادض العدو، وردد الفارات على شريش واشبيلية ونواحيها الى أن ابلغ في النكاية والاثغان، وقضى من الجهاد وطراً، وزاحمه فصل الشتاء وانقطاع الميرة عن المعسكر؛ فافرج عن الحصن ورجع الى الجزيرة، ثم أجاز الى المغرب فاتح احدى وتسعين؛ فتظاهر ابن الاحمر والطاغية على منعه الاجازة؛ كما نذكره إن شاء الله تمالى، والله أعلم،

#### الخبر عن انتقاض ابن الأمر ومظاهرته الطاغية على طريف اعادها الله

ولما قفل السلطان من غزاته فاتح احدى وتسمين كما ذكرناه، وقد أبلغ في نكاية المدو، واثخن في بلاده، فاهم الطاغية امره، وثقلت عليه وطأته، والتمس الوليجة من دونه، وحذر ابن الاحر غائلته، ووأى أن مغبة حاله الاستيلاء على الاندلس وغلبه على

امره، ففاوض الطاغية، وخلصوا نجيًّا. وتحدثوا أن استمكانه من الاجازة اليهم إنَّا هو بقرب مسافة بحر الزقاق، وانتظام ثغور المسلمين حفافيه بتصرف شوانيهم وسفنهم متى ارادوا فضـلًا عن الاساطيل. وإن ام تلك الثغور طريف، وانهم أذا استمكنوا منها كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق. وكان اسطولهم من مرقاها بمرصد لاساطيل صاحب المغرب الخائضين لجة ذلك البحر ؟ فاعتزم الطاغية على منازلة طريف. وزعم له ابن الاحر بمظاهرته على ذلك، وشرط له المدد ، والميرة لاقوات المسكر ايام منازلتها على أن تكون له إن حصلت. وتعاونوا على ذلك ، وأناخ الطاغية بمساكر النصرانيَّة على طريف. والحُّ عليها بالقتال، ونصب الآلات، وانقطع عنها المدد والميرة . واحتلت اساطيله ببحر الزقاق ؟ فحالت دون الصريخ من السلطان واخوانهم المسلمين. وضرب ابن الاحمر معسكره بهالَقَة قريباً منه ، وسرب اليه المدد من السلاح والرجال والميرة من الاقوات، وبعث عسكراً لمنازلة أصطبونة، وتغلب عليه بعد مدة من الحصار، واتصلت هذه الحال أربعة أشهر حتى أصاب أهل طريف الجهد ونال منهم الحصار؟ فراسلوا الطاغية في الصلح والنزول عن البلد؟ فصالحهم واستنزلهم سنة احدى وتسعين. ووفى لهم بعهده. واستشرف ابن الاحمر الى تجافي الطاغية عنها كما عهدا عليه ؟ فاعرض عن ذلك واستأثر بها بعد ان كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها؟ ففسد ذات بينها. ورجع

ابن الاحر الى تمسكه بالسلطان واستغاثته به لاها ملته على الطاغية ، واو هد ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف ووزيره ابا سلطان عزيز الداني ، في و قد من أهل حضرته لتجديد المهد وتأكيد المودة ، وتقرير الممذرة من شأن طريف ، فوافوه مكانه من منازلة تازوطا كها نذكر بعد ؟ فابر موا المقد واحكموا الصلح ، وانصرفوا الى ابن الاحمر سنة اثنتين وتسعين باسعاف غرضه من المؤاخاة واتصال اليد ، وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالاندلس على بن يزكاسن في ربيع سنة اثنتين وتسعين ، وعقد السلطان لابنه وولي عهده الامير أبي عامر على ثفور الاندلس التي في طاعته ، وعهد له بالنظر في مصالحها ، وانفذه الى المجاز بعسكره ؟ فوافاه هنالك السلطان ابن الاحر ؟ كما نذكر إن شا ، الله تمالى ، والله أعلم ،

#### الخبرعن وفادة ابن الأحمر على السلطان والتقائهما بطنجة

لما رجمت الرسل الى ابن الاحمر، وقد كرمت وفادتهم، وقضيت حاجاتهم، واحكمت في المؤاخاة مقاصدهم، وقع ذلك من ابن الاحمر اجمل موقع، وطار سروراً من اعواده، وأجمع الرحلة الى السلطان لاستحكام العقد، والاستبلاغ في العذر عن واقعة طريف وشأنها، واستعدادهم لاغاثة المسلمين ونصرهم من على ذلك وأجاز البحر ذا القعدة سنة اثنتين

وتسمين ، واحتل بنيونش من ساحة سبتة . ثم ارتحل الي طَنْعَةَ ، وقدُّم بين يدي نجواه هدية سنية ، اتحف بها السلطان : كان من احفلها واحسنها موقعاً لديه فيما زعموا المصحف الكبير، أحد مصاحف عثمان بن عفان الاربعة المنبشقة الى الآفاق ، المختص هذا منها بالمغرب، كما نقله السلف. كان بنو أميَّةَ يتوارثونه بقرطبة؛ فتلقاه الامير ابو عامر هنالك واخوه الامير ابو عبد الرحمن ابنيا السلطان واحتفلا في مبرته. ثم جا. السلطان على اثرهما من حضرته لتلقيه وبرور مقدمه، ووافاه بطنجة وأبلغ في تكرمت، وبر وفادته بها يكرم به مثله . وبسط ابن الاحر المذر عن شأن طريف؟ فتجافى السلطان عن العذل. واعرض عنه وقبل منه، وبر واحتفى ، ووصل واجزل. ونزل له ابن الاحمر عن الجزيرة وَرُنْدَة والغربية ، وعشرين حصناً من ثغور الاندلس ، كانت من قبل لطاعة صاحب المغرب ونزل عساكره. وعاد ابن الاحمر الي السلطان ممه لحصار طريف. وعقد على حربهـا ومنازلتها لوزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن خرباش الجشمى ؟ فنازلها مدة ؟ وامتنعت فافرج عنها. وصرف السلطان همه الى غزو تلمسان ، وحصارها كيا نذكر إن شاء الله تعالى.

# الخبر عن انتزاء ابن الوزير الوطاسي بحصن تاوزطا من جهة الريف واستنزال السلطان اياه

كان بنو الوزير هؤلا. رؤساً، بني وطَّاس من قبائل بني مَرين، ويرون أنَّ نسبهم دخيل في بني مرين. وأنهم من أعقاب على ابن يوسف بن تاشفين لحقوا بالبدو ، ونزلوا على بني وطَّاس ورسخت فيهم عروقهم ، حتى لبسوا جلاتهم . ولم يزل السروُّ متربِّعاً بين اعينهم لذلك ، والرياسة شايخة بأنوفهم. وكانوا يرومون الفتك بالامراء من اولاد عبد الحق؛ فلم يطيقوه. ولما احتل انسعيد بتازى غازيــاً الى تِلمْسان كما ذكرناه ، ولحق ببلدهم الامير أبو يحيى بن عبد الحق، ائتمروا في الفتك به. ونذر بشأنهم فارتحل ؟ ففرَّ إلى غبولة وعين الصفا من بلاد بني يزناسن . وهنالك بلغه خبر مهلك السعيد . وكانت بلاد الريف لبني وطاس من لدن دخول بني مرين المغرب واقتسامهم لاعماله ؟ فكانت ضراحيها لنزلهم وامصارها ورعاياها لجبايتهم . وكان حصن تازوطا بها من امنع معاقل المغرب، وكان الملوك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه وينزلون به من اوليائهم من يثقون مننائه واضطلاعه، ليكون آخذاً بناصية من هؤلا. الرهط وشجاً في صدورهم عما يسمون اليه. وكان السلطان قد عقد عليه لمنصور ابن أخيه الامير أبي مالك ، بعد مهلك ابيه امير المسلمين يعقوب ابن عبد الحق. وكان عمر بن يجيى بن الوزير وأخوه عامر رئيسين على بني وطاس لذلك المهد؟ فاستوهنوا امر السلطان بعد مهلك أبيه. وحدثوا انفسهم بالانتزا. بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية؛ فوثب عمر منهم بمنصور ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة احدى وتسمين. وفتك برجاله وذويه، وازعجه عنه، وغلبه على مال الجباية الذي كان بقصره ، فاستصفاه واستأثر به. واستبدُّ وشحن الحصن برجاله وحاشيته ووجوء قومه. ووصل منصور الي السلطان، وهلك لليال من منجاته أسفاً لما أصابه. وسرح السلطان وزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن خرباش بالمساكر لمنازلته ؟ فَانَاخُ عَلَيْهُ مَمْ نَهُضَ السَّلْطَانُ عَلَى الرُّهُ ، ووافَّاهُ وضرب معسكره بساحته. وخالف عامر اخاه عمر الى السلطان بقومــه الخلاص، وظن أن قد أحيط به. ودسُّ الى أخيه عامر؛ فاذن السلطان في مداخلته في النزول عن الحصن ؟ فاذن له . واحتمل ذخيرته ، وفرَّ الى تلمسان . وبدا لمامر في رأيه عندما خلص الى الحصن وخلا له من عُمَرَ أخيه الجونُ. وحذر غائلة السلطان وخشى أن يثأر منه بأخيه؟ فامتنع بالحصن. ثم ندم وسقط في يده. وفي خلال ذلك كان وصول وفد الاندلس ، وأرسوا اساطيلهم بمرقى غساسة . فبعث اليهم عامر أن يشفعوا له عند السلطان لوجاهتهم لديه؟ فتقبلت شفاعتهم على شريطة اجازته الى الاندلس. وكره ذلك وقدم بين يديه بعض حاشيته الى الاسطول مكراً بهم. وخاض الليل الى تامسان ؟ فتقبض السلطان على ولده وقتل. وأسلم أهل الاسطول من كان من حاشيته لديهم، وتجافوا عن اجازتهم على السلطان لما مكر بهم عامر، فاستلحموا مع من كان بالحسن من اتباعهم وقرابتهم وذويهم، وقال السلطان حسن تازوطا، والزل به عماله ومسلحته، وقفل الى حضرته بفاس آخر جمادى من سنة اثنتين وتسعين، والله تعالى أعلم،

## الخبر عن نزوع أبي عامر بن السلطان الى باإد الريف وجبال غمارة

كان الامير أبو عامر بعد إجازة ابن الاحمر الى السلطان أبيه ورضاه عنه، وتأكيد مؤاخاته وإغزاء وزيره عمر بن السعود لمنازلة طريف، واستنزاله اولاد الوزير المنتزين بحصن تازوط، رجع من قصر مصمودة الى بلاد الريف، بايعاز ابيه اليه بذلك لتسكين احوالها، وكان اولاد الامير أبي يحيى بن عبد الحق قد نزعوا الى تلمسان لسعاية فيهم وقرت في صدر السلطان؛ فاقاموا بها أياماً، ثم استعطفوا السلطان واسترضوه؛ فرضي وأذن لهم في الرجوع ألى محلهم من قومهم ودولتهم، وبلغ الخبر الامير أبا عامر؛ وهو بمحسكره من الريف؛ فاجمع على اغتيالهم في طريقهم يظن انه يرضي بذلك أباه، واعترضهم بوادي القطف من بلاد مأوية سنة بخس وتسعين؛ فاستلحمهم، وانتهى الخبر الى السلطان؛ فقام في ركائبه وقعد، وتبرأ إلى الله من إخفار ذمّته، ومن صنيع ابنه،

وسخطه واقصاه ؟ فذهب مغاصباً ولحق ببلاد الريف. ثم صعد الى جبال غارة ؟ فلم يزل طريداً بينهم . ونازلته عساكر أبيه لنظر ميمون بن ودران (۱) الجشييّ ، ثم لنظر زيكن بن المولاة تاميمونت . واوقع بهم مراراً آخرها بيرزيكن سنة تسع وتسعين وذكر الزليخي مؤرخ دولتهم أن خروجه بجبل غمارة كان سنة أربع وتسعين ، وقتله لأولاد الأمير أبي يحيى كان سنة خس وتسعين بعدها ، اغرا بهم (۱) من مثوى انتزائه ، وقتلهم كها ذكرناه والله أعلم . ولم يزل هذا دأبه الى أن هلك ببني سعيد من جبال غهارة سنة ثمان وتسعين ، ونقل شلوه الى أن هلك ببني سعيد من الفتوح بملجد قومهم هنالك . وأعقب ولدين كفلها السلطان جدها والله أعلم .

#### الخبرعن ترديد الغزو الى تلمسان ومنازلتها

كان عثمان بن يَنْمراسن بعد افراج السلطان عنه سنة تسع وثمانين ، وانتقاض الطاغية وابن الاحر عليه كما قلناه ، صرف الى ولايتها وجه تدبيره . واوفد على الطاغية ابن بريدي من صنائع دولته سنة اثنتين وتسمين ورجعه الطاغية مع الريك ريكسن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وردار. وفي نسخة: وردار.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: أغزاهم.

دسول من كبار قومه، ثم أعاد اليه الحاج المسعود من حاشيته ووصل يده بيده يظن ذلك دافعاً عنه واعتدها السلطان عليه وطوى له على النثّ حتى اذا فرغ من شأن الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة ثلاث وتسعين لاحدى عشرة من سني ملكه وارتحل السلطان الي طَنْجَة لمشارفة احوال الاندلس سنة ادبع وتسعين والجاز اليه السلطان ابن الاحر ولقيه بطنجة واحكم معه المؤاخاة ولما استيقن سكون احوالها ، نزل لابن الاحر عن جميع الثغور ولما استيقن سكون احوالها ، نزل لابن الاحر عن جميع الثغور التي بها لطاعته ، وأجع غزو تلمسان ولحق به بين يدي ذلك التي بها لطاعته ، وأجع غزو تلمسان ولمستجيشاً على ابن يغمراسن ومستجيشاً بقومه ؟ فتقبله وأجاره .

وكان اصاب الناس اعوام اثنتين وتسعين وما بعدها قعط ، ونالتهم سنة وهنوا لها . ثم ان الله رحم خلقه وادر نعمته ، وأعاد الناس الى ما عهدوه من سبوغ نعمهم وخصب عيشهم . ووفد عليه سنة ادبع وتسعين ثابت بن منديل امير مغراوة مستصرخاً به من عثمان بن يغمراسن ، فبعث من كبار قومه موسى بن أبي حمو الى تلمسان شفيعاً لثابت بن منديل ؛ فرده عثمان اقبح رد وأساء في اجابته ؛ فعاود الرسالة اليهم في شأنه ؛ فلم تردهم إلا ضراراً ؛ فاعتزم على غزو بلادهم واستعد لذلك . ونهض سنة ادبع وتسعين فاعتزم على غزو بلادهم واستعد لذلك . ونهض سنة ادبع وتسعين عبد الواد : في جانبها عامل السلطان أبي يعقوب ، وفي جانبها عامل السلطان أبي يعقوب ، وفي جانبها

الآخر عامل عثمان بن يغمراسن . فطرد السلطان عامل يغمراسن وتميز بها ، واختط الحصن الذي هنالك لهذا العهد . تولاه بنفسه يغادي الفَمَلَة ويراوحهم . واكمل بنا ، في شهر رمضان من سنته واتخذه ثغراً لملكه . وانزل بني عسكر لحياطته وسد فروجه . وعقد عليهم لأخيه أبي يحيى بن يعقوب ، وانكفأ راجماً الى الحضرة .

ثم خرج من فاس سنة خس وتسعين غازياً الى تلمسان و و و و و و و و التهى الى الدرومة و الزلما الربعين يوماً ورماها بالمجانيق و و و و و و و و و و المحتفظ المحتفظ المحتفظ الله المحتفظ الله الفطر و المحتفظ الله الفطر و المحتفظ الله المحتفظ الله الفطر و المحتفظ الله المحتفظ الله و المحتفظ الله و المحتفظ الله المخرب و المحتفظ الله المخرب و المحتفظ الله المخرب و المحتفظ المحتفظ ا

واغزى الى تلمسان. ونزل بساحتها ، وإحاطت عساكره احاطة الهالة بها ، ونصب عليها القوس البعيدة النزع العظيمة الهيكل المسمأة بقوس الزيار ازدلف اليه الصناع والمهندسون بعملها ك وكانت توقر على احد عشر بغلًا . ثم لما امتنعت عليه تلمسان ، افرج عنها فاتح سنة ثمان . ومر بوجدة ؟ فانزل بها الكتائب من بنى عسكر لنظر اخيه أبي يحيى بن يعقوب كما كانوا بتاوريرت. واوعز اليهم ؟ فتردد الغارات على اعمال ابن يغمراسن وافساد سابلتها . وضاقت احوالهم ويئسوا من صريخ صاحبهم ، فأوفدوا على الامير أبي يجيى وفداً منهم يسألون الامان لمن وراءهم من قومهم ، على ان يمكنوه من قياد بلدهم، ويدينوا بطاعة السلطان فبذل لهم من ذلك ما ارضاهم، ودخل البلد بعسكره. واتبعهم اهل تاوونت . واوفد مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جمادى ؟ فقدموا عليه بحضرته . وأدوا طاعتهم ؟ فقبلها . ورغبوا اليه في الحركة الى بلادهم ليريحهم من ملكة عدوهم ابن يغمراسن . ووصفوا من عسفه وجوره وضعفه عن الحاية ، ما استنهض السلطان لذلك ، على ما نذكر ان شاء الله تعالى . والله أعلم .

### الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث

لما توفرت عزائم السلطان على النهوض الى تلمسان، ومطاولة حصارها الى ان يظفر بها وبقومها، واستيقن انه لا مدافع له عن

ذلك ، فنهض من فاس في شهر رجب سنة ثمان وتسمين ، بعد ان استكمل حشده . ونادى في قومه ، واعترض عساكره واجزل اعطياتهم ، وازاح علمهم . وارتحل في التعبية ، واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان واناخ عليها وضرب معسكره بفنائها. واحجز عثمان بن يغمراسن وحاميتها من قومه ، وادار الاسوار سياجاً على عمرانها كله ، ومن ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى . ورتب المسالح على ابوابها وفُرَجِها . وسرح عساكره الي هُنَيْن ؟ فافتتحها واتوا طاعتهم ؟ واوفدوا مشيختهم وسط شعبان . ثم سرح عساكره لمحاصرة وأهران وتقري البسائط ومنازلة الامصار؛ فأخذت مازونة في جمادى الآخرة من سنة تسع وتسمين. ونهض في شعبان بعده فافتتح تاللوت (١) والقصبات وتامززدكت في رمضان منه . وفيه كان فتح مدينه وهران . وسارت عساكره في الجهات الى ان بلغت بجاية كما نذكره . واخذ الرعب بقلوب الامم بالنواحي ، وتغلب على ضواحي مغراوة وتوجين ، وسارت فيها عساكره ودوختها كتائبه ، واقتحمت امصارها راياته : مثل مليانة ومستغانم وشرشال والبطحاء ووانشريش والمدية وتافركينت. واطاعه زيري المنتزي ببرشك ، واتي بيعته . وابن علان المنبري بالجزائر ، واتى بيعته . وازعج الناكبين منهم عـن طاعته .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: تالموت.

واستألف اهل الصاغية (١) كما نذكره . وحذره الموحدون من ورائهم بافريقية ملوك بجاية وملوك تونس ؟ فحدوا اليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والمهاداة وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك، وهاداه وراجعه كما نذكره. ووفد عليه شرفا. مكـة رنبو أبي نمي كيا نذكر . وهو في خلال ذلك مستجمع لمطاولة الحصار والتضييق ، متجاف عن القتال إلَّا في بعض الآيام ، لم تبلغ زعموا ادبعة او خسة، ينزل شديد العقاب والسطو بمن يميرها ويأخذ بالمراصد على من يتسلل بالاقوات اليها . قد جعل سرادق الاسوار المحيطة ملاكاً لأمره في ذلك ؟ فلا يخلص اليهم الطيف ولا يكاد يصل اليهم العيث مدة مقامه عليها ؟ إلى أن هلك بعد ماية شهر كها نذكره. واختط بمكان فساطيط المعسكر قصراً لسكناه ، واتخذ فيه مسجداً لمصلَّاه . وادار عليها السور ، وامر الناس بالبناء ، فابتنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة والقصور الانيقة ، واتخذوا البساتين واجروا المياه . ثم امر بادارة السور سياجاً على ذلك سنة اثنتين وسبعاية وصيرها مصراً ؟ فكانت من اعظم الامصار والمدن ؟ واحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق اسواق واحتفال بنا. وتشييد منعة. وامر باتخاذ الحامات والخانات والمارستان ، وابتنى بها مسجداً جامعاً . وشيد له مأذنة رفيعة ؟ فكان من احفل مساجد الامصار واعظمها . وسماها المنصورة ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: أهل الطاعة. وفي نسخة: أهل الظاعنة. وفي نسخة: أهل الطاغية.

واستبحرت عمارتها ، وهالت اسواقها . ورحل اليها التجاد بالبضائع من الآفاق ، فكانت احد مدائن المغرب . وخربها آل يغمراسن عند مهلكه ، وادتحال كتائبه عنها ، بعد ان كان بنو عبد الواد اشفوا على الهلاك ، واذنوا بالانقراض كها نذكره ؛ فتداركهم من لطف الله ما شأنه ان يتدارك المتورطين في الهلاك والله غالب على امره .

#### الخبر عن افتتاح باإد مغراوة وما تخلل ذلك من الأحداث

لما اناخ السلطان على تلمسان ، وتغلب على ضواحي بني عبد الواد ، وافتتح امصارهم سما الى التغلب على ممالك مغراوة وبني توجين ، وكان ثابت بن منديل قد وفد على السلطان بمقر ملكه من فاس سنة اربع وتسعين ، واصهر اليه في حافدته ؛ فمقد له عليها ، وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم ، واعرس السلطان بمحافدته سنة ست وتسعين كما ذكرنا ذلك كله من قبل فلما تغلب السلطان على اعمال بني عبد الواد ، جهز عساكره الى بلاد مغراوة وعقد عليها لعلى بن محمد الحيري من عظها بني ودتاجن ؛ فتغلبوا على الضواحي وشردوا مغراوة الى رؤس المماقل ، واعتصم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر السلطان بمليانة ؛ فنازلوه بها ، ثم استنزلوه على الامان سنة تسع وتسعين ، واوفدوه على السلطان ، فلقاه مبرة وتكرمة ، وخلطه بجملته (لمكان) صهره معه ،

ثم افتتحوا مدينة تنس ومازونة وشرشال . واعطى زيري بن حماد المنتزي على برشك من بلادهم يد الطاعة. واوفد على السلطان للبيعة واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان. وعقد عليهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويغرن بن منديل فأسف لذلك واشد بن محمد لما كان يراه لنفسه من الاختصاص . ولما كانت اخته حظية السلطان وكريمته ، ونافس عمر بن ويغرن في امارة قومه ، فلحق بجبال متيجة ، واجلب عملي من هنالك من عال السلطان وعساكره . وانحاش اليه مرضى القلوب من قومه ؟ فاعصوصبوا عليه . وداخل اهل مازونة ؟ فانتقضوا على السلطان وملكوه امرهم في شهر ربيع من الماية السابعة . ثم بيت عمر بن ويغرن بمعسكره من وازمور؟ فقتله واستباح المعسكر. وبلغ الخبر الى السلطان ؟ فسرح المساكر من بني مرين . وعقد لعلى بن الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر ' وأملي ابن محمد الخيري على قومه من بني ورتاجن ، وجعل الامر شورى بينها ، واشرك معها علياً الحساني من صنائع دولته ، وابا بكر ابن ابراهيم بن عبد القوي من اعياص بني توجين . وعقد عــلى مغراوة لمحمد بن عمر بن منديل ، واشركه معهم ، وزحفوا الى راشد . ولما احس بالعساكر لجأ الى معقل بني بوسعيد فيمن معه من شيعته منراوة . وانزل بمازونة علياً وحمو ابني عمه يجيي بن ثابت واستوصاهم بضبط البلد ، وانه مشرف عليهم من الجبل .

وجاءت عساكر السلطان الى بلاد منراوة ؟ فتغَلبوا عــلى البسائط واناخوا بمازونة ، وضربوا معسكرهم بساحتها وأخذوا بمخنقها، واهتبل عليُّ وقومه غِرَّةً في ممسكر بني مرين، فبيتهم سنة احدى وسبعاية . وانفض المعسكر وتقبض على بن محمد الحيري، ثم امتنموا عليه وعاد المعسكر الى مكانه من حصارهم. وجهدهم حالهم ؟ فنزل اليهم حمو بن يجي على حكم السلطان . وانفذوه اليه ؟ فتقبض عليه . ثم نزل على ثانيه من غير عهد ؟ فأشخصوه الى السلطان ولقاء مبرة وتكريماً ؟ تانيساً لراشد المنتزي بمعقله . واقتحمت مازونة على اهلها عنوة سنة ثلاث ؟ فمات منهم عالم واحتملت رؤسهم الى سدة السلطان ؟ فرميت في حفائر البلد المحصور ارهاباً لهم وتخذيلًا ولما عقد السلطان لاخيه ابي يجيى على بلاد الشرق ، وسرحه لتدويخ التخوم ، نازل راشداً بمقله من بني بوسعيد . فبيت راشد ممسكرهم احدى لياليه ؟ فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد لها السلطان ؟ فامر بقتل على وحمو ابني عمه يحيى؟ ومن كان معتقلًا معها من قومهم. رفعوهم على الجذوع ، واثبتوهم بالسهام . ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجه ، وانحاش اليه عمه منيف بن ثابت ، واوشاب من مغراوة. وتحيز الآخرون الى اميرهم محمد بن عمر بن منديل الذي عقد له السلطان عليهم . ثم تأشبت على راشد ومنيف خوارج الثمالبة ومليكش، وصمد اليهم الامير ابو يحيى في عساكره ثانية ونازلهم بماقلهم ورغبوا في السلم ؟ فبذله السلطان لهم . واجاز منيف بن ثابت الى الاندلس فيمن اليه من بنيه وعشيره ؟ فاستقروا بها آخر الايام . ولحق داشد ببلاد الموحدين . ووفد محمد بن عمر بن منديل سنة خس على السلطان ؟ فأوسعه حباً وتكرياً . وتمهدت بلاد مفراوة ، واستبد بملكها السلطان ، وصرف اليها العمال ولم يزل كذلك الى ان هلك سنة ست . والله تعالى أعلم .

#### الخبر عن افتتاح باإد بني توجين وما تخلل ذلك

لما نازل يوسف بن يعقوب تلمسان واحاط بها ، وتغلب على بلاد بني عبد الواد ، سما الى تملك بلاد بني توجبن ، وكان عثمان بن يغمراسن قد غلبهم على مواطنهم ، وملك جبل وانشريش وتصرف في بلاد عبد القوي بالولاية والعزل واخذ الاتاوة سنة احدى وسبعاية ، واوعز اليه السلطان ببنا ، البطحا التي هدمها محمد بن عبد القوي ، فبناها وتوغل في قاصية الشرق ثم انكفأ راجعاً الى حضرة اخيه وعطف على بلاد بني توجين سنة اثنتين ، وفر بنو عبد القوي الى ضواحيهم بالقفر ، ودخل جبل وانشريش ، وهدم حصونهم به ، ورجع الى الحضرة ، ثم بادره اهل تافركنيت سنة ثلاث باتيان الطاعة ، ونقضوا بعدها ، ثم بعث اهل المدية بطاعتهم للسلطان ؛ فتقبلها واوعز ببنا وصبتها ، وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك بصائرهم في طاعة السلطان ،

ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته الحيطة على تلمسان سنة ثلاث ؟ فتقبل طاعتهم وراعى سابقتهم واعادهم الى بلادهم واقطعهم ؟ وولى عليهم على بن الناصر بن عبد القوى ، واوعز ببنا قصبة المدية سنة اربع ، وكملت سنة خس ، وهلك على بن الناصر خلال ذلك ؟ فعقد عليهم لمحمد بن عطية الاصم كما ذكرناه ، فاستمر على الطاعة ، ثم انتقض سنة ست وحمل قومه على الحلاف وانتبذوا عن الوطن ، الى ان هلك يوسف بن يعقوب كها ذكرناه والله تعالى أعلم ،

## الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقة بتونس وبجاية وأحواله معهم

كان لبني أبي حفص ملوك إفريقية مع زئاتة هؤلا، اهل المغرب من بني مرين وبني عبد الواد سوابق مذكورة ؟ فكانت لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يودون بيعتها ويخطبون على منابرهم بدعوتها مذتغلب الامير ابي ذكريا، يحيى بن عبد الواحد على تلمسان ، وعقد عليها ليغمراسن ، واستمر حالهم على ذلك ، وكانت لهم أيضاً مع بني مرين ولاية وسابقة ، بما كان بنو مرين مذ اول امرهم يخاطبون الامير ابا ذكريا، ويبعثون له بيعة البلاد مذ اول امرهم يخاطبون الامير ابا ذكريا، ويبعثون له بيعة البلاد التي تغلبوا عليها : مثل مكناسة والقصر ومراكش آخراً ، ثم صادت خالصة من لدن عهد المستنصر ويعقوب بن عبد الحق ،

وكانوا يتحفونهم بالمال والهدايا في سبيل المدد على صاحب مراكش وقد ذكرنا السفارة التي وقعت بينها سنة خمس وستين ، وان يعقوب اوفد عامر بن ادريس وعبد الله بن كندوز ومحمد الكناني واوفد عليه المستنصر سنة سبع بعدها كبير الموحدين يحيى بن صالح الهنتاتي في وفد من مشيخة الموحدين ، ومعهم هدية سنية. ثم اوفد الواثق ابنه سنة سبع وسبعين قاضي بجاية المذكور ابا المباس احمد الغاري ، واسنى الهدية معه . ولم يزل الشان بينهم هذا الى أن افترق أمر آل أبي حفص . وصار الامير أبو زكريا ابن الامير ابي اسحاق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر عيمان بن يغمراسن . واسف الي بجاية ؟ فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين . واستضاف اليها تُقسَنْطينَةَ وبونــة ، وصيّرها علَّا لملكه ، ونصب بها كرسياً لامره ، واسف عثمان بن يغمراسن لفرارد من بلده ، لما كان عليه من التمسُّك بدعوة عمه أبي حفص صاحب تونس ، فشق ذلك عليه ونكره ، واستمرت الحال على ذلك. ولما اخذ السُّلطان يوسف بن يعقوب بمخنق تلمسَان، واوسع قواعد ملكه بسَاحتها، وسرح عسَاكره لالتهام الامصار والجهات، توجس الموحدون الحيفة منه على اوطانهم. وكان الامير ابو زكريا. في جهات تدلس محامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك راشد بن محمد نازعاً عن السَّلطان ابي يعقوب . ثم طامت العساكر على تلك الجهات في اتباعه؟ فزحف اليه عسكر الموحدين سنة تشع وتسعين بناحية جبل الزاب، ففضوا جمع، واوقعوا به واستلحموا جنوده واستبحر القتل فيهم ، وبقيت عظامهم ماثلة بمصارعهم سنين .

ورجع الامير ابو ذكريا. الى بجاية ؟ فانحصر بها . وهلك تفيئة ذلك على رأس الماية السابعة. وقارن ذلك مناضبة بينه وبين أمير الدواودة لعهده عثمان بن سبًّاع بن يحيى بن دريد بن مسعود البلط ، فوفد على السلطان أخريات احدى وسبعاية . ورغّبه في ملك بجاية ، واستغذَّه للسير اليها ، فاوعز الى اخيه الامير ابي يحيى بمكانه من منازلة مفراوة ومليكش والثعالبة ، بان ينهض الى عمل الموحدين . وسار عثمان بن سباع وقومه بين يدي العساكر يتقصون الطريق، إلى أن تجاوز الامير أبو يحيى بمساكره بجاية . واحتل بتاكرارت من اوطان سدويكش من اعمال بجاية . واطل على بلاد سدويكش ٬ وانكفأ راجعاً ؛ فاوطأ عساكره بساحة بجاية ؟ ويها الامير خالد بن يحيى . وناشبهم القتال ببعض ايام جلا فيها اوليا. السلطان ابي البقا. عن انفسهم وسلطانهم. وامر بروض السلطان المسمى بالبديع ؟ فخربه وكان من انيق الرياض واحفلها. وقفل الى مكانه من تدويخ البلاد. واعرض عن اعمال الموحدين . وكان صاحب تونس لذلك المهد محمد المستنصر الملقب بأبي عصيدة بن يحيى الواثق ؟ فاوفد على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن اكاذير في اسباب الولاية ؛ ومحكماً مذاهب الوصلة ومقرراً سوابق السلف ؟ فوفد في مشيخة مــن

قومه لشعبان سنة ثلاث . وناغاه الامير ابو البقاء خالد صاحب بجاية ؟ فاوفد مشيخة من اهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادتهم واحسن منقلبهم .

ثم عاد ابن اكهازير سنة ادبع وسبعهاية ، وممه شيخ الموحدين وصاحب السلطان ابو عبد الله بن يرزيكن في وفد من عظها الموحدين ، واوفد صاحب بجاية حاجبه ابا محمد الرخامي ، وشيخ الموحدين بدولته عياد بن سعيد بن عشيمن ، ووفدوا جميعاً على السلطان ثالث جادى ؟ فاحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء ؟ واوصلهم الى نفسه بمساكن داره واراهم ابهة ملكه واطافهم قصوره ورياضه ؟ بعد ان فرشت وغقت ؟ فلاً قلوبهم جلالا وعظمة ، ثم بعثهم الى المغرب ليطوفوا على قصور الملك بفاس ومراكش ، وشاهدوا آثار سلفهم ، واوعز الى عمال المغرب بالاستبلاغ في تكرمتهم واتحافهم ، فانتهوا من ذلك الى الغاية ، وانقلبوا الى حضرته آخر جمادى ، وانصرفوا الى ملوكهم بالحديث وانقلبوا الى محضرته آخر جمادى ، وانصرفوا الى ملوكهم بالحديث عن شأن رسالتهم و كرامة وفدهم ،

ثم اعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة خمس بمدها فوفد ابو عبد الله بن أكبازير من تونس وعياد بن سعيد بن عثيمن من بجاية . واوفد السلطان على صاحب تونس مع رسوله صاحب الفتيا بحضرته الفقيه ابا الحسن التنسي وعلي بن يحيى البرشكي رسولين يسألانه المدد باسطوله ؟ فقضوا رسالتهم سنة خمس . ووصل بخبرها ابو عبد الله

المزدوري من مشيخة الموحدين. واقترن بذلك وصول حسون بن محمد بن حسون المكناسي من صنائع السلطان . كان اوفده مع ابن عثيمن على مراسلة الامير أبي البقاء خالد صاحب بجاية في صلب الاسطول أيضاً ٤- فرجموه بالمعاذير . واوفدوا معه عبد الحق بن سليمان ، فتلقاهم السلطان بالمبرة . واوعز إلى عامله بوهران ان يستبلغ في تكريم عمرة الاسطول ؟ فجرى في ذلك على مذهبه . والقلبوا جميعاً احسن منقلب، وغنى السلطان عن اسطولهم لفوات وقت الحاجة اليه من منازلة بلاد السواحل ، اذ كان قد تملكها ايام مماطلتهم بيعته . واتصل الخبر بصاحب تامسان الأمير ابي زيان بن عثمان المبايع ايام الحصار عند مهلك ابيه عثمان بن يغمراسن آخر سنة ثلاث ؟ فبلغه صنع الموحدين في موالاتهم عدوهم السلطان يوسف بن يعقوب و مظاهرته باساطيلهم عليه ؟ فاسفه ذلك واخرس منابرهم عها كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن فلم يراجع دعوتهم من بعد . وهلك السلطان على تفيئة ذلك . والبقاء لله وحده .

### الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الأقصى ومماداتهم ووفادة أمراء الترك على السلطان وما تخلل

لما استولى السلطان على المغرب الاوسط بمالكه واعاله ، وهنأته ملوك الاقطار واعراب الضواحي والقفار، وصلحت السابلة

ومشت الرفاق الى الآفاق ، استجد اهل المغرب عزماً في قضا. فرضهم . ورغبوا من السلطان اذنه لركب الحاج في السفن الى مكة ؟ فقد كان عهدهم بمُد بمثلها لفساد السابله واستهجان الدول. فسما للسلطان في ذلك امل ودخله بحرم الله وروضة نبيه الشوق؟ فامر بانتساخ مصحف رائق الصنعة كتبه ونمقه احمد بن حسن الكاتب المحسن ، واستوسع في جرمه وجمل غشاء من بديع الصنعة ، واستكثر فيه من مغالق الذهب المنظم بخرزات الدر والياقوت. وجملت منها حصاة وسط المفلق تفوت الحصيات مقداراً وشكلًا وحسناً . واستكثر من الاصونة عليه ، ووقفه على الحرم الشريف ، وبعث به مع الحاج سنة ثلاث ، وعنى بشأن هذا الركب ؟ فسرح معهم حامية من زناتة تناهز خس ماية من الابطال. وقلد القضاء عليهم محمد بن زغبوش من اعلام اهل المغرب ؟ وخاطب صاحب الديار المصرية واستوصاه بحاج المغرب من اهل مملكته ، واتحفه بهدية من طرف بلاد المغرب ؟ فاستكثر فيها من الخيل العراب ، والمطايا الفارهة : يقال ان المطايا كانت منها ادبماية . حدثني بذلك من لقيته الى ما يناسب ذلك من طرف المغرب وماعونه . ونهج السبيل بها للحجاج من اهل المفرب ؟ فاجموا الحج سنة اربع بمدها . وعقد السلطان على دلالتهم لابي زيد الغفائري ، وفصلوا من تلمسان لشهر ربيع الاول .

وفي شهر ربيع الآخر بعده كان مقدم الحاج الاولين حملة المصحف ووفد معهم على السلطان الشريف لبيدة بن ابي غي نازعاً عن سلطان الترك ، لما كان تقبض على اخويه خميصة ورميته اثر مهلك ابيهم ابي نمى صاحب مكة سنة احدى وسبعاية ؟ فاستبلغ السلطان في تكريمه، وسرحه الى المفرب ليجول في اقطاره ويطوف على معالم المملكة وقصوره . واوعز الى العال بشكريمه ، واتحافه كل على شاكلته . ورجع الى حضرة السلطان سنة خمس ، وفصل منها الى المشرق ، وصحبه من اعلام المغرب ابو عبدالله فوزي حاجاً . ولشعبان من سنة خمس وصل ابو زيد الغفائري دليل ركب الحاج الآخرين ، ومعه بيعة الشرفا. اهل مكة للسلطان ، لما اسفهم صاحب مصر بالتقبض على اخوانهم . وكان شأنهم ذلك حتى غاضبهم السلطان، فقد سبق في اخبار المستنصر ابن ابي حفص مثلها ، وأهدى السلطان ثوباً من كسوة البيت شغف به واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والاعياد ، يستبطنه بين ثيابه تبركاً به. ولما وصلت هدية السلطان الى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه، وذهب الى المكافأة ؟ من طرف بلاده من الشياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله من نوع الفيل والزرافة . واوفد بها من عظماً دولته الامير التليلي ، وفصل من القاهرة أخريات سنة خمس ، ووصلت الى تونس في ربيع من سنه ست بعدها. ثم كان وصولها

الى سدة السلطان بالمنصورة من البلد الجديد في جادى الآخرة واهتز السلطان لقدومها ، واستركب الناس للقائها ، واحتفل للقاء هذا الامير التليلي ومن معه من امراء الترك ، وبر وفادتهم واستبلغ في تكريهم نزلا وقرى ، وبعثهم الى المغرب على العادة في مبرة أمثالهم ، وهلك السلطان خلال ذلك ، وتقبل ابو ثابت سنته من بعده في تكريهم ؟ فاحسن منقلبهم وملاً حقائبهم صلة وبرا ، وفصلوا من المغرب لذي الحجة سنة سبع ، ولما انتهوا الى بلاد بني حسن في ربيع من سنة ثمان ؟ اعترضهم الاعراب بالقفر فانهبوهم ، وخلصوا الى مصر بجريمة الذقن ؟ فلم يعاودوا بعدها الى المغرب سفراً ، ولا لفتوا اليه وجهاً ، وطال ما اوفد عليهم ملوك المغرب بعدها من رجال دولتهم من يؤبه به يهادونهم ويكافئون ولا يزيدون في ذلك كله على الخطاب شيئاً .

وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون ان الذين نهبوهم اعراب حصين ، بدسيسة من صاحب تلمسان أبي خو لعهدهم ، منافسة لصاحب المغرب لما بينهم من العداوات والاحن القديمة ، اخبرني شيخنا محمد بن ابراهيم الآبلي قال : حضرت بين يدي السلطان وقد وصله بعض الحاج من اهل بلده مستصحباً كتاب الملك الناصر بالعتاب على شأن هؤلاء الامراء ، وما اصابهم في طريقهم من بلاده ، واهدى له مع ذلك كوزين بدهن البلسان المختص ببلاده ، وخسة مماليك من الترك دماة بخمسة اقواس من قسي ببلاده ، وخسة مماليك من الترك دماة بخمسة اقواس من قسي

الغز المؤنقة الصنعة من العرى والعقب ؟ فاستقل السلطان هديته تلك بنسبة ما اهدوا الى ملك المغرب. ثم استدعى القاضي محمد ابن هدية ، وكان يكتب عنه ؛ فقال له : الآن اكتب الى الملك الناصر ما اقول لك ، ولا تحرف كلمة عن موضعها الا ما تقتضيه صناعة الاعراب ، وقل له : أما عتابك على شأن الرسل وما اصابهم في طريقهم؛ فقد حضروا عندي وابنت لهم الاستعجال حذراً ثمـا اصابهم ، وأديتهم مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل الأعراب؛ فكان جوابهم: إنا جننا من عند ملك المغرب فكيف نخاف ؛ مغترین بشأنهم بحسبون ان امره نافذ فی اعراب قبائلنا ؟ واما الهدية فردَّت عليك : اما دهن البلسان ؟ فنحن قوم بادية لا نعرف الا الزيت ، وحسينا به دهناً . وأما الماليك الرماة قد افتتحنا بهم اشبيلية وصرفناهم اليك لتفتح بهم بغداد والسلام . قال لي شيخنا ، وكان الناس اذ ذاك لا يشكون ان انتهابهم كان باذن منه ، وكان هذا الكتاب دليلًا على ما في نفسه . ﴿ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ •

لما أحكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع السلطان ابن الاحمر الممروف بالفقيه ، عند اجازته اليه بطنجة سنة اثنتين وتسعين كما

ذكرناه، وفرغ لمدوه؛ تمسك ابن الاحمر بولايته تلك، إلى ان هلك سنة احدى وسبعاية في شهر شعبان منه. وقام بأمر الاندلس من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع. واستبد عليه كاتبه ابو عبد الله ابن الحكيم من مشيخة دُنْدَة ، كان اصطفاه لكتابته ايام ابيه ؟ فاضطلع باموره وغلب عليه . وكان هــذا السلطان المخلوع ضرير البصر، ويقال إنَّه ابن الحسكيم؛ فغلب عليه واستبدى الى ان قتلها اخوه ابو الجيوش نصر سنه ثمان كما نذكره، وكان من أول آرائه عند استيلائه عملي الامر من بعد أبيه المبادرة إلى إحكام ولاية السلطان ، واتصال يده بيده ؛ فاوفد عليه لحين ولايته وزير أبيه أبا السلطان عزيز الداني ، ووزيره الكاتب ابا عبد الله بن الحكيم فوفدوا على السلطان بمعسكره من حصار تلمسان، وتُلقِّيا بالقبول والمبرة . وُجُدِّدت له احكام الود والولاية ، وانقلبا الى مرسلها خير منقلب. وتقدم السلطان إليهم في المدد برجل الاندلس وناشبتهم المعوَّدين منازلة الحصون والمناغرة بالربط؟ فبادروا الى اسعافه وبعثوا حصتهم لحين مرجعهم الى سلطانهم؟ فوصلت سنة أثنتين وسبعهاية . وكانت لما نكاية في العدو وأثر في البلد المحروب . ثم بدا لمحمد بن الاحمر المخلوع في ولاية السلطان بمنافسات جرت الى ذلك. وبعث الى ابن ادفونش هِرانْدَة بن شانجة، وأحكم له عقد السلم ، ولاطفه في الولاية ؛ فانعقد ذلك بينها سنة ثلاث . واتصل خبره بالسلطان؟ فسخطه. ورجع اليهم حصتهم آخر سنة ثلاث ،

لسنة من مقدمهم ، بعد أن ابلوا واثخنوا وطوى لهم على النث ، واعتمل ابن الاحمر وشيعت في الاستعداد لمدافعة السلطان ، والارصاد لسطوء بهم. واوعز الى صاحب ماكَّة عمه الرئيس أبي سعيد فرج بن اسماعيل بن محمد بن نصر ، وليسه من دون القرابة بما كان له الصهر على اخته ، والمضطلع بثغر الغربيَّة ؛ فأوعز اليه عِداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان ، والقبض على بني العزفي، والرجوع الى ولاية ابن الاحمر . وكان أهل سبتة منذ هلك ابراهيم الفقيــه ابو القــاسم العزفي سنة سبع وسبعين ، قام بأمرهم ولده ابو حاتم. وكان اخوء ابو طالب رديفاً له في الامر إلَّا انه استبد عليه بصاغيته الى الرياسة، وايثار أبي حاتم للخمول، مع الجابه حق اخيه الاكبر، واجابته الداعي متى روفع اليه؛ فاستقام امرهما مدة. وكان من سياستها من اول امرهما الاخذ بدعوة السلطان فيما لنظرهما ، والعمل بطاعته والتجافي عن السكني بقصور الملك ، والتخرج عن ابهة السلطان لمكانهم ؛ فانزلوا بالقصبة عبد الله بن مخلص قائداً من البيوتات، اصطنعوه وجعلوا له أحكام البلد، وضبط الحامية؛ فاضطلع بذلك سنين . ثم اسف يحيى بن أبي طالب ببعض النزعات الرياسيَّة ، وحجر عليه الاحكام في ذویه. ثم اغزی به اباه، وطالبه بحساب الحراج لعطا. الحامیه. وغفلوا عما وراءها من التظنُّن فيه ، والريب به ، ثقة بمـكانه ، واستنامة اليه. وهم مع ذلك على أولهم في موالاة السلطان ،

والاخذ بدعوته، والوفود عليه في اوقاته، ولما فسدت ولاية ابن الاحمر للسلطان، وعقد على محاولة سبتة، وجد السبيل الى ذلك عا طوى صاحب الاحكام بالقصبة على النث ؟ فداخله الرئيس ارو سعيد صاحب الثغر بمالقة جارة سبتة، ووعده الغذر ببني العزفي، وان يصبحهم باساطيله ؟ فشرع الرئيس ابو سعيد في إنشاء الاساطيل البحرية ، واستنفار الناس للمناغرة . وان العدوّ له ولمالقة بمرصد، وشحنها بالفرسان والرجل والناشبة والاقوات، واخفى وجه قصده عن الناس حتى اقلمت اساطيله ، وبيَّت سبتة لسبع وعشرين من شوال سنة خمس. وأرسى بساحتها لموعد صاحب القصبة ؟ فادخله الى حصنه فملكه، ونشر رايته باسوارها. وسرب جيوشه الى البلد؟ فتسايلوا ، وركب الى دور بني العزفي ؟ فتقبض عليهم وعلى ولدهم وحاشيتهم. وطير الخبر الى السلطان بغرناطة ؟ فوصل الوزير ارو عبد الله بن الحكيم، ونادى في الناس بالامان، وبسط المعدلة. وأركب بني العزفي في السفن الي مالقة، ثم أجازوا الى غرناطة، وقدموا على ابن الاحمر؟ فاجلَّ قدومهم، واركب الناس الى لقائهم. وجلس لهم جــاوساً فخماً حتى ادُّوا بيعتهم، وقضوا وفادتهم، وانزلوا بالقصور، واجريت عليهم سنيات الأرزاق. واستقروا بالاندلس الي ان صاروا الى المغرب بعد كما نذكر.

واستبد الرئيس أبو سعيد بأمر سبتة، وثقف اطرافها، وسد ثغورها، وأقام دعوة ابن عمه صاحب الاندلس بانحائها. وكان

عثمان بن أبي العلام بن عبد الحق من اعياض الملك المريني ، أجاز معه البحر إليها اميراً على الغزاة الذين كانوا بالقة، وقائداً لعصبتهم تحت لوائه؟ فموه بنصبه للملك بالمغرب. وخاطب قبائل غمارة بذلك، فوقفوا بين الاقدام والاحجام. واتصل ذلك كله بالسلطان، وهو بمعسكره من حصار تلمسان؛ فاستشاط لها غضباً وحمى انفه بعزه، واستنفر الصريخ، فبعث ابنه الامـير أبا سالم لسد تلك الفرجة. وجمع اليه السساكر، وتقدم اليه باحشاد قبائل الريف، وبلاد تازى ؟ فاغذ السير اليها. واحاطت عساكره بها، فحاصرها مدة . ثم بيته عثمان بن أبي الملاء ، فاختل ممسكره وافرج عنها منهزمآ كافسخطه السلطان وزوى عندوجه رضاه. وسار عثمان بن أبي العلاء في نواحي سبتة وبلاد غمارة ، وتغلب على تيكيساس، وانتهى الى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست لسنة من استيلائهم على سبتة ، مقيماً رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه ، فاعتزم السلطان على النهوض اليه عند الفراغ من امر تِلِمْسَانَ ، لما كانت على شفا هلكة ومحاينة انفضاض ، لولا عائق الاقدار بمهلكه كما نذكر إن شا. الله تعالى .

الخبر عن انتقاض بني كهي من بني عبد الواد وخروجهم بأرض السوس

كان هؤلا. الرهط من بني عبد الواد ، ثم من بطون بني على ، من شعب ابي القاسم . وكانوا يرجعون في رياستهم الى

كندوزبن (١) بن كمي . ولما استقل برياسة أولاد على زيان بن ثابت بن محمد من اولاد طاع الله ، نفس عليه كندوز هذا ما أتاء الله من الرياسة ، وجاذبه حبلها . واحتقر زيان شأنه ؟ فلم يحفل به . ثم ناشب عليه اخلاط من قومهم ، وواضعهم الحرب . وهلك زيان بيد كندوز ، وقام بامر اولاد على ، جابر بن يوسف ابن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم الى ان عادت في ولد ثابت بن محمد ، واستقل بها ابو عزة زكدان بن زيان ، ولم تطل ايامه . والتحم بين اولاد كمي وبين اولاد طاع الله ، وتناسوا الاحن ، وصارت رياسة اولاد طاع الله ليغمراسن بن زيان . واستتبعوا قبائل بني عبد الواد كافة، واعتمل يغمراسن في الثأر بأبيه زيان من قاتله كندوز ؟ فاغتاله ببيته . دعاء لمأدبة جمع لها بني ابيه ؟ حتى اذا اطمأن المجلس تعاوروه بأسيافهم، واحتزوا رأسه. وبعثوا يه الى أمهم؟ فنصبت عليه القدر ثالث اثافيها تشقّياً منه وحفيظة. وطالب يغمراسن بقية بني كندوز ؟ففروا امام مطالبته، وابعدوا المذهب. ولحقوا بالامير أبي زكريا. بن عبد الواحد بن ابي حفص؟ فاقاموا بسدته أحواكاً . وكانوا يرجمون في رياستهم لعبد الله بن كندوز . ثم تذكروا عهد البداوة وحنُّوا الى عشير زناتة ، فراجعوا المغرب، ولحقوا ببني مرين اقتالهم. ونزل عبدالله بن كندوز

<sup>(</sup>١) كذا بياض بـالأصل في جميع النشخ ولم نعـثر في المراجـع التي بين أيـدينا عـلى اسم والد كندوز هذا

على يعقوب بن عبد الحق خير نزل ، تلقاه من البر والترحيب بما ملا صدره ، وأكد اغتباطه ، واقطعه بناحية مراكش الكفاية له ولقومه ، والزلهم هنالك ، وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسان بن أبي سعيد الصبيحي واخيه موسى من ذويهم وحاشيتهم ، والطف منزلة عبد الله ، ورفع مكانه بمجلسه ، واكتفى به في كثير من اموره ، وأوفده على المستنصر صاحب افريقية سنة خمس وستين مع عامر ابن اخيه ادريس كها قدمناه ، واستقر بنو كندوز هؤلا ، بالمغرب الاقصى ، واستمرت الايام على ذلك ، وصاروا من جلة قبائل بني مرين وفي عدادهم ، وهلك عبدالله بن كندوز وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده ،

ولما لفت السلطان يوسف بن يعقوب وجه عزائمه الى بني عبد الواد ، ونازل تلمسان ، وطاول حصارها ، واستطال بنو مربن وذووهم على بني عبد الواد ، واحسوا بها ، اخذتهم العزة بالاثم ، وادر كتهم النغرة ؛ فاجمع بنو كندوز هؤلا ، الخلاف والحروج على السلطان ، ولحقوا بجاحة سنة ثلاث وسبعاية ، واحتفل الامير بمراكش ، يعيش بن يعقوب ، لفزوهم سنة ادبع وسبعاية ؛ فناجزوه الحرب بتادرت ، واستمروا على خلافهم ، ثم قاتلهم يعيش وعساكره ثانية بتامطريت سنة ادبع ؛ فهزمهم الهزيمة الكبرى التي قصت جناحهم ، واوهنت بأسهم ، وقتل جماعة من بني

السوس، وهدم تارودنت قاعدة ارضها وأم قراها. كان بها عبدالرجن بن الحسن بن يدّر من بقية الأمراء على السوس من قبل بني عبد المؤمن ، وقد مر ذكرهم . وكانت بينه ودين عرب المعقل من الشبانات وبني حسان ، منذ انقرضت دولة الموحدين ، حروب سجال ، هلك في بعضها عمه على بن يدَّر سنة ثبان وستين. وصادت امارت بعد حين الى عبد الرحن هذا . ولم يزالوا في حربه الى أن تملك السوس يعيش بن يعقوب ، وهدم تارودانت . ثم راجع عبد الرحمن أمره وبنى بلده نارودانت هذه سنة ست بعدها. وترعم بنو يدُّر هؤلاً أنَّهم مستقرون بذلك القطر من لدن عهد الطوالع من العرب ، وانهم لم يزالوا أمراء بها يعقد لهم ولاية كابر عن كابر . ولقد ادركت بفاس على عهد السلطان أبي عِنان وأخيه أبي سالم من بعده شيخًا كبيرًا من ولد عبد الرحمن هذا ، فحدثني بمثل ذلك . وانهم ولد أبي بكر الصدّيق. والله أعلم. ولم يزل بنو كندوز مشردين بصحرا. السوس إلى أن هلك السلطان، وراجعوا طاعة الملوك من بني مرين من بعده، وعفوا لهم عما سلف من هذه الجريرة ، وأعادوهم الى مكانهم من الولاية ؟ فامحضوا النصيحة والمخالصة الى هذا المهد كما نذكر أن شاء الله تمالى.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بازعار وتاكها. وفي نسخة: بازغارك تاكها

#### الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتلبيس أبي الماياني

قد ذكرنا شأن أبي على الملياني واوليته، في أخبار مَغْراوَة الثانية ، وما كان من ثورته بمليانة ، وانتزائه عليها . ثم ازعاج المساكر إيام منها ، ولحاقه بيمقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين، وما احله من مراتب التكرمة والمبرة. واقطعه بلد اغمات طعمة؟ فاستقرَّ بها. وما كان منه في العيث بأشلاء الموحِّدين ونبش أجداثهم ٬ وموجدة السلطان والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك. ولما هلك يعقوب بن عبد الحق استعمله يوسف بن يعقوب على جباية المصامدة ؟ فلم يضطلع بها . وسمى به مشيختهم عند السلطان انه احتجن المال لنفسه ، وحاسبوه فصيدقوا السعاية ، فاعتقله السلطان فاقصاه . وهلك سنة ست وثبانين، واصطنع السلطان احمد ابن أخيه، واستعمله في كتابته، وأقام على ذلك ببابه وفي جملته. وكان السلطان سخطه على مشيخة المصامدة على بن محمد كبير هِنتاتَة ، وعبد الكريم بن عيسى كبير كدميوة، واوعز الى ابنه على الأمير بمراكش باعتقالها فيمن لمها من الولد والحاشية. واحس بذلك أحمد بن الملياني ؟ فاستعجل الثأر. وكانت العلامة السلطانيَّة على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد، بل كل منهم يضع العلامة بخطِّه على كتابه إذا اكمله ، لما كانوا كلهم ثقة أمنا ، وكانوا عند السلطان كأسنان

المشط . فكتب احمد بن الملياني الى ابن السلطان الامير بمراكش سنة سبع وتسمين كتاباً عن أمر أبيه ، يأمره فيه بقتل مشيخة المصامدة، ولا يهلهم طرفة عين. ووضع عليه العلامة التي تنفذ بها الإوامر، وختم الكتاب، وبعث به مع البريد. ونجا بنفسه الى البلد الجديد، وعجب الناس من شأنه، ولما وصل الكتاب الى ابن السلطان اخرج اولئك الرهط المعتقلين من المصامدة الى مصارعهم ، وقتل علي بن محمد ، وعبد الكريم بن عيشي وولده عيسى ، وعلى ومنصور وابن اخيه عبد العزيز. وطير الامير وزيره الى ابيه بالخبر ؟ فقتله لحينه حنقاً عليه ، وانفذ البريد باعتقال ابنه. وحرد على ابن الملياني ، فافتقد ولحق بتلمسان ، ونزل على آل زيان ثم لحق بعدها بالاندلس عند افراج السلطان عنها في تلك السنة كما ذكرناه، وبها هلك. واقتصر السلطان من يومنذ في وضع علامته على من يختاره لها من صنائعه ويثق بامانته. وجعلها لذلك المهد لعبد الله بن أبي مَذَيَّن خالصته المضطلع بأمود مملكتــه؟ فاختصت من بعده لهذا العهد، والله تعالى أعلم .

# نان الغالمة

كتاب العبر وريوان المبتدأ والمحتبر في أيام العرب والعجم والبرر ومَن عَاصَرهم من أيام العرب وي البيطان الأكبر ومن عاصرة وهو تاريخ وحيد عصرة العب لا منه عبت والرمن العب لا منه عبت والرمن البخري

من تاريخ العلامة ابن خلدون

القِسنمُ الشَّالِث

14

دارالكتاباللبناني بيروت



## القشيك التثالث المجيك لدالسّب ابعً

#### من تأريخ العلامة ابن خلدون

#### الخبر عن رباسة اليمود بني رقاصة ومقتلهم

كان السلطان يوسف بن يعقوب في صباه مؤثراً للذاته ، مستراً بها عن ابيه يعقوب بن عبد الحق لمكانه من الدين والوقار . وكان يشرب الخر ويعاقر بها الندمان ، وكان خليفة بن رقاصة من اليهود المعاهدين بفاس قهرماناً لداره على عادة الامرا، في مثله من المعاهدين ؟ فكان يزدلف اليه بوجوه الخدم ومذاهبها ؟ فاستعمله هذا الامير في اعتصارها والقيام على شؤنها ؟ فكانت له بذلك خلوة منه اوجبت له الحظ عنده ، حتى اذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنهيوسف بأعبا على م اكان له من القهرمة ، فعظمت دياسته ، وعلا كعبه بخلوته لذلك مع ما كان له من القهرمة ، فعظمت دياسته ، وعلا كعبه في الدولة ، وتلقى الخاصة الاوامر منه ؟ فصارت له الوجاهة بينهم ، وعظم قدره بعظم الدولة ، اخبرنا شيخنا الآبلي أنه كان لخليفة هذا أخ يسمى ابراهيم ، وابن عم يسمى خليفة ، لقبوه بالصغير لكانه هو من

هذا الاسم . وكان له صهر يعرفون ببني السبتي كبيرهم موسى ، وكان رديفه في قهرمته . فلم يفق السلطان من نشوة صباه وملهاه حتى وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزرا والشرفا والعلما ، فاهمه ذلك ، وترصد بهم . وتفطن لمذهبه فيهم خالصته عبد الله بن أبي مُدين ، فسعى عنده فيهم . واوجده السبيل عليهم ، فسطا بهم سطوة واحدة . واعتقلوا في شعبان من سنة احدى وسبعاية بمسكره من حصار تلمسان . وقتل خليفة الكبير واخوه ابراهيم وموسى بن السبتي واخوت ، بعد ان امتحنوا ومشل بهم ، واتت النكبة على حاشيتهم وذويهم واقاربهم ، فلم يبق منهم باقية . واستبقى منهم خليفة الصغير احتقاراً لشأن ، حتى كان من قتله بعد ما نذكر ، وعبث بسائرهم ، وطهرت الدولة من رجسهم وازيلت عنها معرة رياستهم ، والامور بيد الله سبحان .

#### الخبر عن مملك السلطان أبي يعقوب

كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبدى الخصيان من موالي ابن الملياني يسمى سعادة ، صار الى السلطان من لدن استعماله إياه بمر أكش ، وكان على ثبج من الجهل والغباوة ، وكان السلطان يخلط الحصيان بأهله ، ويكشف لهم الحجاب عن ذوات معارمه ، ولما كانت واقعة العزيّ مولاه ، واتهم بمداخلة بعض الحرم ، وقتل بالظنة ،

واستراب الساطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره ، اعتقل جملة من الخصيان ؛ كان فيهم عنب الحكبير عريفهم ، وحجب سائرهم ، فارتاعوا لذلك وسولت لهذا الخصي الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان ؛ فعمد اليه وهو ببعض الحجر من قصره وآذنه فأذن له ؛ فالفاه مستلقباً على فراشه مختضباً بالحناء ؛ فو ثب عليه فطعنات فالفاه مستلقباً على فراشه مختضباً بالحناء ؛ فو ثب عليه فطعنات قطع بها امعاء و خرج هارباً ، وانطلق الاولياء في اثره ؛ فادرك من العشي بناحية تاسالة ؛ فتقبض عليه وسيق الى القصر ؛ فقتله العبيد و الحاشية ، وصابر السلطان مثبته إلى اخر النهاد ، ثم قضى دحمه الله يوم الاربعاء سابع ذي القعدة من سنة ست ، وقبر هنالك . ثم نقل بعد ما سكنت الهيعة الى مقبرتهم بشالة ؛ فدفن بها مع سلفه ، والبقاء للهوحده ،

#### الخبر عن ورزية السلطان أبي ثابت، واستلحامه المرشحين وما تخلل ذلك من الأحداث

كان الامير أبو عامر ابن السلطان أبي يعقوب وولي عهده ، لما هلك طريداً ببلاد بني سعيد من غمارة والريف ، سنة ثمان وتسعين كا ذكرناه ، خلف ولديه عامراً وسليان في كفالة السلطان جدهما ؛ فكان لهما بعينه حلاوة وفي قلبه لوطة ، لمكان حبه لابيهما و اغترابه عنه ؟ فحدب عليهما و انزلهما من نفسه بمكان . وكان الامير ابو ثابت عامر منهما ، صقر قومه ، اقداماً وشجاعة وجرأة وكانت له في بني و رتاجن خؤلة .

فلحين مهلك السلطان عرضو اله ودعوه للسعة ، فيانعوه . وحضر لهيا الامير ابو يحيى بن يعقوب عم ابيه ، عثر بمجمعهم اتفاقاً ، وحملوه على الطاعة . وكان اقرب للامر منه لو حضره رجال ؟ فأعطى القياد في المساعدة ، وطوى على النث ، ويادر الحاشية والوزراء بالبلد الجديب عند مهلك السلطان ؟ فبايعوا ابنه الامير ابا سالم. وكاد أمر بني مرين ان يفترق و كلتهم ان تفسد ؟ فبعث الامير ابو ثابت لحينه الى تلمسان للامير أبي زيان وأبي حمو ابني عثمان بن يغمر اسن. وعقد لهما حلفاً على الافراج عنها على ان يمداه بالالة ، ويرفعا له كسر البيت ان كان غير ما أمل ، وحضر للعقد ابو حمو فأحكمه ، ومال اكثر بني مرين وأهل الحل والعقد الى الامير أبي ثابت.وتفرد ببيعة أبي سالم البطانة والوذرا. والحاشية والاجناد ومن اليهم، وكان مسكنه بالبلد الجديد، واشادوا عليه بالمناجزة ؟ فخرج وقـ د عبًّا كتائبه ؟ فوقف وبهت وخـام عن اللقاء. ووعدهم الاقدام بالغداة، وكر ّراجعاً الي قصره، فيتسو امنه، وتسللوا لواذا الى الامير أبي ثابت ، وهو عرقب من الجبل يطل عليهم؟ حتى اذا انحجز ابوسالم بالبلد انحاش اليه الجملة دفعة واحدة .فلما استوفت العساكر والقبائل لديه ، زحف الى البلدالجديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومختط عزمه ، وانتهى الى ساحتها 'معتما . وخرج اليه الوذير يَخلف بن عمران الفودودي ؟ فأرجل عن فرسه بأمر أبي يحيى ، وقتل بين يدية قعصاً بالرماح.وكان قريب عهد بالوزارة ، استوزر والسلطان

#### قبل مهلكه في شعبان من سنة ست.

وفر ابو سالم الى جهة المغرب، وصحبه من عشير. من اولاد رحو ابن عبد الله بن عبد الحق العباسي ، وعيسى وعلى ابنا رحو وابن اخيهم جال الدين ابن موسى . وأتبعهم الامير ابو ثابت شرذمة من عسكره ادركوهم بندرومة ؟ فتقبضوا عليهم ونفذوا امر السلطان بقتل ابى سالم وجمال الدين ، واستبقى الاخرين. وأمر باحراق باب البلد ليفتحها العسكر ؟ فأطل عليه قهر مان دارهم عبدالله بن أبي مَدين الكاتب ، واخبره بفرار ابي سالم ، وباتفاق الناس على طاعته . ورغب اليه في المسالمة ليلتهم، حتى يفجر الصباح خشية على دارهم من معرة العساكر وهجومها ففعل. وامره الامير أبو يحيى باعتقال أبي الحجاج بن اشقيلولة؟ فاعتقله لقديم من العداوة كانت بينها ؟ ثم أمر بقتله وانفاذ رأسهفقتل. وامر السلطان ليلتئذ باضرام النيران عتى اذا اضاء الظلام باتداكبا. ودخل القصر لصبحه؟ فوارى جسد السلطان بعد ان صلى عليه .وغص بمكان الامير أبي يحيى لما تعدد فيه الترشيح ، وفاوض في شأنه كبير القرابة يومنذ عبد الحق بن عثمان ابن الامير أبي معرف محمد بن عبد الحق ، ومن حضره من الوزراء : مثل ابراهيم بن عبد الجليل الونكاسي وابراهيم بن عيسي اليرنياني وغيرهما من الخاصة ؟ فاشاروا بقتله.وغيت عنه كالت في معنى التربص بالسلطان ودولته ، وابتغاء العصابة لامره. وركب الامير ابو يحيى الى القصر ثالث البيعة ، فأخذ السلطان بيده ، ودخل معه الى الحرم لعزائهن عن أخيه السلطان . ثم خرج على الخاصة . وتخلف عنه السلطان ، وقد دس الى عبد الحق بن عثمان أن يتقبيض عليه ففعل . ثم برز السلطان اليهم وهو موثق ؛ فأمر بالإجهاز عليه ، ولم يهله ، وألحق به يومئذ وزيره عيسى بن موسى الفودودي . وفشا الخبر بمهلك هؤلاء الرهط ؛ فرعب منه القرابة ؛ ففر يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عثمان المعروف بامه قضيب ، ومسعود ابن أبي مالك والعباس بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق . ولحقوا جميعاً بعثمان بن أبي العلاء بمكانه من غارة . وخلا الجو من المرشحين ، واستبد السلطان بملك قومه ، وأمن غوائل المنازعين .

ولما تم له الامر واستوسق الملك، وفي لبني عثمان بن يَعْمَمُ واسين بالافراج عنهم، ونزل لهم عن جميع البلاد التي صارت الى طاعت من بلاد المغرب الأوسط من اعمالهم واعمال بني توجين و مفراوة و دعاه الى بدار المغرب ، ما كان من اختلال عثمان بن أبي العلا، بن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالحق بسبتة، و دعائه لنفسه بين يدي مهلك السلطان، وخروجه الى بلاد غمارة ، واستيلائه على قصر كتامة . واعتزم على الرحلة الى المغرب ، وفوس الامر في الرحلة بأهال المدينة الجديدة للوذير ابراهيم بن عبد الجليل ، لما كانت حينئذ عامرة بالساكن، مستبحرة في الراهيم بن عبد الجليل ، لما كانت حينئذ عامرة بالساكن، مستبحرة في

الاعتمار ، ممتلئة من الخزائن و آلالة؛ فأحسن السياسة في أمرهم، وضرب لهم الاجال والمواعد ان استوفوا بالرحلة . وتركوها قواة ، خربها بنو عثمان بن يغمر اسن عند رحلة بني مرين الى المغرب ، وتحينوا لذلك فترات الفتن ، وطمسوا معالمها طمساً ونسفوها نسفاً . وقدم السلطان بين يديه من القرابة ، الحسن بن عامر بن عبدالله اتعجوب في السلطان بين يديه من القرابة ، الحسن بن المعلاء . وتلوم بالبلد المساكر والجنود ، وعقد له على حرب ابن أبي العلا، وتلوم بالبلد المحديد لموافاة المسالح التي كانت بشغور الشرق ، لما نزل عنها جميعاً لبني عثمان بن يغمر اسن ، وارتحل غرة ذي القعدة ، ودخل فاس فاتح سنة سبع وسبعاية ، والله أعلم .

#### الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغاب السلطان عليم

لما فصل السلطان أبو ثابت من معسكرهم بتلمسان الى المغرب ، قدّم بين يديه من قرابت الحسن بن عامر بن عبدالله أتعجوب ابن السلطان ابي يوسف في العساكر والجنود ، وعقد له على حرب عثمان ابن أبي العلاء كما ذكرناه ، وعقد على بلاد مراكش ونواحيها لابن عمه الاخر يوسف بن محمد بن أبي عيداد بن عبد الحق ، وعهد له بالنظر في الحوالها، فسار اليها واحتل بها ، ثم حدّثته نفسه بالانتزاه ؛ فقتل الوالي عراكش ، واستركب واستلحق ، واتخذ الالة ، وجاهر بالخلمان ، وتقبيض على والي البلد ؛ فقتله بالسوط في جمادى سنة سبع وسبماية ،

ودعا لنفسه. واتصل الخبر بالسلطان لاول قدومه ؟ فسرح اليه وذيره يوسف بن عيسي بن السعود الجشمي ، ويعقوب بن اصناك ، في خمسة آلاف من عساكره ، ودفعهم إلى حربه ، وخرج في أثرهم بكتائبه. وبرز يوسف بن أبي عيّاد ، وأجاز وادي أم ربيع ؛ فانهزم امام الوزير وعساكره ، وأتبعه الوزير، ففر الى اغمات. ثم فر الى جبال هسكورة، ولحق به موسى بن أبي سعيد الصبيحي من اغمات ، تدلى من سورها؛ ودخل الوزير يوسف في مراكش . ثم خرج في أثره ولحقه، فكانت بينهما جولة ، وقتل منهم خلقاً ، ولحق بهسكورة . ودخل السلطان ابو ثابت مراكش منتصف رجب من سنة سبع ، وأمر بقتل اوربة ، المداخلين كانوا له في انتزائه فاستلحموا. ولمسالحق يوسف بن ابي عيَّاد بجبال هسكورة ، نزل على مخلوف بن عبُّو ، وتذمم بجواره ؛ فسلم يجره على السلطان. وتقبيض عليه ، واقتاده الى مراكش مع ثمانية من اصحابه تولوا كبر ذلك الامر؟ فقتلوا في مصرع واحد، بعــد ان مثل بهم بالسياط . وبعث رأس يوسف الى فاس؟ فنصب بسودها وأثخن بالقتل فيمن سواهم ممن داخله في الانتزاء؟ فاستلحم منهم أمماً بمراكش وأغمات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراهيم بن عبد الجليل ؟ فاعتقله واعتقل عشرة من بني دولين من بني ونكاسن، وقتل الحسن بن دولين منهم ، ثم عفا عنهم . وخرج منتصف شعبان الى منازلة السكسيوي وتدويخ جهات مراكش ؟ فتلقَّاه السكسيوي بطاعته المعروفة . واسنى الهدية ، فتقبل طاعته وخدمته . ثم سرح

قائده يعقوب بن اصناك في اتباع زكنة حتى توغل في بلاد السوس ، ففروا أمامه الى الرمال وانقطع أثرهم ورجع الى معسكر السلطان . ثم وانكفأ السلطان بعساكره الى مراكش ، فاحتل بها غرة رمضان . ثم قفل الى فاس بعد ان قتل جماعة من شيوخ مبني ورا . وجعل طريق على بلاد صنهاجة . وسار في بلاد تامسنا ، وتلقاه عرب جثم من قبائل الخلط وسيفان وبني جابر والعاصم ؛ فاستصحبهم الى انفى ، وتقبض على ستين من أشياخهم ؛ فاستلحم منهم عشرين ممن نمي عنهم إفساد السابلة . ودخل رباط الفتح اخريات رمضان ؛ فقتل هنالك من الاعراب أمة ممن يؤثر عنه الحرابة . ثم ارتحل منتصف شوال لغزو رياح اهل ازغار والهبط وأثار منهم بالاحن القديمة ؛ فاثخن فيهم بالقتل والسبي وقفل الى فاس ؛ فاحتل بها منتصف ذي القعدة . وجامه الخبر بهزيمة وقفل الى فاس ؛ فاحتل بها منتصف ذي القعدة . وجامه الخبر بهزيمة الفودودى من رجالات دولته . وان عثمان بن أبي العلام قد استفحل المره يجهات غمارة ؛ فاجمع لغزوه . والله أعلم .

#### الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عثمان بن أبي العلاء ببلاد المبط ومملكه بطنجة من بعد ظموره

لما ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر بسبتة سنة خس وسبعاية ، وأقام بها الدعوة لابن عمد المخلوع محمد بن محمد

الفقيه بن محمد بن محمد الشيخ بن يوسف بن نصر كما ذكرناه ، وأجاز معه رئيس الغزاة المجاهدين بمحل امارته من مالقة عثمان بن ابي العلاء أدريس بن عبدالله بن عبد الحق من أعياص هذا البيت ، كان مرشحاً للملك فيهم . واستقدمه معه ليفرق بــه الكلمة في المغرب ، ويشغل يفتنة الدولة مدافعةً عن سبُّتة ، لما كانوا أهاجوا السلطان وقومه بأخذها . واستنام ملكها ، وطمع عثمان في ملك المغرب بامدادهم ومظاهرتهم. وسولت له نفسه ذلك ؛ فخرج من سبتة ، وولى على جيش الغزاة بعده عمر ابن عمه رحُّو بن عبدالله . ونجم هو ببلاد غمارة ؟ فدعا لنفسه ، واجابته القبائل منهم . واحتل بحصن علودان من امنع عليها . واتصل ذلك كله بالسلطان الهالك أبي يعقوب ؛ فلم يحركه استهانة بامرهم . وبعث ابنه أبا سالم بالعساكر ؟ فنازل سبتة أياماً ، ثم أقلع عنها . وبعث بعده أخاه يعيش بن يعقوب ، وأنزله طنجة ، وجهز ممه الكتائب ، وجعلها ثغراً . وزحف اليه عثمان بن ابى العلاء ؛ فتأخر عن طنجة الى القصر. ثم أتبعه فخرج اهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة مع يعيش ؟ فوصلوا الى وادي ورا ؟ ثم انهزموا الى البلد .ومات عمر بن ياسين ، ونازل عثمان عليهم القصر يوماً ، ثم دخله من غده . ثم كان مهلك السلطان ، ومفر يعيش بن يعقوب خيفة من ابي ثابت ؛ فلحق بعثمان ابن ابي العلاء. واستقام أمره بتلك الجهات برهة. وكان السلطان ابو

ثابت ، لما احتل بالمغرب شغله ماكان من انتزا. يوسف بن محمد بن ابي عياد بمراكش كما قدمناه ؟ فعقد على حرب عثمان بن ابي العلاء مكان عمه يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من رجال بيته ؟ فزحف اليه.ونهض عثمان الىلقائه منتصف ذي الحجة سنة سبع؟ فهزمه واستلحم من كان معه من جند الروم. وهلك في تلك الواقعة عبد الواحد الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفاء الوزارة. وصار عثمان الى قصر كتامة ، فنازله واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مراكش . وقد حسم الدا. ومحا أثر النفاق ؟ فاعتزم على الحركة الى بلاد غمارة ليمحو منها دعوة ابن ابي العلام التي كادت تلج عليه ممالكه بالمغرب، ويرده على عقبه، ويستخلص سبِتة من يد ابن الاحمر ، لما صارت ركاباً لمن يروم الانتزا. والخروج من القرابة والاعياص ، المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله ؛ فنهض من فاس منتصف ذي الحجة من سنة سبع. ولما انتهى الى قصر كتامة تلوم بها ثلاثاً حتى توافت عساكره وحشوده ، وكمل اعتراضها. وفر عثمان بن ابي العلاء امامه . وارتحل السلطان في اتباعه ؟ فنـــازل حصن علودان واقتحمها عنوة . واستلحم بهـــا زها. اربعهاية . ثم نازل بلد الدمنة ؟ فاقتحمها واثخن فيها قتلاً وسبياً ، لتمسكها بطاعة ابن أبي العلاء، ومظاهرتها له على كبس القصر و استباحته . ثم ارتحل الى طنجة ، واحتل بها غرة سنة ثمان . وانحجز ابن أبي العلاء بسبتة مسع أوليائه . وسرح السلطان عساكره ؟ فتقرت نواحي سبتة بالاكتساح والغارة . وأمر باختطاط بلد تيطاوين لنزول عساكره ، والأخذ بمخنق سبتة . وأوفد كبير الفقها ، بمجلسه أبا يحيى بن ابي الصبر اليهم في شأن النزول له عن البلد . وفي خلال ذلك اعتل السلطان بمرض ، وقضى لأيام قلائل في ثامن صفر من سنته ، ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شلوه بعد أيام الى مدفن أبائه بشالة فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم .

#### الخبر عن دولة السلطان ابي الربيع، وما كان فيها من الإحداث

لما هلك السلطان أبو ثابت تصدى للقيام بالامر عمه علي ابن السلطان أبي يعقوب المعروف بامه رذيكة ، وخلص الملأ من بني مرين اهل الحل والعقد إلى أخيه أبي الربيع ، فبايعوه ، وتقبض على عمه علي بن رذيكة المستام للامر ؛ فاعتقله بطنجة الى أن هلك سنة عشر لجمادى . وبث العطا ، في الناس ، وأجزل الصيلات ، وارتحل نحو فاس ، واتبعه عثمان بن أبي العلا ، في جيش كثيف ، وبيته وقيد نذر به العسكر ؛ فأيقظوا ليلهم ووافاهم على الظهر بساحة علودان ؛ فناجزهم الحرب ، وكانت الدائرة على عثمان وقومه ، وتقبض على ولده وكثير من عسكره ، واثخن اوليا ، السلطان فيهم بالقتل والسبي ، وكان الظهور الذي لا كفا ، له ، ووصل أبو يجيى بن أبي الصبر الى وكان الظهور الذي لا كفا ، له ، ووصل أبو يجيى بن أبي الصبر الى الاندلس ، وقد أحكم عقدة الصلح ، وقد كان ابن الاحر جا ، للقا ،

السلطان أبي ثابت، ووصل الى الجزيرة الخضرا، وفادر كه خبر مهلكه، فتوقف عن الجواز وأجاز ابن أبي الصبر باحكام المؤاخاة و واجتاز عثمان بن أبي العلا الى العدوة فيمن معه من القرابة وفلحق بغرناطة وأغذ السلطان السير الى حضرته وفلخل فاس آخر ربيع من سنة ثمان واستقامت الامور وتمهد الملك وعقد السلم مع صاحب تلمسان موسى بن عثمان بن يغمراس وفأقام وادعاً بحضرته وكانت أيامه خير أيام هدنة وسكوناً وترفاً لاهل الدولة وفي أيامه تغالى الناس في خير أيام المدنة وسكوناً وترفاً لاهل الدولة وفي أيامه تغالى الناس في الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين وتنافس الناس في البنا، فمالوا الصروح، واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام وزخرفوها بالزليج والنقوش وتناغوا في لبس الحرير، وركوب الفاره واكل الطيب، واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستبحر العمران وظهرت الأينه والترف والسلطان وادع بداده متمل ويكته الى ان هلك كانذكره إن شاء الله تعالى .

#### الذبر عن مقتل عبد الله بن أبي مدين

كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي عثمان من قبائل كُتَامة المجاورين للقصر الكبير ، وكان منتحلاً للدين مشتهراً به ، ولما أجلب بنو مرين عملى المغرب وجالوا في بسائطه ، وتغلبوا على ضواحيه ،

صحب البر منهم والفاجر من أهله. وكان بنو عبد الحق قــد تخيروا شعيباً هذا فيمن تخيروه للصحابة من أهل الدين ؟ فكان إمام صلاتهم. وكان يعقوب بن عبد الحق أشدهم صحابة له ، وأوفاهم بها ذماماً ، فاتصل به حبله، واستمرت صحابته، وعظم في الدولة قدره . وانبسط بين الناس جاه ولده وأقاربه وحاشيته . وربى بنو شعيب هذا: عبدالله ومحمد المعروف بالحاج، وأبو القاسم من بعدهم من اخوتهم، بقصر كتامة في جو ذلك الجاه . وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق؟ فاستخلصهم يوسف بن يعقوب لخدمته ، واستعملهم على مختصاته . ثم ترقى بهم في رتب خدمته واخصّائه درجة بعد أخرى ، الى ان هلك أبوهم مديَّن شعيب سنة سبع وتسعين . وكان المقدَّم منهم عنه السلطان عبدالله ؟ فأوفى به على ثنيات العز والوزارة والخلة والولاية • وتقدم بحظوته في مجلسه كل حظوة، واختصه بوضع علامته على الرسائل والاوامر الصادرة عنه . وجعل اليه حسبان الخراج والضرب على أيدي العمال ، وتقييد الاوامر بالبسط والقبض . واستخلصه لمناجأة الحلوات ، والانضاء بذات الصدر ؟ فوقف ببابه الاشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد ، وتووددوا وخطبوا نائله . وكان عبدالله استعمل مع ذلك أخاه محمداً على جباية المصامدة بمراكش ، وهنأ أبا القاسم الدعة بفاس، فأقام بها متملياً راحته عريضاً جاهه، طاعماً كاسياً، تتسرب اليه اموال العمال في سبيل الاتحاف، وتقف ببابه صدور الركائب، الى ان هلك السلطان ابويعقوب يوسف. ويقال ان له خائنة في دمه مع سعاية الملياني . ولما ولي السلطان أبو ثابت ضاعف رتبت وشفع لديه خطته ، ورفع على الاقدار قدره . ثم ولي من بعده أخوه أبو الربيع ، فتقبل فيه مذهب سلفه . وكان بنو رقاصة اليهود حين نكبوا ، باشر نكبتهم لمكانه من اصدار الاوامر . ويزعمون ان له فيهم سعاية. وكان خليفة الاصغر منهم قبد استبقى كها ذكرناه ، فلما أفضى الأمر الى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداده في بعض المهن ولابس الخدم حتى اتصل عباشرة السلطان ، فجعل غايته السعاية بعبد الله بن أبى مدين . وكان يؤثر عن السلطان أبي الربيع أنه لا يؤمن بوائقه مع حزم ذويه، وتعرُّف خليفة ذلك من مقالات الناس، فدس الى السلطان ان عبدالله بن أبي مدين يعرّض باتهام السلطان في ابنته، وان صدره وغر بذلك ، وانه متعرض بالدولة .وكان يخشى الغائلة لما كان عليه من مداخلة القبيل ، ولما كان داعية من دعاة آل يعقوب، فتعجل السلطان دفع غائلته، واستدعاه صبيحة زفاف ابنت، زعموا على زوجها، فاستحثه قائد الروم من داره بفاس . ونذر بالشر ، فلم يغنه النذر . ومر في طريق الى دار السلطان بمقبرة أبي يحيى بن العربي ؟ فطعنه القائد هنالك من ورائه طعنة أكبُّه على ذقنه. واحتز رأسه، فألقاه 

يديه ، فذهبت نفسه عليه على مكانه من الدولة حسرة وأسفا ، وأيقظ السلطان لمكر اليهودي ، فوقفه على براءة كان ابن أبي مدين بعثها معه الى السلطان بالتنصل والحلف ، فتيقظ وعلم مكر اليهودي به ، فندم وفتك لحينه بخليفة بن رقاصة وذويه من اليهود المتصدين للخدمة وسطا بهم سطوة الهلكة ، فأصبحوا مثلاً للاخرين ، والله أعلم ،

#### الخبر عن ثورة أمل سبتة بالأنداسيين. ومراجعتهم طاعة السلطان

لما قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة ، بعد ان شرد عثمان ابن أبي العلاء وأحجزه بسبتة ، وأجاز منها الى العدوة ، ومن كان معه من القرابة كما قلناه ، بلغه الخبر بضجر أهل سبتة ، ومرض قلوبهم من ولاية الاندلسيين عليهم ، وسو ، ملكتهم ، ودس اليه بعض أشياعه بالبلد بمثل ذلك ، فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا وزيره في عساكر ضخمة من بني مرين ، وسائر الطبقات من الجند ، وأوعز اليه بالتقدم الى سبتة ومنازلتها ، فأغذ "اليها السير ونزل بساحتها ولما أحس به أهل البلد بهشت (ارجالاتهم ، وتنادوا بشعارهم ، وثاروا على من كان منهم من قواد ابن الاحمر وعماله ، واخرجوا منها حاميته وجنوده ، واقتحمها العساكر ، واحتل تاشفين بن يعقوب بقصبتها عاشر صفر من سنة تسع ، وطير الفوائق بالخبر الى السلطان ، فعم عاشر صفر من سنة تسع ، وطير الفوائق بالخبر الى السلطان ، فعم

<sup>(</sup>١) بهش وتبهش القوم: اجتمعوا ـ قاموس.

السرور وعظم شأن الفتح . وتقبض على قائد القصبة أبي زكريا. يجيي ابن مليلة ؟ وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كماشة ، وعلى قائد الحروب بها من الاعياص عمر بن رحُّو بن عبد الله بن عبد الحق . كان صاحب الاندلس عقد له مكان ابن عمه عثان بن أبي العلام، عند اجازته البحر الى الجهاد كما ذكرنا . وكتب الى السلطان بالفتح ، وأوفد عليه الملأ من مشيخة سبتة واهل الشورى . وبلغ الخبر الى ابن الاحر ؟ فارتاع لذلك وخشى عادية السلطان وجيوش المغرب حين انتهوا الى الفرضة. وكان الطاغية في تلك الايام نازل الجزيرة الخضراء ، وأقلع عنها على الصلح ، بعد أن أذاقها من الحصار شدَّة ، وبعد أن نازل جبل الفتح ، فتغلب عليه وملكه ، وانهزم زعيم من زعمائه يعرف بألْفُنْش ، هزمه أبو يحيى بن عبدالله بن أبي العلا · صاحب الجند بما لقة ، لقيه يجوس خلال البلاد بعد تملك الجبل ، فهزم النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم المسلمين شأن الجبل ، فبادر السلطان أبو الجيوش بانفاذ رسله راغبين في السلم خاطبين للولاية . وتبرع بالنزول عن الجزيرة ورُنْدَةً وحصونها ترغيباً للسلطان في الجهاد ؟ فتقبل منه السلطان ، وعقد له الصلح على ما رغب. وأصهر اليه في أخته؛ فأنكحه إياها . وبعث بالمدد للجهاد أموالاً وخيولا وجنائب؟ مع عثمان بن عيسي اليرنياني . واتصلت بينهما المهادنة والولاية ، إلى مهلك السلطان. والبقاء لله وحده.

### الخبر عن بيعة عبد الحق بن عثمان، بممالأة الوزير والمشيخة، وظمور السلطان عليمم، ثم مملكه بعد ذلك

كانت رسل ابن الاحر خلال هذه المهادنة والمكاتبات تختلف الى باب السلطان، ووصل منهم في بعض احيانها خلف من مترفيهم؟ فجاهر بالكبائر ، فكشف صفحة وجهه في معاقرة الخر والادمان عليه ؟ وكان السلطان منذ شهر جمادى الاول سنة تسع قد عزل القاضي بفاس أبا غالب المغيلي ، وعهد باحكام القضاء لشيخ الفتيا المذكور بها أبي الحسن الملقّب بالصغير . وكان على ثبتج من تغيير المنكرات والتعسُّف فيها . حتى لقــدكان مطاوعاً في ذلك وسواس النسك الأعجمى، متجاوزاً بها الحدود المتعارفة من أهل الشريعة في سائر الامصار . واحضر عنده ذات يوم هـ ذا الرسول عملا ، وحضر العدول فاستروحوه ، ثم امضى حكم الله فيه ، وأقام عليه الحدود . واضرمته هـذه الموجدة ؟ فاضطرم غيظاً . وتعرض للوزير رُحو ابن يعقوب الوطاسي منصرفه من دار السلطان في موكبه ، وكشف عن ظهره يريه أثر السياط ، وينعي عليهم سو ، هذا المرتكب مع الرسل ، فتبرم لذلك الوزير وأدركته حفيظة وسرَّح وزعته وحشمه في إحضار القاضي على أسوء الحالات من التنكيل والتل ِّ لذقنه ؟ فمضوا لذلك الوجه . واعتصم القاضي بالمسجد الجامع ، ونادى المسلمين ؛ فثارت العامة بهم ،

ومرج أمر الناس، واتصل الخبر بالسلطان، فتلافاه بالبعث في اولئك النفر من وزعة (١) الوزير ، وضرب أعناقهم ، وجعلهم عظة لمن ورا ، هم فاسرّها الوزير في نفسه ، وداخل الحسن بن على بن أبي الطـلاق من ىنى عسكر بن محمد شيخ بنى مرين ، والمسلم له في شوراهم ، وقائد الروم غنصالة المنفرد برياسة العسكر وشوكته ؟ وكان لهم بالوزير اختصاص آثروه له على سلطانه ؟ فدعاهم الى بيعة عبد الحق بنعثمان ابن محمد بن عبد الحق كنير القرابة وأسد الاعياص ، وخلع طاعة السلطان ؟ فاجابوه وبايعوا له ، وتم أمرهم نجيًّا . ثم خرجوا عاشر جادى من سنة عشر الى ظاهر البلد الجديد بمكان الرمكة ، وجاهروا بالخلمان، وأقاموا الآلة، وبايعوا سلطانهم عبد الحق على عيون الملأ. وعسكروا بالعدوة القصوى من سبُّو تخم بلاد عسكر ، واذا. نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعيم تلك الثورة . ثم ادتحاوا من الغد الى تازى ، وخرج السلطان في طلبهم ؛ فعسكر بسبُّو ، وتلوم لاعتراض العساكر، وازاحة العلل واحتل القوم برباط تازى، وأوفدوا على موسى بن عثمان بن يغُمُراسِن سلطان بني عبد الواد يدعونه الى المظاهرة ، واتصال اليد ، والمدد بالعساكر والاموال جنوحاً إلى التي هي آثر لديه من تفريق كلة عدوه ؟ فتثاقل عن ذلك لمكان السلم

<sup>(</sup>١) جمع وازع: وهو الذي يدبر أمور الجيش ـ قاموس.

الذي عقد له السلطان اول الدولة، وليستبين سبيل القوم. وقد م السلطان بين يديه يوسف بن عيسى الجشمي، وعمر بن موسى الفودودي في جموع كثيفة من بني مرين. وسار في ساقتهم ؟ فانكشف القوم عن تاذى ولحقوا بتلمسان صريخاً. وحمد السلطان مغبة نظره في التثاقل عن نصرهم ، ووجد بها الحجة عليهم ، اذ غاية مظاهراته إياهم ان يملكهم تاذى ، وقد انكشفوا عنها فيئسوا من صريخه ، واجاز عبد الحق بن عثمان ورحنو بن يعقوب الى الاندلس ؟ فأقام رحنو بها الى ان قتله ولاد ابن ابي العلا، ؟ ورجع الحسن بن علي الى مكانه من قبيله وعله من مجاس السلطان ، بعد ان اقتضى عهده بالأمان على ذلك . ولما احتل الحسن بتازى حسم الدا، ، ومحا أثر الشقاق ، وأثخن في ولما احتل الحسن بتازى حسم الدا، ، ومحا أثر الشقاق ، وأثخن في حاشية الخوارج وذويهم بالقتل والسبي ، ثم اعتل اثنا ، ذلك ، وهلك حاشية الخوارج وذويهم بالقتل والسبي ، ثم اعتل اثنا ، ذلك ، وهلك الجامع الأعظم من تازى ، وبويع السلطان أبو سعيد ، على ما نذكره إن شا الله .

#### الخبر عن دولة السلطان أبي سعيد، وما كان فيمًا من الأحداث

لما هلك السلطان أبو الربيع بتازى ، تطاول للامر عمه عثمان بن السلطان أبي يعقوب المعروف بامه قضيب (١) واستلم المنصب وأسدى

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: قضنيت.

في ذلك وألحم. وحضر الوزراء والمشيخة بالقصر بعـــد هدو. من الليل، فاستثاروا بشيخ القرابة يومئذ، وكبير الاعياص المرشحين، العالي القعد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق ودسّت اخته عريبة اليهم بالوعد، وسربت اليهم الأموال. وجاءهم عثمان ابن السلطان أبي يعقوب مستامـاً ؟ فزجروه واستدعوا السلطان أبا سعيد ؟ فحضر وبابعوه ليلتئذ وأنفذ كتبه إلى النواحي والجهات باقتضاء البيعة. وسرح ابنه الأكبر الامير أبا الحسن الى فاس، فدخلها غرة رجب من سنة عشر . ودخل القصر و طلع على امواله وذخيرته . وفي غـــد ليلته أخذت البيعة العامة للسلطان بظاهر تازى ، على بني مرين وسائر زناتة والقبائل والعرب، والعساكر والحاشية والموالي والصنائع، والعلماء والصلحاء ، ونقباء الناس وعرفائهم والخاصة والدهماء ؟ فقـام بالامر واستوسق له الملك. وفرق الاعطيات وأسنى الجوائز، وتفقد الدواوين ورفع الظلامات، وحطُّ المغارم والمكوس. وسرح أهل السجون، ورفع عن اهل فاس وظيفة الرباع (١) . وارتحل لعشرين من شهر دجب الى حضرته ؟ فاحتل بفاس . وقدم عليه وفود التهنئة من جميع بلاد المغرب ثم خرج لذي القعدة بعدها الى رباط الفتح لتفقُّ الاحوال ، والنظر في احوال الرعايا والتهمم بالجهاد ، وانشا. الاساطيل للغزو في

سبيل الله ، ولما قضى منسك الاضحى بعده ، رجع الى حضرته بفاس ، ثم عقد سنة احدى عشرة لأخيه الامير أبي البقا ، يعيش على ثغور الاندلس : الجزيرة و و نُدة وما اليها من الحصون ، ثم نهض سنة ثلاث عشرة الى مَر ّاكُش لماكان بها من اختلال الاحوال ، وخروج عدي بن هنو الهستكوري ونقضه للطاعة ؛ فنزل به وحاصره مدة ، واقتحم حصنه عَنُوة عليه ، وحمله مقيداً الى دار ملكه ؛ فأودعه الطبق ، ثم رجع الى غزو تلهسان ، والله أعلى .

#### الخبر عن حركة السلطان أبي سعيد إلى تلمسان، أولى حركاته إليها

لما خرج عبد الحق بن عثمان على السلطان أبي الربيع و و و تغلب على تازى بمظاهرة الحسن بن علي بن أبي الطلاق كبير بني عسكر و اختلفت رسلهم الى أبي حمن موسى بن عثمان سلطان بني عيد الواد و اسف ذلك بني مرين و حرك مزاجهم (ا) ولما لحق الخارجون على الدولة بالسلطان أبي حمو و و قبل عليهم و اضرم ذلك حقد بني مرين و ولي السلطان أبو سعيد الأمر و في انفسهم من بني عبد الواد غصة و فلما استوسق أمر السلطان و دوخ الجهات المراكشية و عقد على البلاد الاندلسية و فرغ من شأن المغرب و اعتزم على غزو تلمسان و فهض اليها سنة

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: وحرك من أحنهم.

ادبع عشرة . ولما انتهى الى وادي مُلُويّة قدّم ابنيه أبا الحسن وأبا على في عسكرين عظيمين في الجناحين ، وسار في ساقتهما ، ودخل بلاد بني عبد الواد على هذه التعبية ؟ فاكتسح نواحيها ، واصطلم نعمها ونازل وجدة ؟ فقاتلها قتالاً شديداً وامتنعت عليه . ثم نهض الى تلمسان فنزل بالملعب من ساحتها . وانحجز موسى بن عثمان من ورا ، اسوارها وغلب على معاقلها ورعاياها ، وسائر ضواحيها ؟ فحطمها حطماً ونسف جهاتها نسفاً . ودوّخ جبال بني يزناسن ، وفتح معاقلها ، واثخن فيها ، وانتهى الى و جندة ، وكان معه في عسكره أخوه يعيش بن يعقوب ، وقد ادر كته بعض الاسترابة بأمره ؟ ففر الى تلمسان ، ونزل على أبي حو ورجع السلطان على تعبيته الى تازى ؟ فأقام بها . وبعث ولده الامير أبا على أبا على الى فاس ، فكان من خروجه على أبيه ما نذكره إن شاء الله تعالى .

### الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه من الواقعات

كان للسلطان أبي سعيد اثنان من الولد: اكبرهم الأمته الحبشية ، وهو على ؟ والاخر لمملوكة من سبى النصرانية ، وهو عمر. وكمان هذا الأصغر آثرهما لديه ، واعلقها بقلبه منذ نشأ . فكان عليه حدباً ، وبه مشغوفاً . ولما استولى السلطان على ملك المغرب وشحه لولاية عهده ؟

وهو شاب لم يطر شاربه . ووضعوا له ألقاب الامارة ، وصير معـــه على وزارته لابراهيم بن عيسي اليرنياني من صنائع دولتهم ، وكبار المرشحين بها . ولما رأى أخوه الاكبر أبو الحسن صاغية أبيهما اليه ، وكان شديد البرور لو الديه ، انحاش اليه وصار في جملته ، وخلط نفسه بحاشيته طاعة لابيه. واستمرت حال الامير أبي على على هذا وخاطبه الملوك من النواحي، وخاطبهم، وهادوه، وعقد الرايات، وأثبت في الديوان ، ومحا وزاد في العطاء ونقص ، وكاد ان يستبد " . ولما قفل السلطان أبو سعيد من غزاته الى تلهسان سنة أربع عشرة أقام بتازى ، وبعث ولديه الى فاس ؟ فلما استقر الامير أبو على بفاس حدَّثته نفسه بالاستبداد على أبيه وخلعه ٬ وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان حتى يقبض عليه فأرى ، وركب الخيلاف ، وجاهر بالخلعان . ودعا لنفسه ؟ فأطاعه الناس لما كان السلطان جعل اليه من أمرهم . وعسكر بساحة البلد الجديد يريد غزو السلطان ؟ فبرز من تازى بعسكره يقدم رجلا ويؤخر أخرى .

ثم بدا للامير أبي علي في شأن وزيره ، وحدثته نفسه بالقبض عليه استرابة به ، لما كان بلغه من المكاتبة بينه وبين السلطان ؛ فبعث لذلك عمر بن يخلف الفودودي . وتفطن الوزير لما جاء به من المكر ؛ فتقبض

عليه ونزع الى السلطان أبي سعيد ؟ فتقبله ورضي عنه ، وارتحل الى لقا، ابنه . ولما تراءى الجمان بالقرمدة ما بين فاس وتازى ، اختل مصاف السلطان ، وانهزم عسكره . وافلت بعد ان اصابته جراحة في يده وهن لها ، ولحق بتازى فليلاً جريحاً . ولحق ابنه الامير أبوالحسن نازعاً اليه من جملة أخيه أبي علي بعد المحنة وفاء بحق أبيه ؟ فاستبشر السلطان بالظهور والفتح وحميد المغبة . واناخ الامير أبو علي بعساكره على تازى ، وسعى الخواص بين السلطان وبينه في الصلح ، على ان يخرج له السلطان عن الامر ، ويقتصر على تازى وجهاتها ؟ فتم ذلك بينها وانعقد . وشهد الملأ من مشيخة العرب وزئاته واهل الامصار ؟ فاستحكم عقده وانكفاً الامير أبو علي الى حضرة فاس مملكاً . وتوافت فاستحكم عقده وانكفاً الامير أبو علي الى حضرة فاس مملكاً . وتوافت اليه بيعة الأمصار بالمغرب ووفودهم ، واستوسق امره .

ثم اعتل اثر ذلك ، واشتد وجمه ، وصار الى حال الموت ، وخشي الناس على انفسهم تلاشي الامر بمهلكه ؛ فتسايلوا الى السلطان بتازى . ثم نزع عن الأمير أبي على وزيره أبو بكر بن النوان ، وكاتبه منديل ابن محمد الكناني ، وسائر خواصه ؛ فلحقوا بالسلطان وحملوه على تلافي الامر ؛ فنهض من تازي ، واجتمع اليه كافة بني مترين والجند . وعسكر على البلد الجديد ، وأقام محاصراً لها ، وابتنى داراً لسكناه . وجعل لابنه الامير أبي الحسن ما كان لاخيه أبي على من ولاية العهد وجعل لابنه الامير أبي الحسن ما كان لاخيه أبي على من ولاية العهد

ونفويض الامر، وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولته كان قائدهم يحت اليه بالحؤلة ، وضبط البلد مدة مرضه ، حق إذا افاق ، وتبين اختلال امره بعث الى ابيه في الصفح والرضى ، وان ينزل له عما انتزى عليه من الأمر على ان يُقطه ه سجلهاسة وما اليها ، ويسوغه ما احتمل من المال والذخيرة من دارهم ؛ فأجابه الى ذلك ، وانعقه بينها سنة خمس عشرة ، وخرج الامير أبوعلي بخاصته وحشمه ، وعسكر بالزيتون من ظاهر البلد ، ووفى له السلطان بما اشترط ، وادتحل الى سجلهاسة ، ودخل السلطان الى البلد الجديد، ونزل بقصره واصلح شؤن ملكه ، وانزل ابنه الامير ابا الحسن بالدار البيضا ، من قصورهم ، وفوض اليه في سلطانه تفويض الاستقلال ، وأذن له في اتخاذ الوزرا ، والكتاب ووضع العلامة على كتابه ، وسائر ما كان لاخيه ، ووفدت عليه بيعات الأمصال بالمغرب ، ورجعوا الى طاعته ،

ونزل الأمير أبو علي بسجلهاسة؛ فاقام بها ملكاً ، ودو تالدواوين، واستلحق واستركب ، وفرض العطاء . واستخدم ظواءن العرب من المعقبل ، وافتتح معاقبل الصحراء وقصور توات وتيكودارين وتمنطيت ؛ وغزا بلاد السوس ؛ فافتتحها وتغلب على ضواحيها ، واثخن في اعرابها من ذوي حسّان والشبائات وزكنة ، حتى استقاموا على طاعته .

وريَّت عبد الرحمن بن الحسن بن بدُّر امير الامصار بالسوس في ثارودانت مقره ؟ فاقتحمها عليه عنوة > وقتله واصطلم نعمته > وأباد سلطانه . وأقام لمني مرين في بلاد القبلة ملكاً وسلطاناً . وانتقض على السلطان سنة عشرين ، وتغلب على درعة ، وسما الى طلب مراكش ؟ فعقد السلطان على حربه لاخيه الامير أبي الحسن، وجعله اليه وأغزاه ونهص على أثره ؟ فاحتلوا بمراكش ، وثقفوا أطرافها ، وحسموا عللها. وعقد عليها لكندوز بن عثمان من صنائع دولتهم، وقفلوا بمسكرهم إلى الحضرة . ثم نهض الامير أبو على سنة اثنتين وعشرين بجموعه من سجاماسة ، وأغذ السير الي مراكض ؛ فاحتلت عساكره بها قبل ان يجتمع لكندوز أمره ؟ فتقبص عليه وضرب عنقه ورفعه على القناة ؟ وملك مراكش وسائر ضواحيها . وبلغ الخبر الي السلطان ؟ فخرج من حضرته في عساكره بعد ان احتشد وأزاح العلل واستوفى الأعطيات وقد م بين يديه ابنه الامير أبا الحسن ولي عهده ، والغالب على أمره في عساكره وجموعه وجاء في ساقته، وسار على هذه التعبية. ولما انتهى الى توتو(١) من وادي مَـلُـويّـة نذروا بالبيات من أبى على وجنوده ؛ فحذروهم وأيقظوا ليلتهم . وبيَّتهم بمعسكرهم ذلك ؛ فكانت الدايرة عليهم ، وفلُّ عسكره . وارتحـــلوا من الغد في أثره .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بويو. وفي نسخة: نوتو.

وسلك على جبال درن ، وافترقت جنوده في أوعاده ، ولحقهم من معراتها شناعات ، حتى ترجل الامير أبو علي عن فرسه ، وسعى على قدميه . وخلصوا من ورطة ذلك الجبل بعد عصب الريق ، ولحق بسجاماسة ، ومهد السلطان نواحي مراكش ، واستعمل عليها، ورتب الحامية بها . وعقد على جباية أموال المصامدة ونواحي مراكش لموسى ابن علي بن محمد الهنتاتي ؛ فعظم عناؤه في ذلك واضطلاعه ، وامتدت أيام ولايته . وارتحل السلطان إلى سجاماسة ؛ فدافعه الامير أبو علي بالحضوع في الصفح والرضى والعودة الى السلم ؛ فأجابه السلطان لماكان شغفه من حبه ؛ فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب . ورجع الى الحضرة ، وأقام الامير أبو علي بمكانه ذلك من القبلة ، الى انهلك السلطان، وتغلب عليه أخوه السلطان ابو الحسن ، كانذكره ان شاه الله تعالى .

#### النبرعن نكبة منديل الكنانس ومقتله

كان أبو محمد بن محمد الكناني من علية الكتاب بدولة الموحدين ، ونزع من مراكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن ، وانفض جمهم الى مكناسة ؛ فاوطنها في ايالة بني مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن عبد الحق ؛ فصحبه فيمن كان يتأثر على صحابته من أعلام المغرب . وسفر عنه الى الملوك كما ذكرنا في سفارته الى المستنصر سنة خمس

وستين . وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق ، وازداد الكناني عند ابنه يوسف حظوة ومكانة ، الى ان سخطه ونكبه سنة سبع وستين . وأقصاه من يومنذ، وهلك في حال سخطته . وبقي من بعده ابنه منديل هذا في جملة السلطان أبي يعقوب متبدّر ما بمكان عبد الله بن أبي مدّين المستولى على قهرمة دار السلطان ومخالصته في خلواته غضباً لذلك ، متو تعاً للنكبة في أكثر أيامه مضطرمة له بالحسد جو انحه ، مع م كان عليه من القيام على حسبان الديوان . عرف فيه بسبقه ، وشهد به صديقه وعدوه . ولما تغلب السلطان على ضاحية شـلف وامصاره من بلاد مَغْرارَة ، واستعمله على حسبان الجباية ، وجعل اليه ديوان العسكر هنالك ، والى نظره اعتراضهم وتمحيضهم ؟ فنزل بمليانة مع من كان هنالك من الامراء: مثل على بن محمد الخيري والحسن بن علي ابن أبي الطلاق المسكري ، إلى ان هلك السلطان أبو يعقوب ورجَّم أبو ثابت البلاد الى أبي زيّان وأخيه أبو حمُّو ملوك بني عبد الواد. ونزل لهم عنها ؟ فرجع الى المغرب ولحق بالسلطان أبي ثابت ، ومرَّ في طريقه بأبي زيّان وأخيه أبي حمُّو ؟ فخف عليهما وحلا بعيونها ؟ واستبلغا في تكريمه ، وانصرف الي مغربه . وكان أيام معسكر السلطان يوسف ابن يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عثمان بن يعقوب في حال خوله ، وتأكدت بينهما الخيلَّة التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلما ولي أمر المغرب مت بذلك اليه ؟ فعرفه له واختصه وخالصه ع

وجعل اليه وضع علامته وحسبان جبايته، ومستخلص احواله، والمفاوضة بذات صدره. ورفع مجلسه، وقد مه على خاصته. وكان كثير الصاغية للامير أبي على ابنه المتغلّب على أبيه أول مرة . ولما استبد وخلع أباه انحاش منديل هذا اليه. ثم نزع عنه حين تبين اختلال أمره . وكان الامير أبو الحسن يحقد له ولاية أخيه أبي على ، لما كان بينهما من المنافسة . وكان كثيراً ما يوغر صدره بايجاب حق عمر عليه ، وامتهانه في خدمته . وطوى له على النث ، حتى إذا انفرد بمجلس أبيه، وفصل عمر الى سجاماسة أحكم السعاية فيه ، والآلا. في الهلكة التي صر السلطان عليها أذناً واعية، حتى تأذَّن الله باهلاكه . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه وكبراً؟ فاعتد عليه من ذلك كلمات واحوالاً، وسخطه سنة ثمان عشرة. وأذن لابنه أبي الحسن في نكبته ، فاعتقله واستصفى ماله ، وطوى ديوانه ، وامتحنه أياماً ، ثم قتله بمجلسه خنقاً ، ويقال جوعاً ، وذهب مثلا في الغابرين . والله خير الوارثين .

### الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة، همنازاته، ثم مصيرها إلى طاعة السلطان بعد مهلكه

كان بنو العزفي لما تغلب عليهم الرئيس ابو سعيد، ونقلهم الى غَـر ناطـة سنة خمس، واستقروا بهـا في ايالة المخلوع ثالث ملوك بني

الاحر ، حتى إذا استولى السلطان أبو الربيسع على سبنت سنة تسع آذنوا في الاجازة الى المغرب، واجازوا الى فاس، واستقروا بهـا. وكان يحيى وعبد الرحن ابنا أبي طالب من سرواتهم وكبارهم ، وكانوا ينشون مجالس أهل العلم ، بمــا كانوا عليه من انتحال الطب. وكان السلطان ابو سعيد ايام امارة بني ابيه يجالس بالمسجد الجامع للقرويِّين شيخ الفتيا أبا الحسن الصغير . وكان يحيى بن أبي طالب يلازمه ؟ فاتصل به وصارت له وسيلة يحسبها عنده . فلما ولي الام ؟ واستقل به ، رعى لهم زمام صحابتهم ، ووفى لهم مقاصدهم . وعقـــد لبحيى على سبتة ، ورجِّعهم الى مقر أمارتهم منها ومحــل دياستهم ؟ فارتحلوا اليها سنة عشر . واقاموا دعوة السلطان أبي سعيد ، والتزموا طاعته . ثم تغلب الأمير ابو على على أمر ابيه واستبد عليه ؟ فعقد عـــلى سبتة لأبي زكريا. حبون بن أبي العلاء القرشي ، وعزل يحيى بن أبي طالب عنها . واستقدمه الى فاس ؟ فقدمها هو وأبوه أبو طالب وعمه ابو حاتم، واستقروا في جملة السلطان. وهلك أبو طالب بفاس خلال ذلك، حتى اذا كان من خروج الامير أبي على على ابيه ما قدمناه ؟ لحق يحيى بن أبي طالب واخوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير أبي علي • فلما احتل بالبلد الجديد ، ونازله السلطان بها ، فحيننذ عقد السلطان يحيى بن أبي طالب على سبتة ، وبعثه اليها ليقيم دعوته بتلك الجهات. وتمسك بابنه محمد رهناً على طاعته ؟ فاستقل بامارتها ، واقعام طاعة

السلطان ودعوته بها . واخذ بيعته على الناس ، واتصل ذلك سنين . وهلك عمه أبو حاتم هنالك بعد مرجعه معه من المغرب. ولسنة ست عشرة انتقض على السلطان ، ونبذ طاعة الامر ، ورجع الى حال سلفه من أمر الشورى في البلد . واستقدم من الاندلس عبد الحق بن عثمان؟ فقدم اليه، وعقد له على الحرب ليفرق به الكلمة، ويوهن ببأسه عزائم السلطان في مطالبته . وجهز السلطان اليه العساكر من بني مرين ، وعقد على حربه للوزير ابراهيم بن عيسى؛ فزحف اليه وحاصره . وتعلل عليهم بطلب ابنه ؟ فبعث به السلطان الى وزيره ابراهيم ليعطي الطاعة ؟ فتسلمه وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر أن ابنه كان في فسطاط الوزير بساحة البحر بحيث يتأتى الفرصة في أخذه؟ فبيت المعسكر. وهجم عبد الحق بن عثمان بحشمه وذويه على فسطاط الوزير؟ فاحتمله الى أبيه. وركبت العساكر للهيمة ؟ فلم يقفوا على خبر حتى تفقد الوزير ابن العزفي . واتهموا قائدهم ابراهيم بن عيسى الوزير بمالأة العدو على ذلك؟ للطاعة ، واستنصاراً في نصح السلطان ؛ فشــكر لهم واطلق وزيره لابتلا انصيحته ورغب يحيى بن العزفي بعدها في رضي السلطان وولايته. ونهض السلطان سنة تسع عشرة الى طنجَّة لاختبار طاعته ؟ فعقد له على سبتة ، واشترط هو على نفسه الوفاء بجباية السلطان ، واسنى هديته في كل سنة . واستمرت الحال على ذلك الى

ان هلك يحيى العزفي سنة عشرين. وقام بالامر ابنه محمد الى نظر ابن عمه محمد بن على ابن الفقيه أبي القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الاساطيل بسبتة ولي النظر فيها بعد أن نزع القائد يجيى الزنداحي إلى الاندلس ، واختلف الغوغاء بسبتة ؟ وانتهز السلطان الفرصة ؟ فاجمع على النهوض اليها سنة ثمان وعشرين ، وبادروا بايتا. طاعتهم . وعجز محمد بن يحيى عن المناهضة وظنها محمد بن علي من نفسه ؟ فتعرض للأمر في اوغاد من اللفيف اجتمعوا اليه . ودافعهم الملأ عن ذلك ، وحملوهم على الطاعة ، واقتادوا بني العزفي الى السلطان فانقادوا. واحتــل السلطان بقصبة سبتة ، وثقف جهاتها ورم منثلهما واصلح خللها . واستعمل كبار رجالاته وخواص مجلسه في اعمالها ، فعقل لحاجبه عالر بن فتح الله السدراتي على حاميتها . وعقد لابي القاسم بن أبي مدّيّتن على جبايتها والنظر في مبانيها ، واخراج الاموال للنفقات فيهما . واسنى جوائز الملاً من مشيختها ، ووفر اقطاعاتهم وجراياتهم . واوعز ببنا. البلد المسمى افراك أعلى سبتة ؟ فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين ، والكفأ راجعاً الى حضرته.

#### الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة

كان بنو عبد المهيمن من بيوتات سَبْتَةَ ، ونسبهم في حضر موت. وكان بنو عبد المهيمن من بيوتات سَبْتَةَ ، وكان أبوه محمَّد قاضياً وكانوا أهل تَجيَّلة ووقار ، منتحلين للعلم ، وكان أبوه محمَّد قاضياً

المهيمن هذا في حجر الطب والجلالة ، وقرأ صنعة العربيَّة على الاستاذ الغافقي وحذق فيها . ولما نزلت بهم نكبة الرئيس أبي سعيد سنة خمس، واحتملوا الى غرناطة ، احتمل فيهم القاضي محمد بن عبد الهيمن وابنه. وقرأ عبد المهيمن بغرناطة على مشيختها ، وازداد علماً وبصراً باللسان والحديث. واستكتب بدار السلطان محمـد المخلوع، واختص بوزيره المتغلب على دولته محمد بن عبد الحكم الر "ندي فيمن اختص به من رؤسائهم بني المَزَيِّفي ؟ ثم رجع بعد نكبة ابن الحكم الى سبتة ، وكتب عن قائدها يحيى بن مسلمة مدة . ولما استخلص بنو مترين سبتة سنة تسع اقتصرعن الكتابة ، واقام متقبِّلًا مذاهب سلفه في انتحال العلم ولزوم المروءة . ولما استولى السلطان ابو سعيد على المغرب ، واستقلَ بولايةالعهد والتغلب على الامر ابنه أبو علي وكان محباً للعلم ، مولعاً باهله منتحلًا لفنونه . وكانت دولته خلواً من صناعة الترسيل منذ عهد الموحدين للبداوة الموجدة في دولتهم . وحصل للأمير أبي على بعض البصر بالبلاغة واللسان ، تفطئن ب لشأن ذلك ، وخلو دولتهم منن الكتاب المرسِّلين ، وأنَّهم إنَّما يُحُكِّمونُ الخَطُّ الذي حذَّقوا فيه. ورأى فيه الاصابع تشير الى عبد المهيمن في رياسة تلك الصنائع ؟ فولع به . وكان كثير الوفادة مع اهل بلده اوقات وفادتهم؟ فيختصُّه الأمير أبو على بمزيد من بسّره وكرامته ويرفع مجلسه ويخطبه للكتابة ، وهو يمتنع عليه . حتى إذا امضى عزيمته في ذلك اوعز الى عامله بسبتة

سنة اثنتي عشرة أن يشخصه إلى بايه ؟ فقلده كتابته وعلامته. حتى إذا خرج أبو على على ابيه تحيَّز عبد المهمن الى الأمير أبي الحسن ؟ فلما صولح ابو على على النزول عن البلد الجديد ، وكتب شروطه على السلطان ؟ كان من جملتها كون عبد المهيمن معه ، وامضى السلطان له ذلك ، وأنف الأمير ابو الحسن منها ؟ فاقسم ليقتلنُّه ان عمل بذلك ؟ فرفع عبد المهيمن امره الى السلطان ولاذبه والقي نفسه بين يديه وق لشكواه وامره باعتزالها معاً والرجوع الى خدمته . وانزله بمعسكره ، وقام على ذلك . واختصَّه منديل الكناني كبير الدولة وزعيم الخاصة، وانكحه ابنته . ولما نكب منديل الكناني ، جعل السلطان علامته لأبي القاسم بن أبي مـدّيـن ، وكان غفلًا خلواً من الأدوات ؛ فـكان يرجع الى عبد المهيمن في قراءة الكتب واصلاحها وانشائها ، حتى عرف السلطان له ذلك ؟ فاقتصر عليه ، وجعل وضع العلامة إليه سنة ثمان عشرة ؟ فاضطلع بها . ورسخت قدمه في مجلس السلطان ، وارتفع صيته . واستمر على ذلك ايام السلطان وابنه أبي الحسن من بعده الى ان هلك بتونس في الطاعون الجارف سنة تسع واربعين. والله خير الوارثين.

### الخبر عن صريخ أمَل الأنداس بالسلطان، ومملك بطرة على غرناطة

كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من

بعد أبيه هراندة الهالك سنة اثنتين وثمانين . ومنذ غلب على طريف ، وشغل السلطان يوسف بن يعقوب بعدوه بني يخمراسن ، ثم تشاغل حفدته من بعده بامرهم وتقاصرت مددهم ، وهلك شانجة سنة ثلاث وتسمين ، وولي ابنه هراندة ونازل الجزيرة الخضراء فرضة الجهاد لبنى مرين حولا كاملاً . ونازلت اساطيله جبل الفتح ، واشتد الحصار على المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل اهل الاندلس من ورائهم ويأخذ بحجزتهم ؟ فنازل المربَّية، وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع ، ونصب عليها الآلات . وكان منها برج العود المشهور ، طال الاسوار بمقدار ثلاث قامات ، وتحيَّل المسلمون في احراقه ؟ فاحرق . وحفر العدو تحت الارض مسرباً عريض المسافة مقدار ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطن لهم المسلمون وحفروا قبالتهم مثله ، الى ان نفذ بعضهم لبعض ، واقتثلوا تحت الارض . وعقد ابن الاحمر لعثمان بن أبي العلاء زعيم الاعياص على عسكر بعثه مـــــــداً لاهل المريَّة؛ فلقيه جمع من النصاري كان الطاغية بعثهم لحصار مرشانة؛ فهزمهم عــثمان واستلحمهم . ونزل قريبــاً منمعسكر الطاغية ،والحَّ بمغاداتهم ومراوحتهم الي ان رغبوا اليه في السلم وافرج عن البلد . وتغلب الطاغية خلال ذلك على جبل الفتح، وأقامت عساكره عــلى

شمانة (١) واصطبونة . وزحف العباس بن رحُّو بن عبد الله ، وعثمان بن أبى العلاء في العساكر لاغاثة البلدين؛ فأوقع عثمان بمعسكر اصطبونة، وقتل قائدهم ألفنس بترس في نحو ثلاثة آلاف فارس واستلحموا. ثم زحف عثيان الى اعانة العباس ، وكان دخل عوجين ؛ فحاصرته جمو ع النصرانية به ؟ فانفضوا لخبر زحفه . وبلغ الخبر الى الطاغية بمكانه من ظاهر الجزيرة بفتك عثمان في قومه؛ فسرح جوع النصرانية اليه ولقيهم عثمان ؟ فاوقع بهم وقتل زعما هم. وارتحل الطاغية يريد لقا هم ؟فخالفه اهل البلد الي معسكره وانتهبوا مخلفاته وفساطيطه . واتيحت للمسلمين عليهم الكرة وامتلأت الأيدي من غنائهم واسراهم . ثم هلك الطاغية اثر هذه الهزيمة سنة اثنتي عشرة ، وهو هراندة بن شانجة ، وولي من بعده ابنه الهنشة طفلا صغيراً ، جعلوه الى نظر عمه دون بطرة ابن شانجه ، وزعيم النصرانية جوان ؟ فكفلاه . واستقام امرهم على ذلك . وشغل السلطان ابو سعيد ملك المغرب بشأن ابنه وخروجه ؟ فاهتبل النصرانية الغِرة في الاندلس ، وزحفوا الى غرناطة سنة ثمان عشرة ، والأخوا عليها بمسكرهم وانمهم. وبعث اهل الاندلس صريخهم الى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي العلاء من دولتهم ، ومعله من رياستهم ، وانه مرشح للامر في قومه بني مَرين ، يخشى معه من تفريق

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: سمانة، وفي نسخة: سماية.

الكلمة . وشرط عليهم ان يدفعوه اليه برمته ، حتى يتم امر الجهاد ، ويعيده اليهم حوطة على المسلمين . ولم يمكنهم ذلك لمكان عثمان بن أبي العلاء بصرامته وعصابته من قومه ؟ فاخفق سعيهم واستلحموا . واحاطت أمم النصرانية بنرناطة ، وطمعوا في التهامها . ثم ان الله نفس مخنقهم ، ودافع بيد قدرته عنهم ، وكيتف لعثمان بن أبي العلاء وعصبته واقعة فيهم كانت من أغرب الوقائع . صمدوا الى موقف الطاغية يجملتهم ، وكانوا زها ، مايتين أو اكثر . وصابروهم حتى خالطوهم في مراكزهم ؟ فصرعوا بشطرة و بُحوان ، وولوهم الأدبار ، واعترضتهم من ورائهم مسارب الما ، للشرب من شنيل ؟ فتطارحوا فيها . وهلك كثيرهم ، واكتسحت اموالهم ، واعز الله دينه ، واهلك عدوه . ونصب رأس بطرة بسور البلد عبرة لمن يتذكر . وهو باق هنالك لهذا العهد .

# الخبر عن صغر الموحدين والعركة الى تلبسان على أثره وما تخلل ذلك من الأحداث

ولما انفرج الحصار عن ولد عثمان بن يغمر اسن ملوك بني عبد الواد سنة ست ، وتجافى ابو ثابت عن بلادهم ، ونزل لهم عما ملكه بنو مرين منها بسيوفهم ، واستقل ابو حمَّو بملك بني عبد الواد على دأس الحول منها ، صرف نظره واهتمامه الى بلاد الشرق ؛ فتغلب على بلاد

مَغْرَاوَةً ، ثم على بلاد بني توجين . ومحا اثر سلطانهم . ولحق اعياصهم من ولد عبد القوي بن عطيسة ، وولد منديل بن عبد الرحن بالموحدين آل أبي حفص مـع من تبعهم من رؤوس قبائلهم ، وصاروا في جمـلة عساكرهم . واستلحق مولانا السلطان أبو يحيى وحاجبه يعقوب بن غر منهم جنداً كثيفاً اثبتهم في الديوان ، وغالب بهم الخوارج والمنازعين للدولة . ثم زحف أبو حُمُّو الى الجزارُ وغلب ابن عـلان عليها ، ونقله الى تلمسان ووفى له . وفر بنو منصور امراء مليكش أهل بسيط متيجة من صنهاجة ؟ فلحقوا بالموحدين واصطنعوهم. وتملك قاصية المغرب الأوسط ، وتاخم عمل الموحدين بعمله . ثم تغلب على تدلس سنة اثنتي عشرة ، وتجنى على مولانا السلطان أبي يحيى بما وقع بينهم من المراسلة أيام انتزاء ابن خلوف ببجاية كما ذكرناه في اخباره ، يجث عزائمه لمنازلتها. وطلب بلاد الموحدين، واوطأ عساكره ارضهم ، ونازل امصارهم بجاية و تسنطينة . واختص بجاية بشوكته من ذلك. وجهز العساكر مع مسعود بن عمه أبيعامر ابراهيم لمضايقتها. وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن عليه وقيام بني توجين بأمره ، واقتطاع جبل وانشيريش من عمالة ماکه .

واستمرت الحال على ذلك حتى هلك السلطان ابو حمو سنة ثمان

عشرة . وقام بامرهم ابو تاشفين عبد الرحمن ؟ فصنع له في ابن عمه محمد ابن يوسف . ونهض اليه بعساكر بني عبد الواد ، حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشريش. وداخله عمر بن عثمان كبير بنى تيغرين في المكربه ؟ فتقبض عليه وقتله سنة تسع عشرة . وارتحل الى بجايــة ؟ حتى احتل بساحتها . وامتخع عليه الحاجب ابن غمر ؛ فأقام يوماً او بعضه . ثم انكفأ راجعاً الى تلمسان ، وردَّد البعوث الى اوطان بجاية ، وابتنى الحصون لتجمُّر الكتائب: فابتنى بوادي بجاية من اعلاه حصن بكر ثم حصن تيمز يزدكت يليه.ثم اختط بتيكلات على مرحلة منها بلداً سماه تيمز يزدكت على اسم المعقل الذي كان لاوليهم بالجبــل قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعيد كما قدمناه ، فاختط بلد تيكلات هذه ، وشحنها بالاقوات والعساكر ، وصيَّرها ثغراً لملكه ، وانزل به جنده . وعقد عليها لموسى بن علي العزفي كبير دولته ودولة ابنه، واستحثه امراء الكعوب من بني ُسليم لملك افريقية حين مغاضبتهم لمولانا السلطان أبي يحيى؟ فأغرس معهم جيوش زناتة ،وعقد على تونس للاعياص من آل أبي حفص: الامير أبي عبد الله محمد بن أبي يحى اللحياني، وابي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمران، وأبي اسحاق ابن أبي يحيى الشهيد، مرة بعد اخرى كما ذكرناه في اخبارهم جميعاً. وكانث حروبهم سجالا الى انكان بين جيوش زناتة الموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي مرماجنة سنة تسع وعشرين ، زحفت فيه الى

السلطان أبي يحيى عساكر زناتة مع حمزة بن عمر أمير بني كمب، ومن اليه من البدو ، وعليهم يحيي بن موسى من صنائع دولة آل يغمر اسن . وقد نصبوا للملك محمد بن أبي عمران بن أبي حفص ، ومعهم عبد الحق ابن عثمان من اعياص بني عبد الحق في بنيه وذويه . وكان نزع اليهم من عند الموحدين كما ذكرناه؛ فاختل مصاف مو لانا السلطان أبي يحيي، وانهزم واستولوا على فساطيطه بما فيها من الذخيرة والحرم ، وانتهبوا معسكره . وتقبضوا على ولديه الموليين احمد وعمر ، واشخصوهما الى تلمسان، واصيب السلطان في بدنه بجراحات اوهنته ، وخلص الى بونة ناجياً برمقه. وركب السفين منها الى بجاية؟ فاقام بها يدامل جراحه. واستولت زناتة على تونس. ودخلهامحمدبن ابي عمر ان، سموه باسمالسلطان ومقادته في يد يحيى بن موسى امير زناتة . واعتزم مولانا السلطان ابو يحيى على الوفادة على ملك المغرب السلطان أبى سعيد بنفسه صريخـــاً على آل يغمر اسن . واشار حاجبه محمد بن سيد الناس بانفاذ ابنه الامير ابى ذكريا و صاحب الثغر استنكافاً له عن مثلها ؟ فتقبل اشارت ، وادكب ابنه البحر لذلك، وبعث معه اما محمد عبد الله بن تافراكبن من مشيخة الموحدين ، نافضاً امــامه طرق المقاصد والحجــاورات ، ونزلوا بغساسة من سواحل المغرب. وقدموا على السلطان أبي سعيد بحضرته، وابلغو مصريخ مولانا السلطان ابي يحيى؛ فاهتز لذلك هو وابنه الامير ابو الحسن ، وقال للأمير في ذلك المحفل : يا بني ! لقد أكبر قومنا

قصدك وموصلك ، ووالله لابذلن ً في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي، ولأسيرن بعساكري الى تلسان فانزلها مع ابيك ؟ فانصرفوا الى منازلهم مسرورين . وكان فيما شرطه عليهم السلطان ابو سعيد مسير مولانًا السلطان ابي يحيى بعسكره الى منازلة تلمسان معــه فقبلوا . ونهض السلطان ابو سعيد الى تلمسان سنة ثلاثين . ولما انتهى الى وادي ملُويَّة وعسكر بصبرة ، جاءهم الخبر اليقين باستيلاء السلطان أبي یجیی علی حضرة تونس ، واجهاضه زناتة وسلطانهم عنها . واستدعی مولانا السلطان الأمير ابا زكريا يحيى ابنه ووزيره ابا محمد عبد الله بن تافراكين، وامرهمبالانصراف الى صاحبهم واسنيجوائزهم وحباءهم، وركبوا اساطيلهم عن غساسة . وارسل معهم للخطبة والصهر ابراهيم ابن ابي حاتم العزفي ، والقاضي بحضرته أبا عبد الله بن عبد الرزاق ، وانكفأ على عقبه راجعاً الى حضرته . ولما انعقد الصهر بين الامير أبي الحسن والسلطان أبي يحيى في ابنته شقيقة الأمير يحيى ، زفها اليهم في اساطيله مع مشيخة من الموحّدين : كبيرهم أبو القاسم بن عتُّور ؟ ووصلوا بها الى مرسى غساسة سنة احدى وثلاثين بين يـدي مهلك السلطان أبي سعيد؟ فقاموا بها على اقدام البر والتكرمـــة . وبعثوا الظهر الى غساسة لركوبها وحمل اثقالها ، وصيغت حكمات الذهب والفضة وقدتولايا الحرير المغشاة بالذهب واحتفل لوفادها واعراسها غاية الاحتفال بما لم يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز

النساء ما يتولاه مثلهم من ذلك الصنيع ، وتحدَّث الناس به . وهلك السلطان ابو سعيد بين يدي موصلها . والبقاء لله وحده .

### الخبر عن مملك السلطان أبي سعيد، عفا الله عنه، ووزاية ابنه السلطان أبي الدسن، وما تخلل ذلك من الأحداث

وكان السلطان لما بلغه وصول العروس ، بنت مولانا السلطان أبي يحيى سنة احدى وثلاثين ، واهتزت الدولة لقدومها عليهم تعظيماً لحق ابيها وقومها واحتفاء بها ، ارتحل السلطان ابو سعيد الى تازي ليشارف أحوالها بنفسه استبلاغاً في تكريها وسروراً بعروس ابنه ، واعتل هنالك ومرض حتى اشفى على الهلاك ، وارتحل به ولي العهد الأمير ابو الحسن الى الحضرة ، وحمله في فراشه على اكتاف الحاشية والخول ، حتى نزل بسبو ، ثم ادخله كذلك ليلا الى داره ، وادر كته المنية في طريقه ؟ فقضى رحمة الله عليه ؟ فوضعوه بمكانه من البيت ، واستدعى الصالحين لمواراته فووري لشهر ذي الحجة من سنة احدى وثلاثين ، والبقاء لله وحده ، وكل شي و هالك الا وجهه ،

ولما هلك السلطان ابو سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة إلى ولي عهده الأمير أبي الحسن ، وعقدوا له على انفسهم ، واتو بيعتهم ، وامر بنقل معسكره من سبو واضرب بالزيتون من ساحة فاس . ولما ووري السلطان خرج الى معسكره في التعبية ، واجتمع

اليه الناس على طبقاتهم لادا، البيعة ، وجلس بفسطاطه ، وتولى اخذ البيعة له يومنذ على الناس المزوار عبو بن قاسم عريف الوزعة والمتصرفين ، وحاجب الباب القديم الولاية في ذلك بدارهم منذ عهد السلطان يوسف بن يعقوب ، وزفت البه ليلتئذ عروسه بنت مولانا السلطان أبي يحيى ، فاعرس بها بمكانه من المعسكر ، واجع اره على الانتقام لابيها من عدوه ، وبدأ باستكشاف حال أخيه أبي علي وكان السلطان ابوهما يستوصيه به لما كان له بقلبه من العلاقة ، وكان ولي المهد هذا يؤثر لرضاه جهده ؟ فاعتزم على الحركة الى سيجيان العهد هذا يؤثر لرضاه جهده ؟ فاعتزم على الحركة الى سيجيان العهد المداولة ، والله تعالى أعلم ،

# الخبر عن حركة السلطان أبي الدسن الى سجلماسة، وانكفائه عنها الخبر عن حركة السلطان بعد الصلح مع أخيه والإتفاق

لما هلك السلطان ابو سعيد ، وكملت بيعة السلطان أبي الحسن ، وكان كثيراً ما يستوصيه باخيه أبي علي لما كان كلفاً به شفيقاً عليه ؛ فاراد مشارفة احواله قبل النهوض الى تيه سان ، فارتحل من معسكره بالزيتون قاصداً سجهاسة ، وتلقته في طريقه وفود الأمير أبي على اخيه مؤدياً حقه ، موجباً مبرته ، مهنياً بما اتاه الله من ملك ، متجافياً عن المنازعة فيه ، قانعاً من تراث أبيه بما حصل في يده ، طالباً المقد له بذلك من اخيه ، فأجابه السلطان ابو الحسن الى ما سأل ، وعقد العقد له بذلك من اخيه ، فأجابه السلطان ابو الحسن الى ما سأل ، وعقد

له على سجهاسة وما اليها من للادالقبلة كما كان لعبد السها . وشهد الملأ من القبيل وسائر زناتة والعرب، وانكفأ راجعاً الى تلمسان باجابة صريخ الموحدين. وأغذ السير اليها. ولما انتهى الى تلمسان، نكب عنها متجاوزاً إلى ناحية الشرق، لوعد مولانا السلطان أبي يحيى بالنزول معه على تلمسان ، كما كان عليه وفاقهم ومشارطهم مع الأمير أبي ذكريا الرسول اليهم ؟ فاحتل بتاسالة في شعبان من سنة اثنتين وثلاثين . وتلوم بها ، واوعز الى اساطيله بمراسى المغرب ؛ فاغزاها الى سواحل تلمسان . وجهز لمولانا السلطان أبي يحيى مـدداً من عسكره اركبهم الاساطيل من سواحل وحران ، وعقد عليهم لحمد البطوي من صنائسع دولته . ونزلوا بجاية ، ووافوا بهـا مولانا السلطان أبا يحيى ؟ المجمرة بها الكتائب لحصار بجاية ، وبها يومنذ ابن هزرع من قوادهم . واجفل من كان بها من العساكر قبلوصوله اليهم ؟ فلحقوا بآخر عملهم من المغرب الاوسط. وأناخ مولانا السلطان أبو يحيى عليها بعساكره من الموحدين والمرب والبربر وسائر الحشود ؟ فخربوا عمرانها وانتهبوا ما كان من الاقوات مختزناً بها ، وكان بحراً لا يدرك ساحله ، لما كان السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد اوعز الى العمال بسائر البلاد الشرقيَّة ، منذ عمل البطحاء ، ان ينقلوا اعشار الحبوب البها وسائر الاقوات. وتقبل ابنه السلطان ابو تاشفين مذهب في ذلك. ولم يزل

دأبهم الى حين حدّت بها هذه الفاقرة ؟ فانتهب الناسمن تلك الاقوات ما لا كفاء له . وأصرعوا مختطها بالارض فنسفوها نسفاً ، وذروها قاعاً صفصفاً ، والسلطان ابو الحسن خلال ذلك متشرف لاحوالهم ، منتظر قدوم مو لانا السلطان أبي يحيى بعساكره عليه لمنازلة تلمسان ، حتى وافاه الخبر بانتقاض اخيه كما نذكره ؟ فانكفأ راجعاً ، واتصل الخبر بمو لانا السلطان أبي يحيي ؟ فقفل الى حضرته ، وحمل البطوي معه وأسنى جائزته وجو الزعسكره ؟ فانصر فو الى السلطان مرسلهم في سفنهم ، وانقبض عنان السلطان أبي تاشفين عن غزو بلاد الموحدين الى انقرض امره ، والبقاء الله وحده ،

### الخبر عن انتقاض أبي علي ونموض السلطان أبس الحسن اليه وظفره به

لا توغل السلطان أبو الحسن في غزاة تيلمنسان ، وتجاوزها الى تاسالة لموعد مولانا السلطان أبي يحيي ، دس أبو تاشفين إلى الأمير أبي على في اتصال اليد والاتفاق على السلطان أبي الحسن ، وان يأخذ كل واحد منها بججزته عن صاحبه متى هم به ، وانعقد بينها على ذلك ، وانتقض الأمير أبو على على اخيه السلطان أبي الحسن ، ونهض من وانتقض الى درعة ؟ فقتل بها عامل السلطان ، واستعمل عليها من ذويه ، وسرح العسكر الى بلاد مراكش ، واتصل الخبر بالسلطان ،

وهو بمعسكر. بتاسالة ؟ فاحفظه شأنه ، واجمع عــلى الانتقام منه ؟ فانكفأ راجماً الى الحضرة . وانزل بثغر تاوريرت تخم عمله عسكراً ، وعقد عليه لابنه تاشفين ، وجعله الى نظر وزيره منديل بن حامه بن تيربيغين وأغذً السير الى سجلماسة ؟ فنزل عليها واحاطت عساكره بها ، واخذ بمخنَّقها . وحشد الفعلة والصناع لعمل الآلات لحصارها والبناء بساحتها . واقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريتاً . ونهض أبو تاشفين في عساكر. وقوم الى ثغر المغرب ليوطئه عساكره ، ويعيث في نواحيه ، ويجاذب السلطان عن مكانه من حصاره . ولما انتهى الى تاوريرت ، برز اليه ابن السلطان في وزرائه وعساكره ، وزحفوا اليه في التعبئة ؟ فاحتل مصافَّة ، وانهزم ولم يلق احدا ،وعاد الى منحجزه . وبادر الى امداد الامير أبي على بعسكره ؛ فعقد على حصة من جنوده وبعث بهم اليه ،فتسربوا الى البلد زرافات ووحدانا ، حتى استكملوا عنده . وطاولهم السلطان الحصار ، وانزل بهم انواع الحرب والنكال ، حتى تغلب عليهم ، واقتحم البلد عنوة ، وتقبُّض على الامير أبي على عند باب قصره . وسيق الى السلطان ؛ فامهله واعتقله واستولى على ملكه . وعقد على سجهاسة ، واستعمل عليها ، ورحل منكفياً إلى الحضرة ؟ فاحتل بها سنة ثلاث وبْلاثين . واعتقل اخاء في  عسكره تحت راية ابنه أبي مالك . كما نذكره ان شاء الله تعالى .

# الخبر عن منازلة جبل الفتح، واستئثار الأمير أبي مالك والمسلمين به

لما هلك السلطان أبو الوليد بن الرئيس أبي السعيد المتغلب على ملك الاندلس من يد ابن عمه أبي الجيوش ، قام بالامر من بعده ابنه محمد طفلًا صنيراً الى نظر وزيره محمد بن المحروق ، من بيوت الاندلس وصنائع الدولة ، واستبد عليه ، فلما شب وناهن ، وأنف من الاستبداد عليه ؟ اغراه المعلوجي من حشمه بالوزير ؟ فاغتاله وقتله سنة تسع وعشرين . وشمر للاستبداد وشيّـد أواخي الملك . وكان الطاغية قـــد اخذ جبل الفتح سنة تسع ، وجاورت النصر انيَّة به ثنور الفُرضة ، وصار شجي في صدرها ، وأهم المسلمين شأنه . وشغل عنهم صاحب المغرب بما كان من فتنة ابنه ؟ فرجُّعوا الجزيرة وحصونها الى ابن الاحر منذ سنة اثنتي عشرة لأول الماية الثامنة . واستغلظ الطاغية عليهم بعـ لد ذلك ؟ فرجُّ موا الجزيرة الى صاحب المغرب سنة تسع وعشرين. وولي عليها السلطان أبو سعيد من اهل دولته سلطان بن مهلهل من عرب الخلط واخواله . واسفُّ الطاغية الى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد ؟ فملك اكثرها ومنع البحر من الاجازة . وقارن ذلك استبداد صاحب الاندلس ، وقتله لوزيره المحروق . وأهمَّه شان الطاغية ؛ فيادر

الى اجازة البحر . ووفد على السلطان أبي الحسن بــــدار ملكه بفاس سنة اثنتين وثلاثين ؟ فاكبر موصله واركب الناس للقائمه ، والزله بروض المصارَّة لصق داره ، واستبلغ في تكريمه . وفاوضه ابن الاحمر في شأن المسلمين ورا. البحر ، وما اهمَّهم من عدوهم ، وشكا اليه حال الجبلواعتراضه شجي ً في صدر الثنور ؟ فاشكاه السلطان . وعامل الله في اسباب الجهاد، وكان مشغوفاً به متقبّلًا مذهب جده يعقوب فيه. وعقد لابنه الامير أبي مالك على خمسة آلاف من بني مَرين ، وانفذه مع السلطان محمد بن اسمعيل لمنازلة الجبل ؟ فاحتل بالجزيرة ، وتتابع اليه الاسطول بالمهدد. وأرسل ابن الاحمر حاشرين في الانهاس؟ فتسايلوا اليه واضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الجبل. وأبلوا فيحربه ومنازلته البــــلاء الحسن ، إلى أن تغلُّبوا عليــه سنة ثلاث وثلاثين ؟ واقتحمه المسلمون عنوةً . ونقلهم الله من كان به من النصرانية بمــا معهم، ووفاه الطاغية بأمم الكفر لثالثة فتحه ، وقد شحنه المساون بالاقوات نقلوها من الجزيرة على خيولهم . وباشر نقلها الأمير أبو مالك وابن الاحمر ؟ فنقلها الناس عامة . وتحيُّن الامير أبو مالك الى الجزيرة ، وترك بالجبل يحيى بن طلحة بن محلى من وزرا. ابيه . ووصل الطاغيـة بعد ثلاث ؟ فاناخ عليه . وبرز أبو مالك بعساكره ؟ فنزل 'قبالته . وبعث الى الامير أبي عبد الله صاحب الاندلس ؟ فوصل بحشد المسلين بعد أن دوخ ارض النصرانيَّة . وخرج فنزل بازا، عسكر الطاغية ،

وتحصن العدو في محلتهم واقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه وخفة ما به من الحامية والسلاح ؟ فبادر السلطان ابن الاحر الى لقا الطاغية وسبق الناس الى فسطاطه عجلا ؟ باثماً نفسه من الله في رضى المسلمين ؟ وسد فرجتهم ؟ فتلقاه الطاغية راجلًا حاسراً إعظاماً لموصله وأجابه الى ما سأل من الافراج عن هذا المعقل ؟ واتحفه بذخائر مما لديه ؟ وارتحل لفوره . واخذ الامير أبو مالك في تثقيف اطراف الثغر ؟ وسد فروجه ؟ وانزال الحامية به ؟ ونقل الاقوات اليه . وكان فتحاطوى دولة السلطان أبي الحسن قلادة الفخر آخر الايام . ثم رجع بعدها الى شأنه من منازلة تياسان وحصاره ؟ كما سنذكره ان شا الله تعالى .

### الخبر عن حصار تلمسان، وتغلب السلطان أبي الحسن عليها، وانقراض بني عبد الواد بمهلك أبي تاشفين

لما تغلب السلطان على اخيه ، وحسم علة انتزائه ومنازعته ، وسد ثغور المغرب ، وعظمت لديه نعمة الله بظهور عسكره على النصرانية ، وارتجاع جبل الفتح من ايديهم ، بغد ان أقام في ملكتهم نحواً من عشرين سنة ، فرغ لعدوه واجمع على غزو تلمسان . ووفد عليه رسل السلطان أبي يحيى في سبيل التهنئة بالفتح والأخذ بحجزة أبي تاشفين على الثغور ، واوفد السلطان رسله الى أبى تاشفين شفعاً ، وان يتخلى على الثغور ، واوفد السلطان رسله الى أبى تاشفين شفعاً ، وان يتخلى

عن عمل الموَّحدين جملة ، وينزل لهم عن تدلس ، ويرجع الى تخم اعمالهم منذ اول الامر ، ولو عامنذ ، ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك ، ويقدروه حق قدره . واستنكف أبو تاشفين من ذلك ، ولج واغلظ للرسل في القول ، وافحش بمجلسه بعض السفهاء من العبدي في الرد عليهم ، والنيل من مرسلهم ؛ فانقلبوا بما احفظه ؛ فإنبعثت عزائم السلطان للصعود اليهم . وعسكر بساحة البلد الجديد ، وبعث وزرا، م الى قاصية البلاد المراكشية لحشد القبائل والفساكر . ثم تعجَّل فاعترض جنوده وازاح عللهم وعبُّأ مواكبه. وسار في التعبئة، وفصل بمسكره من فياس اواسط خمس وثلاثين . وسار بجر الشوك والملد من أمم المغرب وجنوده . ومر بوجلة ؟ فجمر الكتائب لحصارها . ثم مر بندرومة ، فقاتلها بعض يوم واقتحمها ؛ فقتل حاميتها واستولى عليها آخر سنة خمس . ثم سار على تعبئته حتى اناخ على تلمسان ، وبلغه الحبر بتغلب عساكره عملي وجدة سنة ست وثلاثين ؟ فاوعز اليهم بتخريب اسوارها ؟ فاصرعوها بالارض.

وتوافت اليه امداد النواحي وحشودها ، وربض على فريسته . ووفدت عليه قبائل مَغْراو ، وبني توجين ؛ فاتوه طاعتهم ، ثم سرح عساكره الى الجهات ؛ فتغلب على وهنران و هنسين ، ثم على مليانة و تنس والجزائر ، كل ذلك سنة ست وثلاثين ، ونزع اليه يحيى بن

موسى صاحب القاصية الشرقية من عمله ، والمتاخم كان لعمل الموحدين ، والقائم بحصار بجاية بعد نكبة موسى بن علي ؟ فلقاء مبرة وتدكرياً ورفع بجلسه في بساطه ، ونظمه في طبقات وزرائه وجلسائه . وعقد على فتح البلاد الشرقية ليحيى بن سايان العسكري كبير بني عسكر ابن محمد ، وشيخ بني مرين وصاحب شوراهم بمجلس السلطان ، والمخصوص بالصهر من السلطان ، عقد له على ابنته ؛ فسار في الألوية والجنود وطوع عضاحية الشرق وقبائله ، وافتتح امصاره ، حتى انتهى الى المدية . ونظم البلاد في طاعة السلطان ، واحشد مقاتليها الى معسكره فلحقوا به وكاثروا جنوده ، واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني توجين ، وعقد لسعد بن سلامة بن على على بني يدللتن . وجعل الوالي بالقلعة الى نظره ، وكان خلص اليه بالمغرب قبل فصوله وجعل الوالي بالقلعة الى نظره ، وكان خلص اليه بالمغرب قبل فصوله .

واستعمل السلطان أيضاً على شلف وسائر اعمال المغرب الاوسط، واختطالسلطان بقرب تلمسان (۱) البلدالجديد لسكناه ، ونزل عساكر ه وسماه المنصورة ، (۱) وادار على البلد المخروب سياجاً من السور ونطاقاً من الحندق. ونصب المجانيق والالات من ورا، خندقه، وشيد قبالة كل برج من ابراج البلد برجاً على ساقه خندقه ، ينضخ رمات بالنبل

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: بغربي تلمسان.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: المنصورية.

رماتهم، وشغلوهم بانفسهم حتى شيدوا برجاً آخر أقرب منه، وترتفع شرفاته فوق خندقهم . ولم يزل يتقرّب بوضع الابراج من حد الى مــا بعده ، حتى اختطها من قرب على ساقة خندقهم . وتماصع المقاتلة بالسيوف من اعاليها ، وقربت المجانيق الى رجمها ودكها ؛ فنالت من ذلك فوق الغاية . واشتد الحرب وضاق نطاق الحصار . وكانالسلطان يصابحهم كل يوم بالبكور والطواف على البلد من جميع جهاته لتفقد المقاتلة في مراكزهم ، وربما ينفرد في تطوافه بعض الايام عن حاشيته ؟ فاهتبلوا الامر يحسبونه غرة . وصفُّوا جيوشهم من ورا. السور مما يلي الجبل المطل على البلد ، حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه ، فتحوا ابوابهم ، وارسلوا عليه عقبان جنودهم ؛ فاضطروه الي سفح الجبـل ، حتى لحق باوعاره ، وكاد ان ينزل عن فرسه هو ووليه عريف بن يحيى امير سويد. ووصل الصائح الى المعسكر ؛ فركب الاميران ، ابناه: أبو عبد الرحمن وأبو مالك ، في جموع بني مرين ، وتهاوت فرسان المعسكر من كل جانب ؟ فشمروا جنود بني عبد الواد الى مراكزهم. ثم دفعوهم عنها ، وحملوهم على هوة الحندق ؛ فتطارحوا فيها وترادفوا وهلك بالكظيظ اكثر مما هلك بالقتل. واستلحم في ذلك اليوم زعما. ملاحهم : مثل عمر بن عثمان كبير الجشم من بني توجين ، ومحمد بن سلامة ابن على كبير بني يدللتن منهم ايضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتز بنو مَرين عليهم من يومنذ.

ونذر بنو عبد الواد بالتغلّب عليهم ، واتصلت الحرب عامين . ثم اقتحمها السلطان غلاباً لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثين . ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع خاصته ، وقاتل هنالك حتى قتل ابناه عثمان ومسعود ووزيره موسى بن علي ، ووليه عبد الحق بن عثمان ابن محمد من اعياص آل عبد الحق ، نزع اليه من جملة الموحدين كما اشرنا اليه ، ونستوفي في اخباره ، فهلك هو وابنه وابن اخيه ، واثخنت السلطان أبا تاشفين الجراحات ، ووهن لها ؛ فتقبض عليه واحتقب بعض الفرسان الي السلطان ؟ فلقيه الامير أبو عبد الرحمن صالي تلك الحروب ووادد غرتها بنفسه ؟ فاعترضه وقد غص الطرق ؟ وكبه ، فامر به للحين ؟ فقتل واحتز رأسه ، وسخط ذلك السلطان من فعله على قوبيخه وتقريعه ، وذهب مثلًا في الغابرين ، واقتحم السلطان بكافة عساكره ، وقواقع الناس بباب كشوك لجنوبهم من كظيظ بكافة عساكره ، وقواقع الناس بباب كشوك لجنوبهم من كظيظ الزحام ؟ فهلك منهم أمم ،

وانطلقت ايدي النهب على البلد ، فلحقت الكثير من اهله معرة في اموالهم وحرمهم ، وخلص السلطان الى المسجد الجامع مع للة من خواصه وحاشيته ، واستدعى شيوخ الفتيا بالبلد: أبو زيد وأبو موسى ابنا الامام ، وفا ، بحق العلم واهله ، فخلصوا اليه بعد الجهد ووعظوه وذكروه بحا نال الناس من النهب ؛ فركب لذلك بنفسه

وسكن ووزع جنوده واشياعه عن الرعية ، وقبض ايديهم عنالفساد وعاد الى معسكرة بالبلد الجديد. وقد كمل الفتح وعز النصر ، وشهد ذلك اليوم أبو محمد عبد الله بن تافراكين ، وافاه رسولا عن مولانا السلطان أبي يحيى مجدّداً للعهد؛ فاعجله السلطان الى مرسله بالخــبر وسابق السابقين . ودخــل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبــة الفتح ؟ فعظم السرور عند السلطان أبي يحيى بمهلك عدوه والانتقام منه بشارة ، واعتدها بمساعيه . ورفع السلطان أبو الحسن القتل عن بني عبد الواد اعدائهم ، وشفا نفسه بقتل سلطانهم ، وعفا عنهم وثبتهم في الديوان، وفرض لهم العطاء، واستتبعهم عــلى راياتهم ومراكزهم. وجمع كلمة بني واسين من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ، بل وسائر زناتة . وانزلهم ببلاد المغرب ، وسدٌّ بكلطائفة منهم ثغراً من اعماله . وساروا يُعصباً تحت لوائه ؟ فانزل منهم بقاصية السوس وبلاد غمارة ، واجاز منهم الى ثغور عمله بالاندلس حامية ومرابطين ، واندرجوا في جملته ، واتسع نطاق ملكه . واصبح ملك زناتة ، بعـــد ان كان ملك بني مترين. وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب. والارض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين .

## الخبر عن نكبة الأمير أبي عبد الرحمن بمتيجة، وتقبض السلطان عليه، ثم مملكه اذرا

قد قدمنا ماكان من اشتراط السلطان أبي سعيد عـــلي الموحدين منازلتهم تيامسان مع عساكره ، وتلوم السلطان أبو الحسن بتاسالة لانتظار مولانا السلطان أبي يحيى . ولما نازل تلمسان بعساكره المرة الثانية ، لم يطالبهم بذلك . وكان ابو محمد بن تافراكين يتردُّد اليــه ، وهو بمسكره من حصار تلمسان مؤديًّا حقه مستخبراً مآل عدوهم . فلما تغلُّب على تلمسان أسر َّ اليه سفيرهما أبو محمد بن تافراكين بأنَّ سلطانه قادم عليه للقائه وتهنئته بالظفر بعدوه. وتشوف السلطان أبو الحسن اليها لما كان يحب الفخر ويعني به ؟ فارتحل من تلمسان سنة ثمان وثلاثين، وعسكر بيسيط متيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لما اراه سيفه المتحكم في دولته محمد ابن الحكيم من حذر مغبتها ، وقال له: إنَّ لقــا، سلطانين لا يتـفق الأَّ في يوم على احدهما ، فنكره لذلك السلطان وتقاعد عنه . وطال مقام السلطان أبي الحسن في الموعد الذي القي اليه أبو محمد بن تافر اكين ، واعتل لاشهر من مقامه ومرض بفسطاطه. وتحدث اهل المعسكر بمهلكه . وكان ابناه الاميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك متناغيين في ولاية عهده منذ ايام جدهما أبي سعيد . وكان السلطان قد جعل لهما من

اول دولته القاب الامارة واحوالها ، من اتخاذ الوزرا، والكتاب ووضع العلامة وتدوين الدواوين واثبات العطاء واستلحاق الفرسان والانفراد بالمعسكر ، فكانا من ذلك على ثبج. وجعل لهما مع ذلك ألجلوس بمقعد فصله ، والمناوبة لتنفيذ الاوامر السلطانية ؛ فكانا لذلك رديفين له في سلطانه .

ولما اشتد وجع السلطان تمشت سماسرة الفتن بين هذين الاميرين وحزبوا اهل المعسكر لهما أحزاباً، وبث كل واحد منها المال وحمله على القربات، وصاروا شيماً وانقسموا فرقاً، وهم الأمير أبو عبد الرحن بالتوثب على الامر، قبل ان يتبين حال السلطان باغرا، وزرائه وبطانته بذلك، وتفطن خاصة السلطان لها ؟ فاخبروه الخبر، وحضوه على الخروج الى الناس قبل ان يتفاقم الامر ويتسع الحرق ؟ فبرز الى فسطاط جلوسه، وتسامع اهل المعسكر به ؟ فازد حموا على مجلسه وتقبيل يديه وتقبيل يديه وتقبيل يديه ورحل الناس من معسكر ؟ فاو دعهم السجن وسخط على الاميرين ورحل الناس من معسكر أ فردها الى معسكره مثم رجع الى فسطاطه ؟ فارتاب الاميران لذلك ووجما وطفئت نار فتنتها ، وسكن سعى المفسدين عندهما ، وانتبذ الناس عنها ، واشتدت روعة الامير أبي عبد الرحن ، وركب من فساطيطه وخاض الليل ، وأصبح بحلة او لاد زغلى أمرا، زغبة الموطنين بأدض

حزة ؟ فتقبّض عليه اميرهم موسى بن أبي الفضل . ورده الى ابيه ؟ فاعتقله بوجدة ورتب العيون لحراسته من حشمه ؟ الى ان قتله بعد ذلك سنة اثنتين واربعين . توثب بالسجان فقتله . وانفذ السلطان حاجبه علاً ل بن محمد ؟ فقضى عليه .ولحق وزيره زَيَّان بن عمر الوطاسي بالموحدين ؟ فاجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن اخيه أبي مالك ؟ وعقد له على ثغور عمله بالاندلس ؟ وصرفه اليها ؟ وانكفأ الى تامسان . والله اعلم .

### الخبر عن خروج ابن هيدور، وتلبيسه بأبي عبد الرحمن

لما تقبّض السلطان على ابنه أبي عبد الرحمن واودعه السجن و تفرق خدمه وحشمه وانذعروا في الجهات . وهمل جازر من مطبخه كان يعرف بابن هيدور ، كان شبيها له في الصورة ، فلحق ببني عامر من زغبة . وكانوا لذلك العهد منحر فين عن الطاعة ، خوارج على الدولة لما كان السلطان وأبوه قد اختص عريف بن يحيى امير بني سويد اقتالهم ، منذ نزع اليهم عن أبي تاشفين ، فركبوا سنن الخلاف ولبسوا جلدة النفاق ، وانتبذوا بالقفار ، ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر واخوته . وعقد السلطان على حربهم لونزمار ابن وليه عريف ، وكان شيد البدو يومئذ ؟ فجمع لهم وشمّر لطلبهم ، وابعدوا امامه في المذهب ، واوقع بهم مرارا . ولحق بهم هذا الجازر ، وانتسب لهم الى

السلطان أبي الحسن ، وانه أبو عبد الرحن ابنه النازع عنه ؟ فشبه لهم . وبايموه وأجلبوا به على نواحي المدية . وبرز اليهم قائدها مجاهد من صنائع الدولة ؟ ففضوا جمعه وانهزم امامهم . ثم جمع لهم ونزمار وفروا عن تلك النواحي ، وافترق جمهم . ونبذوا الى ذلك الجاذد عهده ؟ فلحق ببني يراتن من زواوة ، ونزل على سيدتهم شمسي ؟ فقامت بامره . وحمل بنوها من بني عبد الصمد قومهم على طاعته . وشاع في الناس خبره : فن مصدق ومكذب ، حتى تبينت حاله ، ووقفوا على كذبه في انتسابه ؟ فنبذوا اليه عهده . ولحق بالدواودة امرا وياح ، ونزل على سيدهم يعقوب بن على ، وانتسب له في مثل ذلك النسب ؟ فاجاره الى ان صدق نسبه . واوعز السلطان الى مولانا السلطان أبي يحيي في شأنه ؟ فبعث الى يعقوب بن على فيه . وارسل اليـــه زُّيان بن عمر وزير أبي عبد الرحن النازع اليهم ؟ فكشف لهم عن خبشه ؟ فتقبض عليه يعقوب، واشخصه الى السلطان مع ذويه ؛ فلحق به بمكانه من ستَبِشَة ؟ فامتحنه السلطان وقطعه من خلاف وانحسم داؤه وبتي بالمغرب تحت جراية من الدولة ، إلى أن هلك سنة ثمـان وستين (١٠٠٠ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: سنة ثبان وثبانين.

# الخبر عن شأن الجماد، واغزاء السلطان ابنه الأمير أبا مالك، واستشماده

لما فرغ السلطان من امر عدوه وما تبيع ذلك من الاحوال؟ صرف اعتزامه الى الجهاد ، لما كان كلفاً مه . وكان الطاغية منذ شغل بنو مَرين عن الجهاد ، منذ عهد يوسف بن يعقوب ، وقد اعتزوا على المسلمين بالعــدُوة . ونازلوا معاقلهم ، وتغلبوا عــلى الكثير منهــا ، وارتجموا الجبـل ونازلوا السلطان أبا الوليـد في عقر داره بغرناطة • ووضموا عليهم الجزية؟ فتقبلوها واسفوا الي التهام المسامين بالاندلس . فلما فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه ، وغلب على الأيدى يده، وانفسح نطاق ملكه ، دعته نفسه الى الجهاد . واوعز الى ابنه الأمير أبي مالك ، امير الثغور مِن عمله ، من الدعوة سنة اربعين ، بالدخول الى دار الحرب. وجهز اليه العساكر من حضرته ، وانفذ اليه الوزرا. ؟ فشخص غازياً في الجحفل ، وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحها ،وخرج بالسبي والغنائم الى ادنى صدرة من ارضهم واناخ بها. واتصل الخبر بأنَّ النصارى جمعوا له ، واغذُّوا السير في اتباعه . واشار عليــه الملأ بالخروج عن أرضهم ، واجازة الوادي الذي كان تخماً بين أرض الإسلام ودار الحرب. وان يسير الى مدن المسلمين ؟ فيمتنع بها ؟ فلج في ابايته وصمم على التعريس ،وكان تُقد ما ثبتاً ، إلا انه كان غير بصير بالحروب لمكان سنه ؟ فصبحتهم عساكر النصرانية في مضاجعهم قبل ان يستركبوا وخالطوهم في ابياتهم ، وادرك الامير أبو مالك قبل ان يستوي على فرسه ؟ فجد لوه واستلحموا الكثير من قومه ، واحتووا على المعسكر بما فيه من اموال المسلمين ، ورجعوا على اعقابهم ، واتصل الخبر بالسلطان ؟ فتفجع لمهاك ابنه واسترحم له ، واحتسب عند الله اجره وفي سبيله قتله ، وشرع في اجازة العساكر للجهاد وتجهيز الاساطيل ،

## الخبر عن واقعة الباند، والظفر به، وظهور أساطيل المسلمين على أسطول النصاري

لما بلغ الخبر الى السلطان باستشهاد ابنه و أخرج وزراه الى السواحل لتجهيز الأساطيل و فتح ديوان العطاء واعترض الجنود وازاح عللهم واستنفر اهل المغرب وارتحل الى سبتة ليباشر أحوال الجهاد وتسامعت النصرانية بذلك واستعدوا للدفاع وأخرج الطاغية اسطوله الى الزقاق ليمنع السلطان من الاجازة واستحث السلطان اساطيل المسلمين من مرسى العند و وبعث الى الموحدين اسطولهم اليه و فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد اسطول بجاية من صنائع دولتهم ووافى سبتة في ستة عشر من أساطيل افريقية و بجاية من صنائع دولتهم ووافى سبتة في ستة عشر من أساطيل افريقية و بجاية من طرابلس وقابيس وجر به وتونس و بو نة و بجاية و

وتوافت اساطيل المغربين برسى سبتة تناهز الماية وعقد السلطان عليها لحجمد بن علي العزفي ، الذي كان صاحب سبتة يوم فتحها ، وامره بمناجزة اسطول النصارى بالزقاق ، وقد اكل عديدهم وعدتهم ، بمناجزة اسطول النصارى ، فاستلاموا وتظاهروا في السلاح ، وتزاحفوا الى اسطول النصارى ، وتواقفوا ملياً ، ثم قربوا الاساطيل بعضها الى بعض وقرنوها للمصاع ، ولم يكن إلا كلا ولا ، حتى هبت ريح النصر ، واظفر الله المسلمين بعدوهم ، وخالطوهم في اساطيلهم ، واستلحموهم قهراً بالسيوف وطعناً بالرماح ، والقوا أشلاءهم في اليم ، وقتلوا قائدهم الملند ، واستاقوا اساطيلهم مجنوبة الى مرسى سبتة ؛ فبرز الناس لمشاهدتها ، وطيفت بكثير من دؤوسهم في جو انب البلد ، ونظمت اصفاد الاسارى وطيفت بكثير من دؤوسهم في جو انب البلد ، ونظمت اصفاد الاسارى بدار الانشاء ، وعظم الفتح ، وجلس السلطان للتهنئة ، وانشدت الشعراء نين يديه ، وكان يوماً من أغر الأيام ، والمنة لله سبحانه ،

#### الخبرعن واقعة طريق وتمحيص المسلمين

لما ظفر المسلمون باسطول النصارى ، وخضدوا شو كتهم عن ممانعة الجواز ، شرع السلطان في اجازة العسكر الغزاة من المرتزفين . وانتظمت الاساطيل بسلسلة واحدة من العدوة الى العدوة . ولما استكمل اجازة العساكر ، اجاز هو في اسطوله وخاصته وحشمه آخر سنة اربعين . ونزل بساحة طريف ، واناخ بعساكره عليها ، واضطرب

معسكره بفنائها ، وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الاندلس أبو الحجاج ابن السلطان أبي الوليد بعسكر الاندلس ، من غزاة زناتة وحامية الثغور ورجل البدوع فعسكروا حذو معسكره واحاطوا بطريف نطاقاً واحداً ، وانزلوا بهم انواع القتــال ، ونصبوا عليهــا الآلات . وجهز الطاغية اسطولاً آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق عـن الممسكر ، وطال ثواهم بمكانهم من حصار البلد ؛ ففنيت اذوادهم وافتقدوا العلوفات؛ فوهن الظهر واختلت احوال المعسكر . واحتشد الطاغية أمم النصرانية ، وظاهره البرتغال: صاحب اشبونة وغرب الاندلس، فجاء معه في قومه، وزحف اليهم لستة أشهر من نزولهم. ولما قرب من معسكرهم سرب الى طريف جيشاً من النصارى اكمنهم بها ؟ فدخلوها ليلًا على حين غفلة منالعسس الذي أرصد لهم . واحسو ا بهم آخر ليلتهم ؟ فثاروا بهم من مراصدهم . وادركوا اعقابهم قبل دخول البلد؛ فقتلوا منهم عدداً ولبَّسوا على السلطان بان لم يدخل البلد سواهم حذراً من سطوته . وزحف الطاغية من الغد في جموعه ؟ وعبًّأ السلطان عساكر المسامين صفوفاً وتزاحفوا . ولما نشب الحرب برز الجيش الكمين من البلد ، وخالفوهم الى المعسكر ، وعمدوا الى فساطيط السلطان. ودافعهم عنها الناشبة الذين اعدوا لحراستها ؟ فاستلحموهم . ثم دافعهم النساء عين انفسهن ، فقتلوهن وخلصوا الى حظايا السلطان : عائشة بنت عمه أبي يجيى بن يعقوب ، وفاطمة بنت مولانا السلطان أبي يحيى ملك افريقية وغيرها من حظاياه ؟ فقتلوهن واستلبوهن و وانتهبو اسائر الفساطيط ، واضر مدو المعسكر ناراً . وأحس المسامون بما ورا هم في معسكرهم ؟ فاختل مصافهم وارتدوا على اعقابهم ، بعد ان كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه حتى خالطهم في صفوفهم ؟ فاحاطوا به وتقبيضوا عليه . وولى السلطان متحييزاً الى فئة المسلمين . واستشهد كثير من الغزاة ، ووصل الطاغية الى فسطاط السلطان من الحلة . ونكر قتل النساء والولدان ، ووقف منها بمنتهى اثره ، وانكفأ راجماً الى بلاده . ولحق ابن الاحمر بغرناطة ، وخلص السلطان الى الجزيرة ، ثم الى بلاده ، وحلى ابن الاحمر بغرناطة ، وخلص السلطان الى الجزيرة ، ثم الى الجبل . ثم ركب السفين الى سبتة في ليلته ، وعص الله المسلمين ، واجزل مثوبتهم ، وأرجأ لهم الكرة على عدوهم .

#### الخبر عن منازلة الطاغية الجزيرة، ثم تغلبه عليها، بعد أن غاب على القلعة من ثغور ابن الأحم

لما رجع الطاغية من واقعة طريف استأسد على المسلمين بالانداس ، وطمع في التهامهم ، وجمع عساكر النصرانية ، ونزل قلعة بني سعيد ثغر غرناطة ، وعلى مرحلة منها ، وجمع الآلات والايدي على حصارها ، واشتد مخنقها ، واصابهم الجهد من العطش ؛ فنزلوا على حكمه سنة اثنتين واربعين ، وادال الله الطيب منها بالخبيث ، وانصرف الى بالده ،

وكان السلطان ابو الحسن لما أجاز الى سبتة أخذ نفسه بالعودة الى الجهاد لرجع الكرة وبعث في الامصار للاستنفار ، واخرج قواده الىسو احل البحر لتجهيز الاساطيل حتى اكمل له منها عدد . ثم ارتحل الى سبتة لمشارفتها ، وقدم عسكره إلى العدوة معوزيره عسكر بن تاحضريت. وبعث على الجزيرة محمد بن العباس بن تاحضريت من قرابة الوزير ، وبعث اليها مددأ من العسكر مع موسى بن ابراهيم اليرنياني من المرشحين للوزارة ببابه . وبلغ الطاغية خبره ؟ فجهز اسطوله واجراه الي بحر الزقاق لمدافعت. وتلاقت الاساطيل ؟ فحص الله المسلمين . واستشهد منهم اعــداد . وتغلب اسطول الطاغية عــلي بحر الزقاق ، وملكوه دون المسلمين . واقبل الطاغية من اشبيلية يجرُّ عساكر النصرانية ، حتى اناخ بها على الجزيرة الخضران ، مرقى اساطيل المسلمين وفرضة الحجاز . وامل أن ينظمها في ملكته مع جارتها طريف . وحشد الفعلة والصناع للآلات ، وجمع الايدي عليها وطاولها الحصار . واتخذ اهل المعسكر بيوتاً من الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو الحجاج بعساكر الانداس ؟ فنزل قبالة الطاغية بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . واقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة يسرُّب اليها المدد ، من الفرسان والمال والزرع، في احايين الغفلة من اساطيلهم، وثحت جناح الليل ؟ فلم يغنهم ذلك ؟ واشتد عليهم الحصار واصابهم الجهد. واجاز اليه السلطان أبو الحجاج يفاوضه في شأن السلم مع الطاغية ، بــد ان أذن له الطاغية في الإجازة مكراً به . وترصدته بعض الاساطيل في طريقه ؟ فصدقهم المساسون القتال ، وخلصوا الى الساحل بعد عصب الريق ؟ فضاقت احوال هذه الجزيرة ومن كان بها من عساكر السلطان وسألوا من الطاغية الأمان على ان ينزلوا عن البلد ؟ فبذله وخرجوا فوفى لهم . واجازوا الى المغرب سنة ثلاث واربعين ؟ فانزلهم السلطان ببلاده خير نزل ، ولقاهم من المبرة والكرامة ما اعاضهم مما فاتهم ، اوخلع عليهم وحملهم واجازهم بما تحدث به التاس ، وتقبّض على وذيره عسكر بن تاحضريت عقوبة على تقصيره في المدافعة ، مع تمكنه منها عاكان لديه من العساكر ، وانكفأ السلطان الى حضرته موقناً بظهور أمر الله ، وانجاز وعده برجع الكرة وعلو الدين . ﴿ وَالْكَفِرُونِ وَلَقَ صَارِهُ وَعَلَو الدين . ﴿ وَالْكَفِرُونَ ﴾ .

# الخبر عن شفاعة صاحب تونس في أولاد أبي العلاء ووصولهم الم السلطان

كان عثمان بن أبي العلاء من أعياص آل عبد الحق ، شيخ الغزاة المجاهدين من زناتة والبربر بالأندلس ، وكان له فيها مقام معلوم ، في حماية الثغور ، ومدافعة العدو ، وغزو دار الحرب ، ومساهمة صاحب الاندلس الجهاد كما نستوفي في اخباره ، وكان السلطان أبو سعيد لما استصر خ به اهل الاندلس ، اعتذر بمكانه بينهم ، واستشرط عايهم ان

يمكنوه من قياده حتى يقضي نوبة الجهاد؟ فلم يسعفوه بذلك. ولما هلك عثمان بن أبي العلاء قام بأمره من بعده في مراسم الجهاد بنوه ، وكانوا يرجعون في رياستهم الى كبيرهم أبي ثابت عامر . وقويت عصابتهم بالابنا. والموالي ، وعلت على يد السلطان يدهم ، واستبدوا عليه في اكثر الاحوال ، واستنكف لها ، وكان ذلك مما دعاه الى القدوم على السلطان أبي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء باجازته اليه ، واتهمو دعلى انفسهم ، واستعدُّهم الى منازلة جبل الفتح على كره . فلما تغلب المسلمون عليه ، وقضي ابن الاحمر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة مــا قضي كما ذكرياه ، واعتزم على القفول الى حضرته ، اجمعوا الفتك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مواليه من المعلوجي ، لما اسفهم بـ ادهاف حده ، والتضيُّق عليهم في جاهه ؛ فبرموا وطووا عـلى النثِّ . حتى إذا وجدوا من بني أبي العلاء داعية الى ذلك ، خفوا الى اجابتها . ونذر بهم محمد بن الاحمر ؟ فبعث عن السفين يعترضه في طريقه .وساحل اليه، وتسابقوا لشأنهم قبل فوته؛ فادر كوه دون حصن اصطبونة. وعتبوه فاستعتب ؟ ثم اغلظوا في القول ، وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنِّياً عليه . ونكر السلطان ذلك ؟ فتناولوه بالرماح طمناً ، حتى قعصوه . ورجعوا الى المعسكر ، فاستدعوا من كان داخلهم من الموالي . وجاءوا بأخيه أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد؟ فبايموا له واصفقوا على تقديمه . وسرح لحينه قائده ابن عزون؟

فاستولى له على دار ملكه ، وتم امره . وحجبه رضوان مولى أبيهم ، واستبد عليه ، وسكن بين جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لاخيـه دا و دخيل . حتى إذا سما السلطان أبو الحسن الى الجهاد ، واجاز المدد الى ثغور عمله بالاندلس ، وعقد لاب له الامير أبي مالك ، أسر "اليهم في شان بني أبي العلاء ما كان أبوه السلطان ابو سعيد اشترط عليهم في مثلها . ووافق منهم داعية لذلك ؟ فتقبض عليهم ابو الحجاج واودعهم المطبق أجمع .ثم اشخصهم في السفين الي مراسي افريقية ؟ فنزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي يجيى . وبعث فيهم السلطان أبو الحسن اليه ؟ فاعتقلهم . ثم أوعز اليه مع عريف الوزعة ببابه ميمون بن بكرون في اشخاصهم الى حضرته؟ فتوقفعنها . وابى مناخفار ذمته ،وتوسوس اليه وزيره أبو محمد بن تافر اكين بأنَّ مقصد السلطان فيهم غير ما ظنو ا به من الشر. ودغب في منة السلطان ببعثهم اليه ، والمبالغة في الشفاعة فيهم عاماً بان شفاعته لا ترد ، فأجابه الى ذلك ، وجنبوهم اليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين بكتابة الشفاعة فيهم من السلطان . وقدموا على السلطان أبي الحسن مرجعه من الجهاد سنة اثنتين واربعين ؟ فتاقاهم بالبر والترحيب اكراماً لشفيعهم. وانزلهم بمسكره، وجنب لهم القربات بالمراكب الثقيلة، وسرب لهم الفساطيط، وأسنى لهم الخلع والجوائز، وفرض لهم اعلى رتبالعطا، وصاروا في جملته . ولما احتل بسبتة لمشارفة أحوال الجزيرة ، سعى

عنده فيهم بأنَّ كثيراً من المفسدين يداخلونهم في الحروج والتوثب على الملك ؟ فتقبض عليهم واودعهم السجن بمكناسة ؟ الى ان كان من خبرهم مع ابنه أبي عينان ما نذكره ان شاء الله تعالى . والله أعلم .

### الخبر عن هدية السلطان الى المشرق، وبعثه بنسخة المصحف من خطه الى الحرمين والقدس

كان للسلطان أبي الحسن مذاهب في ولأية ملوك المشرق والكلف بالمعاهد الشريفة تقبيله من سلفه وضاعفه لديه متين ديانته ولما قضى من امر تلمسان ما قضى و وتغلب على المغرب الأوسط وصار اهل النواحي تحت ربقة منه و استطال بجناح سلطانه وعاطب لحينه صاحب مصر والشام محمد بن قلاوون الملك الناصر وعرفه بالفتح وارتفاع العوائق عن الحاج في سابلتهم وكان فرانقه (أ) في ذلك فارس بن ميمون بن و درار وعاد بجواب الكتاب و تقرير المودة بين فارس بن ميمون بن و درار وعاد بجواب الكتاب و تقرير المودة بين السلف و اجمع السلطان على كتابة نسخة أنيقة من المصحف الكريم بخط يديه كيوقفها بالحرم الشريف قربة الى الله وابتغاء للمثوبة وانتسخها وجمع الوراقين لمعاناة تذهيبها و تنميقها والقراء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . و و ضع لها وعاء مؤلف من خشب

<sup>(</sup>١) الفرانق: البريد، وربما سموا دليل الجيش فرانقاً، فارسي معرب. ـ قاموس. وهـوهنا، بمقتضى السياق: صاحب البريد.

الابنوس والعاج والصندل فائق الصنعة ، وغشى بصفائـــ الذهب ، ونظم بالجوهر والياقوت ، واتخذت له اصونة الجلد المحكمة الصناعة المرقوم أديمها بخيوط الذهبومن فوقها غلاف الحرير والديباج وأغشية الكتان، واخرج من خزائنه أموالاً عيناً لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً على القراء فيها . واوفد على الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام ، من خواص مجلسه و كبار اهل دولته ، عريف ابن يحيى أمير زغبة، والسابق القدم في بساطه على كل خالصة ، وعطية ابن مُهمَلُهل بن يجي كبير الخولة . وبعث كاتبه أيا الفضل بن محمد بن أبي مدُّين ، وعريف الورزَعتة بدولته ، وصاحب الباب عبُّو بن قاسم المزوار . واحتفل في الهدية للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدث به الناس دهراً . ووقفت عـلى برنامج الهدية بخط أبى الفضل بن أبى مدين هذا الرسول ووعيته وانسيته. وذكر لي بعض قهارمة الدار أنَّه كان فيها خسماية منءتاق الخيل المقربات ، بسروج الذهب والفضة ولجمها ، خالصاً ومغثى ومموهاً . وخمساية حمل من متاع المغرب وماعونه واسلحته ، ومن نسج الصوف الحكم ثياباً وأكسية وبرانس وعمائم ، وأُزْرًا مُمْمَلَمَة وغير معلمَة . ومن نسبج الحرير الفائق المعلم بالذهب ملوناً وغير ملون ، وسادجاً منمقاً . ومن الدّرق المجلوبة من بلاد الصحراء المحكمة بالدباغ المتعارف ، وتنسب الى اللمط . ومن خرثي المغرب وماعونه ما يستظرف صناعته بالمشرق، حتى لقد كان فيها مكيل من

حصى الجوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظايا ابيه على الحج في ركابه ذلك ؟ فاذن لها واستبلغ في تكريها . واستوصى بها وافده وسلطان مصر في كتابه . وفصلوا من تبه سان ، وأدوا رسالتهم الى الملك الناصر وهديتهم ؟ فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عليه بمصر يوماً مشهوداً تحدث به الناس دهراً ، ولقاهم في طريقهم انواع البر والتكرمة حتى قضوا فرضهم ، ووضعوا المصحف الكريم بحيث أمرهم صاحبهم ، واسنى هدية السلطان من فساطيطهم الغريبة الهيكل والصنعة بالمغرب ، ومن ثياب اسكندرية البديعة النسج المرقومة بالذهب ، ورجعهم بها الى مرسلهم وقد استبلغ في تكريهم المرقومة بالذهب ، ورجعهم بها الى مرسلهم وقد استبلغ في تكريهم وصلتهم ، وبقي حديث هذه الهدية مذكوراً بين الناس لهذا العهد .

ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على القانون الأول، ووقفها على القرأ، بالمدينة، وبعثها مع من تخيزه لذلك العهد من اهل دولته، واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر الى ان هلك سنة احدى واربعين، وولي الاسر من بعده ابنه ابو الفدا، اسمعيل؛ فخاطبه السلطان و اتحفه وعزاه عن ابيه، واوفد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج ببابه أبا الفضل بن عبد الله بن أبي متديّت ؟ فقضى من وفادته ما حمل، وكان شأنه عجباً في اظهار أبهة سلطانه، والانفاق على المستضعفين من الحاج في سبيلهم، واتحاف رجال الدولة التركية

بذات يده ، والتعفف عما في ايديهم . ثم شرع السلطان بعده عند استيلائه على افريقية كما نذكره في كتابة نسخة أخرى من المصحف الكريم ليوقفها ببيت المقدس ؛ فلم يقدر على اتمامها . وهلك قبل فراغه من نسخها كما نذكره إن شا ، الله تعالى .

### الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان الجاورين للجغرب

كان السلطان أي الحسن مذهب في الفخر معروف ، يتطاول به الى مناغاة الملوك الأعاظم واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال والانظار، وانفاذ الرسل على ملوك القاصية والتخوم البعيدة ، وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان لعهده مجاوراً لملكه بالمغرب على ماية مرحلة في القفر من ثغور ممالكه الةبلية ، ولما غلب بني عبد الواد على تلمسان ، وابتزهم ملكهم ، واستولى على ممالك المغرب الأوسط ، وتحدث الناس بشأن أبي تاشفين وحصاره ومقتله ، وما كان المسلطان في ذلك من سورة التغلب واهانة العدو ، شاعت اخبار ذلك في الآفاق . وسما سلطان مالي منسا موسى المتقدم ذكره في اخبارهم الى مخاطبته ؟ فاوفد عليه فرانقين من أهل مملكته مع ترجمان من الملثمين المجاورين لمالكهم من صنبها جة ؟ فوفدوا على السلطان في التهنئة بالتغلّب والظفر من صنبها جة ؟ فوفدوا على السلطان في التهنئة بالتغلّب والظفر من حدثها جا وما على مواهم ومنقلهم . ونزع الى طريقته بالعدو ؟ فكرم وفادتهم واحسن مثواهم ومنقلهم . ونزع الى طريقته

في الفخر ؟ فانتخب طرفاً من متاع المغرب وماعونه من ذخيرة داره واسناها . وعين رجالاً من اهل دولت ، كان فيهم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن أبي متدين ، ومولاه عنبر الخصي . وانفذهم بها على ملك مالي منسا سليان بن منسا موسى ، لهلك ابيه قبل مرجع وفده ، واوعز الى أعراب الفلاة من المعقل بالسير معهم ذاهبين وجائين ؟ فشمر لذلك علي بن غانم أمير أولاد جار الله من المعقل ، وصحبهم في طريقهم امتثالاً لأمر السلطان . وتوغل ذلك الركاب في القفر الي بلد مالي ، بعد الجهد وطول المشقة ؟ فاحسن مبرتهم واعظم موصلهم وكرم وفادتهم ومنقلهم . وعادوا الى مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظمون سلطانه ، ويوجبون حقه ، ويؤدون من خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان واعتاله في مرضاته ما استوصاهم به ؟ فأدوا رسالتهم . وبلغ السلطان ارباً من اعتزازه على الملوك ، وخضوعهم لسلطانه . وقضى

#### الخبر عن أصمار السلطان الى صاحب تونس

لما هلكت ابنة مولانا السلطان أبي يحيى بطريف فيمن هلك من حظايا السلطان أبي الحسن بفساطيطه ، بقي في نفسه منها شي، حنيناً الى ما شغفته من خلالها وعزة سلطانها ، وقيامها على بيتها ، وظرفها في تصر فاتها ، والاستمتاع با حوال الترف ولذاذة العيش في عشرتها ،

فسها امله الى الاعتياض منها ببعض اخواتها . واوفد في خطبتها وليُّـه عريف بن يحيى أمير زُغبَة ، وكاتب الجباية والعساكر بدولته أبا الفضل بن عبد الله بن أبي مدين ، وفقيه الفتيا بمجاسه أبا عبد الله محمد ابن سليمان السطى ، ومولاء عنبر الخصي ؛ فوفدوا يوم مثنى من سنة ست واربعين . وانزلوا منزل البر ، واستبلغ في تكريهم . ودس الحاجب أبو محمد عبد الله بن تافر اكين الى سلطانه غرض وفادتهم ؟ فأبى عن ذلك صوناً لحرمه عن جولة الاقطار وتحكم الرجال ، واستعظاماً لمثل هذا العرس. ولم يزل حاجبه ابن تافراكين يخفض عليه الشأن ، ويعظم عليه حق السلطان أبى الحسن في رد خطبته ، مع الاذمةالسالفة بينها من الصهر والمخالطة ، إلى أن أجاب وأسعف . وجعل ذلك اليه ؟ فانعقد الصهر بينها . واخذ الحاجب في شوار العروس ، وتأنق فيه ، واحتفل واستكثر ، وطال ثواء الرسل الى ان استكمل . وارتحلوا من تونس لشهر ربيع من سنة سبع ، واوعز مولانا السلطان أبو يحيى الى ابنه الفضل صاحب بونة ، وشقيق هذه العروس أن يزفَّها على السلطان أبى الحسن قياماً لحقه . وبعث من بابه مشيخة من الموحدين ، مقدَّمهم عبد الواحد بن أكمازير ٬ صحبو ا ركابها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان . واتصل بهم الخـبر أثنا ، طريقهم بهلك مولانا أبي يحيى عفا الله عنه ؟ فعزاهم السلطان أبو الحسن عنه عند ما وصلوا اليه. واستبلغ في تكريمهم، واجل موعد أخيه الفضل بسلطانه، ومظاهرته على تراث أبيه ، فاطمأنت به الدار الى ان سار في جملة السلطان ، وتحت الويته الى افريقية ، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### الخبر عن حركة السلطان الى افريقية واستيلانه عليها

كان السلطان أبو الحسن قد امتدت عينه الى ملك افريقية ، لولا مكان مولانا السلطان أبي يحيى من ولاية صهره ، وأقام يتحين لهـــا الوفاة ، ولما بعث اليه في الصهر ، واشيع بتلمسان أن الموحِّدين ردوا خطبته ، نهض من المنصورة بتلمسان ، واغذً السير الى فاس . ففتح ديوان العطاء، وازاح علل عساكره. وعقد على المغرب الأقصى لحافده منصور ابن الأمير أبي مالك. وفوض الي الحسن بن سلمان بن يرزيكن في احكام الشرطة ، وعقد له على الضاحية . وارتحل الي تلمسان مضمر الحركة الى إفريقية ، حتى إذا جاءه الخبر اليقين بالاسعاف والزفاف ، سكن غربه وهدأ طائره. فلما هلك السلطان أبو يجيى في رجب من سنة سبع وأربعين ، وكان من قيام ابنه عمر بالأمر ، ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافر اكين منها في رمضان ما ذكرناه ، تحرَّكت عزالمه لذلك . ورغَّبه ابن تافراكين في ملك الموحدين ، فرغب وجاء على اثره الخبر بما كان من قتل عمر لاخيه أحمد ولي العهد ، وكان يستظهر على عهده بكتاب ابيه ، وما اودعه السلطان بطرته من الوفاق على ذلك بخطه ، اقتضاه منه حاجبه أبو القاسم بن عتُّوفي سفارته اليه ، فامتعض

السلطان لما اضاع عمر من عهد ابيه ، وهدر من دم اخيه . وارتكب مذاهب العقوق فيهم ، وخرق السياج الذي فرضه بخطه عليهم ، فاجمع الحركة الى افريقية . ولحق به خالد بن حمزة بن عمر نازعاً اليه مستغذاً مسيره ؟ ففتح ديوان العطاء ، ونادى في الناس بالمسير الى افريقية ، وازاح عللهم . وكان صاحب بجاية المولى أبو عبد الله حافد مو لاناالسلطان أبي يحيى ، وفد على السلطان أبي الحسن اثر مهلك جده يقرر المتات (۱) بسفارة ابيه اليه ، ويطلب الاقرار على عمله ، فلما استيأس منه ، واستيقن حركته بنفسه الى افريقية ، طلب الرجوع الى مكانه فاسعف ، وفصل الى بجانة .

ولما قضى السلطان مندك الاضحى من سنة سبع واربعين عقد لابنه الامير أبي عنان على المغرب الاوسط وعهد اليه بالنظر في اموره كافة وجعل اليه جبايته وارتحل يريد افريقية وسار في جلته هو وخالد بن حمزة أمير البدو ولما احتل بوهران وافاه هنالك وفد قسطيلية وبلاد الجريد، يقدمهم احمد بن مكي أمير جربة ورديف أخيه عبد الملك في امارة قابس، ويحيى بن محمد بن يملول أمير توزر سقط اليها بعد خروج الامير أبي العباس ولي العهد عنها ومهلكه بتونس، وأحمد بن عمر بن العابد رئيس نفطة وجعا اليها كذلك بعد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: المآب. وفي نسخة: المتاب وفي نسخة: المناب.

مهلك ولي العهد ؟ فلقيه هؤلاء الرؤساء بوهر ان في مــلاً من وجوه بلادهم ؟ فأتوه بيعتهم ، وقضو احق طاعته · وتثاقل محمد بن ثابتأمير طرابلس عن اللحاق؟ فبعث بيعته معهم؟ فاكرم وفدهم. وعقد لهم على أمصارهم ، وصرفهم الى اعمالهم . وتمسك باحمد بن مكى لصحابة ركابه ، وفي جملته ،وأغذَ السير. ولما احتلُّ ببني حسن من اعمال بجاية، وافاء بها منصور بن مزنى أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل وطنه ، ويعقوب بن على بن أحمد سيد الدواودة وأمير البدو بضاحية بجاية وقسنطينة ؟ فتلقاهم بالمبرة والاحتفاء ، والزمهم ساقته . وسرح بين يديه قائده حو بن يجيى العشري من صنائع أبيه. فلما عسكربساحة بجاية أبي عبد الله ، أبي عليه اهل البلد رهبة من السلطان ورغبة فيه. وانفضوا من حوله، ولحقت مشيختهم بالقضاة واهل الفتيا والشوري بمجلس السلطان. وسابقهم اليه حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس؟ فادى طاعته ورجعه اليه بالخروح للقاء ركابه. وارتحل حتى اذاأطلت راياته على البلد ، بادر المولى ابو عبد الله ولقيه بساحة البلد ، واعتذر عن تخلفه؟ فتقبل عذره وأحله من البرور والتكرمة محل الولد العزير. وأقطعه عمل كومية من ضواحي 'هنين ، واسني جرايته بتلمسان ، واصحبهِ الى ابنه أبي عنان صاحب المغرب الاوسط، واستوصاه به. ودخل بجاية ؟ فرفع عنهم الظلامات ، وحط عنهم الربع من المغارم . ونظر في احوال ثغورها ؟ فثقف اطرافها وسد فروجها . وعقد عليها

لمحمد بن الثوار من طبقة الوزراء والمرشحين لها ، وانزل معه حامية بني مرين ، وكاتب الخراج ببابه بركات بن حسون بن البواق . وارتحل مَغَذًا سيره حتى احتل بقسنطينة . وتلقاه أميرها أبو زيد حافد مولانا السلطان أبي يحيى وأخوته أبو العباس احمد، وأبو يحيى ذكريا.، وسائر اخوتهم ؟ فأتوه بيعتهم ، ونزلوا عن عملهم . وادالهم السلطان منه بندرومة من عمل تلمسان ، عقد للمولى أبى زيد على امارتها ، وجعله أسوة اخوته في اقطاع جبايتها ، ودخل البلد ، وعقد عليها لمحمد بن العباس ، وأنزل معه العباس بن عمر في قومه من بني عسكر. وأمضى اقطاعات الدواودة ،ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيدالكعوب لعهده وأمير البدو مستحثاً لركابه. وأخبره برحيل السلطان عمر ابن مولانا أبي يحيى من تونس، فيمن اجتمع اليه من اولاد مهلهل أقتالهم من الكعوب متوجهاً الى ناحية قابس. واشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل ان يخلص الى طرابلس ؟ فسرح معه حمو بن يحيى العشري قائده في عسكر من بني مرين والجند . وارتحلوا في اتباع السلطان أبي حفص . وتلُّوم السلطان أبو الحسن بقسنطينة ، واعترض عساكره بسطح الجعاب منها . وصرف يوسف بن مزني الى عمله بالزاب ، بعد أن خلع عليه وحمله .

م عقد للمولي الفضل ابن مولانا السلطان أبي يجيى على مكان

عمله ببونة ، وملأحقائبه جائزة وخلعاً نفيسة وسرحه ، ثم ادتحل على اثرهم وأغذ حمو بن يجي السير مع الناجعة من أحياء أولاد ابي الليل ولحقوا بالامير أبي حفص بمباركه من ناحية قابس؟ فاوقعوا به وتردى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من المعلوجي ؟ فقبض عليهما وسيقا الي حمو ؟ فاعتقلهما الي اللبل. ثم ذبحهما وانفذ برأسيهما الى السلطان . ولحق الفل بقايس ؟ فتقبض عبد الملك بن مكى على أبي القاسم بن عتو صاحب الامير أبيحفص وشيخ الموحدين٬ وعلى صخر بن موسى شيخ بني سكين فيمن تقبض عليه من ذلك الفل"، واشخصهم مقرئين في الاصفاد الى السلطان. وسرح السلطان عسكره الى تونس وعقد عليهم ليحيى بن سليان صهره من بني عسكر على ابنته، وانفذ معه احمد بن مُكي ؛ فاحتلوا بتونس واستولوا عليها . وانطلق ابن مكي الى مكان عمله من هنالك لما عقــ د له السلطان عليه وسرحه اليه بعد ان خلع عليه وعلى حاشيته وحملهم. وبزل السلطان بباجة ؟ فوافاه هنالك البريد برأس الامير أبي حفص ، وعظم الفتح .

ثم ارتحل الى تونس ، واحتل بها يوم الاربعا، الثامن من جمادي الاخرة من سنة ثمان ، وتلقاه و فد تونس وملأوها من شيوخ الشورى وارباب الفتيا ؛ فأتوا طاعتهم وانقلبوا مسرورين بملكتهم ، ثم عباً يوم السبت لدخولها مواكبه، وصف جنده سماطين من معسكره بسيجوم

الى باب البلد ، يناهز ثلاثة أميال او ادبعة . وركب بنو مرين في جموعهم على مراكزهم وتحت راياتهم . وركب السلطان من فسطاطه ، وواكبه من عن يمينه وليُّه عريف بن يحيي امير زغبة ، ويليه ابو محمد عبد الله بن تافراكين . ومن عن يساره الامير ابو عبد الله محمد اخو مولانا السلطان أبي يحيى ، ويايــه الامـير ابو عبــد الله ابن اخيــه خالد . كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ خرج الامير ابو فارس ؟ فاطلقهم السلطان ابو العباس وصحبوه الى تونس ؟ فكانوا طرازاً في ذلك الموكب فيمن لا يحصى من اعياص بنى مرين و كبرائهم • وهدرت طبوله، وخفقت راياته، وكانت يومنَّذ ماية . وجاوًّا لمواكب تجتمع عليه صفاً صفاً ، إلى إن وصل إلى البلد ، وقد ماجت الارض بالجيوش ، وكان يوماً لم 'يرَ مثله فيما عقلناه . ودخل السلطان الى القصر، وخلع على أبى محمد بن تافراكين كسوته ، وقرب اليه فرسه بسرجه ولجامه . وطعم الناس بين يديه وانتشروا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافراكين الى حجر القصر ومساكن الخلفاء ؟ فطاف عليها ودخل منه الى الرياض المتصلة به المدعوة برأس الطابية ؟ فطاف على بساتينه وجوائزه ، وافضى منه الى معسكره وأنزل يحيى بن سليان بقصبة تونس في عسكر لجايتها . ووصل اليه فل الامير ابي حفص والاسرى بقابس مقرنين في اصفادهم ؟ فاودعهم السبجن بعد ان قطع ابا القاسم بن عتُّو وصخر بن موسى من خلاف ، لفتيا الفقهاء بجراية بهم. وارتحل من الغد الى القيروان ؟ فجال في نواحيها . ووقف على آثار الاولين ومصانع الاقدمين ، والطلول الماثلة لصنهاجه والعبيديين ، وزار أجداث العاما. والصالحين.

ثم سار الى المهدية ووقف عـلى ساحل البحر ، ونظر في عاقبة الذين كانوا من قبله اشد قوة واثاراً في الارض، واعتبر في احوالهم . ومر في طريقه بقصر الاجم ورباط المنستير ، وانكفأ راجماً الى تونس ، واحتل بها غرة رمضان . وانزل المسالح على ثغور افريقية واقطع لبنى مرين البـــلاد والضواحي، وامضى اقطاعات الموحدين للغرب. واستعمل على الجهات، وسكن القصر، وقـــد كمل الفتح، وعظمت في الاستيلاً على المالك والدول المنَّة . واتسعت مماليك ما بين مسراتة والسوس الاقصبي من هذه العدوة ، والي رندة من عدوة الاندلس. «والملك لله يو اتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». ورفع اليه الشعرا، بتونس يهنونه بالفتح ، وكان سابقهم في تلك النوبة ابو القاسم الرحوي من ناشئة اهل الادب ، فرفع اليه قوله :

أَجِابَكُ أَشْرِقُ إِذْ دَعُونَ وَمَغْرِبُ ۖ أَمْكُمَّةٌ لَ هَشَّتُ لِلِقَاءِ وَيَشْرِبُ وَ ناداكَ مَصْرُ وَالْعَـرَاقُ وَ شَامُهُ إِبْدَارًا ۖ وَشَامُهُ أَبِيْنُ عَنْدَكُ لِيَسْعَبُ ا وحَيَّتُكَ أو كادَت 'تحَيِّي منابر' عليها دُعاة الحيَّق باسمِكَ تخطيب فتسارَعَ مِنتًا كُلُ دان وَشاسِع إلى طاعَة مِن طاعَة الله 'تحسب' وَتَاقَمَتُ ۚ لَكَ الْأَرْوَاحُ ۗ رُحنًا ورَغَمَةً ۚ وأَنْتَ عَلَى الْآمَالِ كَنْأَى وَتَقْرُبُ ۗ ـ فسا ُلمَكُنَّةُ السَّنْضَاءُ لَنَّاكَ مَعْشَمْ ۗ وأَنْتَ بَأَكْفُقُ النَّاصِرِيَّةَ تَوْقُلُ ۗ

ووا َفتُـكُ من ذات النَّيْضِل وفودها فلاقاهم أهلُ لدبكَ ومَر ْحَبُ ُ وَلَمْ ۚ تَتَلَكُمُ عَنْ إِبَّاء بِجَايَة وَلَكُن تَسْرَاضَي الصَّعَبُ حَيْنَا وَتُرْكُبُ ۗ تأَبُّت ْ وَلَمَّا أَن الْطَهَلَّت ْ عَساكِير ْ ترى الشَّهِبَ مَا يُستباحُ ويُنهَبُ كَتَبَادَرَ مَـنْهُمْ مُلْدُعِنْ وَمُسَلِّمْ وَأَدْعَنَ مَنْهِمُ شَاغَبُ وَمُؤلِّبُ ﴿ وما تونس" إلا" بمصر مروَّع وفي حَرَم أمست لديك تسرُّب ا ومسا أهللتهما إلا بغساث لصائبه وبالعزا منك استنشيروا وتعقشوا وقد كَنْنَتَ قَبْلُ اليُّومَ كَهْفَ زَعِيمُهُمْ ۚ فَهَا أَنْتَ كُمْفٌ ۖ للجميعِ وَمَهْرُبُ ۗ ْ َ فَكُمُـٰلٌ ۚ يَرِيَ ۚ أَنَّ الزَّمَانَ أَدالَـهُ ۚ بِكُمْ فأجابَ العش والعش خصب ْ · وكَــةً لكَ ابن طائبع وإن اعْتَـلـَت به الســن الجِلالا وأننت له أب ُ وما ذاك الا أن عد لك يتنتمي إلى الخلكفاء الراشدين و ينسب تسامَيْتَ في 'مُلكِ ونسكُ يِخُطة حَذيبًاكَ مِحْرابُ لَدَيْهَا وَمُوكِبُ إذا لذُّ للامثلاك تخشر مُدارة (١١٠ قَلَنْدُ لكَ القُرآنُ تَتَمُّلُو وَتَكَمَّتُكُ ﴿ وإنْ أَدْمَن النَّقْومُ السَّصبوحَ فإتَّمَا على رَكَّمَاتِ بِالضُّحِيأَنْتَ تَدْأُبُ ۗ وإن حمدوا 'شر'ب الغسبوق فإ عنا شرا بك بالاء مساء ذكر 'مركب وإنْ خشُنْتُ أَخْلا ُقَهُمُ وَتَحَجُّبُوا فَمَا أَنْتَ فَظُّ ، لا، ولا مُتَحجَّبُوا لقَدْ كُسُر مَت منكَ السجايا فأصبحت إذا ما أمد الدهر تحلو وتعذُبُ كَا شَدْتَ كَبَيْتًا فِي 'فَوَابَةِ مَعْشَرِ يزيد' بهم قَنْحَطَان' فَخَرًا ويعرُب ُهُمُ التَّارِكُو كَلْبَ القَّسَاوِر 'خضَّعا وعن شاوِهِم كُنْفَت ُ عبيدٌ وأغْلُبُ'

ُهُ النَّاسُ والأمثلاكُ تَحْتَ بِجوارِهِ هُمُ العُظمُ والارضُ العظيمَة 'تَخَرُبُ'

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: إذا لذ للأملاك خر مدامة!!

مُمُ المَا لِكُو المُلْنُكَ العَظيمَ ودستتُهم على كاهيل السَّبْعِ الشِّيدادِ مُطَّنبُ

لقَد أَصَبَحت بغدادُ تَحْسِدُ فاسهُم ودِجِلة ودَّت أن يكون بهاسِب ? تَجَلَّتُ سَمَاءُ الجُنْدِ مِنهُمْ كُواكِياً لقد حلَّ منها شارقٌ ومُغرَّبُ ﴿ فِلِللَّهِ مِنهُمْ 'ثلَّة' يَعْرُ بِية' يَنَرُومُ ثَبَاهَا الْأَعْجِمِيُّ فَيَعْرِبُ ' لقد قام عبد الحق للشحق طالبًا فما فاته منه الذي قام يَطْلُبُ ﴿ وَأَعْقَبَ يَعْقُوبًا يَوْمُ سَبِيلَـهُ فَلَمْ يُخْطِهِ وَهُوَ السَّبِيلُ المُلْحَّبُ ١١٠ وَخَلَقْفَ عُنْمَانًا فِلِلَّهِ صَارَمٌ بِهِ بَانَ لَلَاسْلَامِ شُرَعٌ وَمَذْهُبُ ۗ فَكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ شَنَّ إغارةً لِياشادَ أَهْلُ الكُفرِ أَمْسَ تُخَرِّبُ وَلِمَا أَرَادَ اللهُ إِمَّامَ مِنسَّةٍ تَقَلَدُهَا مِنسًّا مُطيعٌ ومُذُنبِهُ ۗ أتى إِكَ لِلدِّينِ الحنيفيِّ آية تَعَرَّى بها عن المع الحقِّ غيهبُ فَنَجِئْتُ كُمَا تَرْضَى بِكَ اللهُ سَالِكُمَا سَسِلًا ۚ إِلَى رَضُوانُهُ بِكَ يَذُهُبُ ۗ وَقُلْمُتَ بِأَمْرِ اللهِ حَقَّ قِيامِهِ يُناضُلُ عنه منكَ نَصلُ مُدرَّبُ وَأَصْنَحَ أَهُلُ اللهِ أَهْلًا وَشَيعَةً لَـكُمْ ولهم منكم مكان ومنصيب وحلَّ بأهلِ الفتكِ ما حلَّ عزمهم وقام لديهم واعظ ومَثُوَّبُ م وجاهدت في الرحمن حقَّ جيهاده ِ فراهبُ اهلِ الكُنُفرِ بأُسَكُ يَرهبُ وأنقذت من ايدي الاغارة امة وأولى جـِماد كان بل هو أوجب ُ فأصبحت ِ الدنيا عسروساً يزُفُسُها الامرك من جاري التقاديرِ مغربُ فلا ميصر ُ إلا قد تمنَّاك أهله ُ ولا ارض إلا بأذ كارك تخصب ُ وما الارض إلا منزل" أنت ربُّه ' وما حلَّها إلا الودود المُرجَّبُ

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: المنجب.

تملكت شطر الارض كسما وشطرَها تُدراناً فطابَ المُلك إرثاً ومكسبُ

بجيش على الالواح والماء يتطي وجيش على الضُمر الصوافن ِيَركبُ ۗ وجيش من الاحسان والعدل والتقى وذاك ً لـَعَمْرُ الله أغـلى وأغـُلبُ ُ فلا مركب إلا يُزنِّن واكباً ولاراكب إلابه از دان مَر كب أ ولا رمح إلا وهو أهيف خاطر ولا سينف إلا وهو أبيَض مُـقـُضب فكم كاتب خطِّينه ودواتنه ولم يقار خطأ لا ، ولا هو يَكنب يُمْرُ على الابطال وهو. كأنَّه في هز بُر وأبطال الفوارس رَبْرَب وكم ْ كاتب لا يُنكر الطعن رُ محُه م خبس بأيام الأعماريب معرب لهُ من عجيب السحر بالقول أضرُبُ وفي هامّة القّوم المضارب مضرب فها هو في الْأَقُوال واش محتبر وها هو في الْأَمْثَـال ثاو مجَر ب ومن ساحب ِ بُرداً من العلم والتقى عليــه ِ ذيول الداوديَّــة تسْحـَب له صيبغة " في العلم جاءت ع بأصبغ وشهبان وهم لم يشمهُن أشهب ' فيًا عسكراً قد ضمَّ أعلامَ عالم به طابَ في الدُّنيا لنا متَقلَّب هم الفيئة 'العكياء 'والمشعر الذي إذا حَلَّ صَعْبًا فهو 'للحَتَيِّ مشْعِب لكَ الفضلُ في الدنيا على كل قاطن ومرْ تحلل أنشي كيجيء وتـذُّهـَب ويا مَلَكًا عدلا رضي مُتورعاً مناقبُه العَلْماء تُعْلِي وَتَكُنتَب شرعْت من الاحسان فينا شريعة "تساوى بِها ناءِ ومَن يَتَقَرَّب وأسمَيْتَ أَهِلَ النُسْكُ إِذْ كُنْتَ مَنهِم ۖ فَيِنْكَ أَخُوالتَّقَوْي قَريبٌ مَقَرُّب وأعلينت قدر العيلم إذكنت عالمًا فقيهًا وفي طلاً به لك مأرب · فَمَد حَكُ عَنْ عَلَى كُل قَائِل مِ وَمَن دا الذي يحثمي الرمال ويحسب َ فِيلَلَّهِ كُمْ تَعْطِي وَ تَمْطْيِ وَ تَحْتَنِي ۖ وَللبَّحْرَمِن كَفَّيْكُ قَدْ صَحَّ مَنْسَب

فلا بَرَحَتُ كَفَّاكَ فِي الْأَرضِ مَرْانَةً يَطيب بِهَا للخَلْقِ مَرْعَى ومَشْرِب ولا زِلْتُ فِي عَلْيَاءِ تَجْدِكَ راقياً وشانِئُكَ المدْحوضُ يَنْكا وَيَنْكَب وتوفي على أقصى أمانيك آمِناً فلا بِرُّ يَسْتَعْمِي ولا يَتَصَعَّبُ

### الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان، وما تخللما من الأحداث

كان هؤلا الكعوب من بني سليم رؤسا البدو بافريقية وكان لمم اعتزاز على الدولة لا يعرفون غيره مذ أو لما بل وما قبله وذكان سليم هؤلا مذ تغلب العرب من مضر على الدول والممالك أول الاسلام انتبذوا إلى الضواحي والقفار واعطوا من صدقاتهم عن عزة وارتاب الخلفا وبهم لذلك وحتى نقد اوصى المنصور ابنه المهدي أن لا يستعين بأحد منهم كاذكر الطبري وفا التاثت الدولة العباسية واستبد الموالي من العجم عليهم واعتز بنو سليم هؤلا بالقفر من أرض فجد وأجلبوا على الحاج بالحرمين ونالتهم منهم معر ات ولا انقسم ملك وأجلبوا على الحاج بالحرمين ونالتهم منهم معر ات ولا انقسم ملك الاسلام بين العباسية والشيعة واختطوا القاهرة ونفقت لهم السابلة . ثم أغزاهم العبيديون بالمغرب واجازواالى برقة على اثر السابلة . ثم أغزاهم العبيديون بالمغرب واجازواالى برقة على اثر الملاليييين وفخربوا عرانها وأجروا في خلائها . حتى اذا خرج ابن الملاليييين وانتزى بالثفور الشرقية : طرابلس وقابيس فانية على الموحيدين وانتزى بالثفور الشرقية : طرابلس وقابيس

واجتمع معه على ذلك قُر اقبش ُ الغَـرْ تِي مولى بني أيوب ملوك مصر والشَّام . وانضاف اليهم أفاريق العرب من بني سليم هؤلا. وغيرهم ؟ فاجلبوا معهم على الضواحي والامصار ، وصاروا في جملتهم ومن ناعق فتنتهم . ولما هلك قراقش وابن غانية ، واستبدُّ آل أبي حفص بافريقية ، واعتز الدواودة أعلى الامير أبي زكريا. يحيى بن عبدالواحد ابن أبي حفص ، استظهر عليهم ببني سليم هؤلاء ، وزاحمهم بظواعنهم واقطعهم بافريقية ، ونقلهم مـن مجالاتهم بطرابلس وانزلهم بالقيروان فكان لهم من الدولة مكان وعليها اعتزاز . ولما افترق سلطان بني أبي حَفَص ، واستبد الكعوب برياسة البدو ، وضربوا بين أعياصها وسعوا في شقاقها ، اصابت منهم واصابوا منها. وكان بين مولاناالامير أبي يحيى وبين حمزة بن عمر أخي الامير منازعة وفتن ، وحرب سجال اعانه عليها ماكان من زحف بني عبد الواد الى افريقية ، وطمعهم في عَلَكُ ثَغُورِهَا ، فكان يستجر عجيوشهم لذلك ، وينصب الاعياص من آل أبي حفص يزاحهم بهم ، ثم غلبه مولانا السلطان أبو بكر آخراً وقاده الى الطاعة ، ما كان من قطع كلمة الزبون (١) عـن مولانا السلطان أبي يحيى ، وهلاك عدوه من آل يغمر اسن ، بسيف وليه

<sup>(</sup>١) ورد في لسان العرب. الزبن. دفع الشيء عن الشيء، وحرب زبون. تزبن الناس، أي تصدمهم وتدفعهم، على التشبيه بـالناقـة التي تزين ولمـدها عن ضرعهـا وتزبن الحـالب أي تدفعـه بثفناتها. وقال الجوهري: أما الزبون للغبي والحريف فليس من كلام أهل البادية.

وظهيره السلطان أبي الحسن ؟ فاذعن وسكن غرب اعتزازه . وحمل بنى سليم على اعطاء صدقاتهم ؟ فاعطوها بالكراهة .ثم هلك باغتيال الدولة له فيها يزعمون ، وقام بالامر بنوه فهم يعرفوا عواقب الامور وبلوا باعتساف الدول . ولم يعهدوا ولا سمعوا لسلفهم غير الاعتزاز فحدثتهم انفسهم بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه واجلبوا على السلطان في ملكه ، ونازلوه بعقر داره سنة اثنتين والبين . ولما سامهم الامير عمر ابن مولانا الامير ابي يجيى الهضيمة بعد مهلك ابيه ، نزعوا الى اخيه ولي العهد ؟ فجاء الى تونس وملكها سبعا . ثم اقتحمها عليه اخوه الامير ابو حفص فقتله ، وتقبض يوم اقتحامه البلد على ابي الهول بن حمرة اخيهم ؟ فقتله صبراً بباب داره بالقصبة ؟ فاسفهم بها ، وتداعوا الى السلطان ابي الحسن ورغبوه في ملك افريقية ، واستغذ وه اليها .

ولما تغلب السلطان على الوطن ، وكانت حاله في اعتزاز على من في طاعته غير حال الموحدين ، وملكته للبدو غير ملكتهم ، وحين رأى اعتزازهم على الدولة ، وكثرة ما اقطعتهم من الضواحي ، ثم من الامصار ، نكره وادالهم من الامصار التي اقطعهم الموحدون باعطيات فرضها لهم في الديوان . واستحثر جبايتهم ؛ فنقصهم الكثير منها وشكى اليه الرعية من البدو ما ينالونهم به من الظلامات والجود

بفرض الاتاوة التي يسمونها الخفارة ؟ فقبض ايديهم عنها واوعنز الى الرعايا بمنعهم منها ؟ فارتابوا لذلك ، وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم ؟ فترصدوا لها ، وتسامع ذؤبانهم وبواديهم بذلك ؟ فاغاروا على قياطين (۱) بني مرين ومسالحهم بثفور افريقية وفروجها واستاقوا اموالهم وكثر شكاتهم واظلم الجو بينهم وبين السلطان والدولة ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم كان فيهم خالد ابن حمزة مستحثه (۱) الى افريقية ، واخود احمد ، وخليفة بن عبد الله ابن مسكين ، وابن عمه خليفة بن بوزيد من اولاد القوس ؟ فانزلهم السلطان وكرمهم .

ثم رفع اليه الامير عبد الواحد ابن السلطان ابي يجيى ذكريا بن اللحياني كان في جملته . وكان من خبره انه رجع من المشرق بعد مهلك ابيه بمصر كما قدمناه سنة اثنتين وثلاثين ؟ فدعا لنفسه بجهات طرابلس وتابعه اعراب دباب ، وبايع له عبد الملك بن مكي صاحب قابس . ونهض معه الى تونس في غيبة السلطان لتخريب تيمزيزدكت كما ونهض معه الى تونس في غيبة السلطان لتخريب تيمزيزدكت كما ذكرناه ؟ فلكها اياما . واحس بمرجع السلطان ؟ فاجف ل عنها . ولحق عبد الواحد بن اللحياني بتلمسان الى ان دلف اليها السلطان ابو الحسن عبد الواحد بن اللحياني بتلمسان الى ان دلف اليها السلطان ابو الحسن

 <sup>(</sup>١) ورد في لسان العرب. والقيطون: المخدع، أعجمي، وقيل: بلغة أهمل مصر وبربسر.
 قال ابن بري: القيطون بيت في بيت.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب. مستحبة. ولا معنى لها.

بعسا كره ؟ ففارقهم وخرج اليه ؟ فاحله محل التكرمة والمبرة واستقر في جملته ؟ الى ان ملك تونس . ورفع اليه عند مقدم هذا الوفد انهم دسوا اليه مع بعض حشمهم ،وطلبوه في الخروج معهم لينصببوه للامر بافريقية وتبرأ الى السلطان من ذلك ؟ فاحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن امصمود ، وامر بهم ؟ فسحبوا الى السجن .

وفتح السلطان ديوان العطا، وعسكر بسيجوم بساحة البلابعد قضائه منسك الفطر من سنته ، وبعث في المسالح والعساكر ؟ فتوافوا ببابه ، واتصل الخبر باولاد ابي الليل القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان لهم ؟ فضاقت عليهم الارض بما رحبت وتعاقدوا على الموت وبعثوا الى اقتالهم اولاد منهل بن قاسم بن احمد ، وكانوا بعد مهلك سلطانهم ابي حفص قد لحقوا بالقفر ، وانتبذوا عن افريقية فرارا من مطالبة السلطان ، بما كانوا شيعة لعدوه ؛ فاغذ السير اليهم ابو الليل بن مزة متطارحا عليهم بنفسه في الاجتماع المخروج على السلطان ؟ فاجابوه وارتحلوا معه ، وتوافت احيا ، بني كعب وحكيم جيعا بتوزر من بلاد وارتحلوا معه ، وتوافت احيا ، بني كعب وحكيم جيعا بتوزر من بلاد من اعياص الملك من ينصبونه للامر ؟ فدلهم بعض سماسرة الفتن على من اعياص الملك من ينصبونه للامر ؟ فدلهم بعض سماسرة الفتن على رجل من اعقاب ابي دبوس فريسة بني مرين من حلفاء بني عبد المؤمن وجل من اعقاب ابي دبوس فريسة بني مرين من حلفاء بني عبد المؤمن

ادريس بن ابي دبوس لحق بعد مهلك ابيه بالانداس وصحب هنالك مرغم بن صابر شيخ بني دباب وهو اسير ببرشلونة ولها انطلق من اسره صحبه الى وطن دباب وبعد ان عقد قص ببرشاونة بينها حلفا وامدها بالاسطول على مال التزماه له ونزل بضواحي طرابلس وجبال البربر بها ودعا لنفسه هنالك وقام بدعوته كافة العرب من دباب وقاتل طرابلس وفامتنعت عليه ثم تابعه احمد بن ابي الليل شيخ الكعوب بافريقية واجلب به على تونس ولم يتم امره لرسوخ دعوة الحفصيين بافريقية وانقطاع امر بني عبد المؤمن منها وآثارهم منذ الاحوال العديدة والاماد المتقادمة وفنسي امرهم ومنها وآثارهم منذ الاحوال العديدة والاماد المتقادمة وفنسي امرهم والمرهم والمرابل وقال العديدة والاماد المتقادمة وفنسي امرهم والمرهم والمرابل وقالم العديدة والاماد المتقادمة وفنسي امرهم والمرهم والمرابل والمر

وهلك عثمان بن ادريس هذا بجربة ، ثم ابنه عبد السلام بعده وترك من الولد ثلاثة أصغرهم احمد ، وكان صناع اليدين ، ولحقوا بتونس بعدما طوحت بهم طوائح الاغتراب ، وظنوا ان قد تنوسي شأن ابيهم ، فتقبض عليهم مولانا السلطان ابو يحيي ، واودعهم السجن الى ان غربهم الى الاسكندرية سنة اربع واربعين ، ورجع احمد منهم الى افريقية ، واحتل بتوزر مخترفاً بحرفة الخياطة يتعيش منها فاستدعاه بنو كعب هولا وسائر شعوب علاق ، وخرج اليهم من توزر احلافهم اولاد القوس ، وسائر شعوب علاق ، وخرج اليهم من توزر فنصبوه للامر وجعوا له شيئاً من الفساطيط والآلة والكسى الفاخرة

والمقربات. واقامـوا له رسم السلطان ، وعسكروا عليه بحلهم وقياطينهم ، وارتحلوا لمناجزة السلطان . ولما قضى منسك الاضحى من سنة ثمان واربعين ، ارتحل من ساحة تونس يريدهم ؛ فوافاهم في العرج ما بين بسيط تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنية ؟ فاجفلوا امامه وصدقوه القتال منهزمـين ، وهو في اتباعهم ، الى ان احتل بالقيروان، ورأوا أن لا ملجأ منه؛ فتدامروا واتفقوا عــلى الاستماتة ودس اليهم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلبوا بنى مرين ، وعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا اليهم براياتهم ؟ فصبحوا معسكر السلطان . وركب اليهم في الآلة والتعبئة واحتل المصاف ، وتحـيز اليهم الكثر . ونجا السلطان الى القيروان فدخلها في الفل من عساكره ثامن المحرم فاتح تسع وعشرين، وتدافعت ساقات العرب في اثره . وتسابقوا الى المعسكر ؛ فانتهبوه ودخلوا فسطاط السلطان ؟ فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه . واحاطوا بالقيروان ، وأحدقت حالهم بها سياجاً ، وتعاوت ذيابهم باطراف البقاع واجلب ناعق الفتنة من كل مكان . وبلغ الخبر الى تونس؟ فاستحصن بالقصبة اولياء السلطان وحرمه ، ونزع ابن تافر اكين من جملة السلطان بالقيروان اليهم ؟ فعقدوا له على حجابة سلطانهم احمــد بن أبي دبوس ودفعوه الى محاربة من كان بقصبة تونس ؟ فاغذ اليها السير . واجتمع اليه اشياع الموحدين وزعانف الغوغاء والجند، واحاطوا بالقصبة،

وغاداها بالقتال ، ونصب المنجنيق لحصارها . ووصل سلطانه احمد على اثره ، وامتنعت عليهم ، ولم يغنوا فيها غنا ، وافترق امرالكعوب وخالف بعضهم بعضا الى السلطان وتساقطوا اليه عننفس مخنتى الحصار عن القيروان. واختلفت اليه رسل اولاد مهلهل ، واحس بهم اولاد ابي الليل . فدخل ابوالليل بن حزة بنفسه ، وعاهد السلطان على الافراج ، ولم يف بعهده . وداخل السلطان واولاد مهلهل في الخروج معهم الى سوسة ، فعاهدوه على ذلك ، وواعد اسطوله بمرساها وخرج معهم ليـ لا عـ لى تعبية ، فلحق بسوسة . وبلغ الخـ بر الى ابن تافراكين عكانه من حصار القصبة ؟ فركب السفين ليلا الى الاسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن ابي دبوس لما وقف على خبره ؟ فانفض جمعهم وافرجوا عن القصبة . وركب السلطان اسطوله من سوسة ، ونزل بتونس اخر جمادي واعتمل في اصلاح اسوارها وادارة الخندق عليها . واقام لها من الامتناع والتحصين رسما ثبت لها من بعده ، ودفع به نحو عدوه . واستقل من نكبة القيروان وعثرتها ، وخلص من هوتها . والله يفعل ما يشاء .

ولحق اولاد ابي الليل ، وسلطانهم احمد بن ابي دبوس بتونس ، فاحاطوا بالسلطان واستبلغوا في حصاره . وخلصت ولاية اولاد مهلهل للسلطان ؛ فعول عليهم ثم راجع بنو حمزة رأيهم في طاعة السلطان

ودخل كبيرهم عمر اليه في شعبان، وتقبضوا على سلطانهم احمد بن ابي دبوس وقادوه الى السلطان استبلاغاً في الطاعة، وامحاضا للولاية فتقبل فيئتهم واودع ابن ابي دبوس السجن، وأصهر الى عمر بابنه ابي الفضل، فعقد له على بنته، واختلفت احوالهم في الطاعمة والانحراف، الى ان كان ما ندكر، والله غالب على امره.

## الخبرعن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الس دعوة الموحدين

كان المولى الفضل ابن مو لانا السلطان ابي يحيى ، لما قدم على السلطان ابي الحسن بتلمسان في زفاف شقيقته سنة سبع واربعين ، بعد ما اتصل به في طريقه مهلك ابيه ، اوسع له السلطان كنفه ، ومهد له جانب كرامته وبره ، وغز له بوعد في المظاهرة على ملك ابيه يعزي به عن فقده . وارتحل السلطان الى افريقية ، والمولى ابو الفضل يرجي ان يجعل سلطانها اليه ، حتى اذا استولى السلطان على الثغرين بجاية وقسنطينة ، وارتحل الى تونس ، عقد له على مكان امارته ايام ابيه ببونة ، وصرفه اليها ؛ فانقطع امله وفسد ضميره وطوى على النث حتى اذا كانت نكبة السلطان بالقيروان ، سما الى التوثب على ملك سلفه . وكان اهل قسنطينة وبجاية قد برموا من الدولة ، واستثقلوا وطأة الايالة ، لما اعتادوا من الملكة الرقيقة ؛ فاشرأبوا الى الثورة عند ما بلغهم خبرالنكبة وقد كان تو افى بقسنطينة ركاب من المذرب فيه ما بلغهم خبرالنكبة وقد كان تو افى بقسنطينة ركاب من المذرب فيه

طوائف من الوفود والعساكر ، وكان فيهم ابن صغير من ابناء السلطان ، عقد له على عسكر من اهل المغرب ، واوعز اليه باللحاق بتونس، وفيهم عمال المغرب قدموا عند رأس الحول بجبايتهم وحسبانهم. وفيهم ايضاً وفد من زعماء النصارى ، بعثهم الطاغية ابن اذفونش مع تاشفين ابن السلطان لما اطلقه من الاسر، بعد عقد السلم والمهادنة ، وكان اسيرا عندهم من لدن واقعة طريف كما ذكرناه ﴿ وكان اصابه مس من الجنون. فلما خاصت الولاية بسين السلطان والطاغية ، وعظم عنده الاتحاف والمهاداة ، وبلغه خبر السلطان وتملكه افريقية ؟ اطلق ابنه تاشفين . وبعث معه هو ١٤٠ الزعما ، للتهشية ؟ وفيهم أيضاً وفد من اهل مالي ملوك السودان بالمنرب . اوفدهم ملكهم منسا سليان للتهنية بسلطان افريقية . وكان معهم ايضاً يوسف بن مزنبي عامل الزاب واميره، قدم بجباية عمله، واتصل به خبر الركاب بقسنطينة فلحق بهم، مؤثراً صحابتهم الي سِدَّة السلطان . وتوافي هؤلا الوفود جيعاً بقسنطينة، واعصوصبوا على ولد السلطان، فلما وصل خبر النكبة اشرأب الغوغاء من اهل البلد الى الثورة ، وتحلّبت شفاههم الى ما بايديهم من اموال الجباية واحوال الثروة ؟ فنقموا عليهم سوء الملكة ودس مشيختهم الى المولى الفضل ابن مولانا السلطان ابى يحيى بمكانه من بونه ، وقد كشف القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه ؟ فخطبوه للامر واستحثوه للقدوم ؟ فأغذ السير . وتسامع بخبره اولياء السلطان، فخشي ابن مزني على نفسه ، وخرج الى معسكره بحـلة

يعقوب بن على امير الدواودة ؟ ولجأ ابن السلطان واولياؤه الي القصبة . ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم ، حتى اذا أطلت رايات مو لاناالفضل وثبوا بهم واحجروهم بالقصبة. واحاطوا بهم حتى استنزلوهم على امان عقدوه لهم . ولحقوا بحـلة يعقوب ؟ فعسكروا بهـا بعد ان نقض اهل البلد عهدهم في ذات يدهم ، فاستصفوه ؟ فاشار عليهم ابن مزني باللحاق ببسكرة ليكون ركابهم الي السلطان ؟ فارتحلوا جميعــاً في جوار يعقوب بما له من ملك الضواحي حتى لحقوا ببسكرة ، ونزلوا منها على ابن مزني خير نزل ؛ وكفاهم كل شيء يهمهم عــلى طبقاتهم ومقاماتهم ، وعناية السلطان بمن كان وافداً منهم ؟حتى سار بهم يعقوب بن على الى السلطان ؛ واوفدهم عليــه في رجب من سنته . واتصل الخبر بأهل بجاية بالفعلة التي فعل اهل قسنطينة ، فساجلوهم في الثورة . وكبسوا منازل اولياء السلطان وعسكره وعماله ، فاستباحوها واستلبوهم واخرجوهم من بـين ظهرانيهم عراة ؟ فلحقوا بالمغرب. وطيروا بالخبر الى المولى ابي الفضل ، واستحثوه للقدوم ؟ فقدم عليهم . وعقد على قسنطينة وبونة لمن استكفى به من خاصت ورجالات دولته ، واحتل ببجاية لشهر ربيع من سنته . واعاد ملك سلفه. واستوثق امره بهذه الثغور، الى ان كان من خبره مع السلطان بعد خروجه من بجاية ؛ ما نذكره ان شاء الله تعالى .

# الخبر عن انتزاء أولاد السلطان بالمغرب الأوسط والأقصى، ثم استقال أبي عنان بحاك المغرب كله

لما اتصل خبر النكبة على القيروان بالامير ابي عنان ابن السلطان، وكان صاحب تلمسان والمغرب الاوسط. وتساقيط اليه الفل من عسكر ابيه عراة زرافات ووحدانا ، وارجف الناس بمهلك السلطان بالقيروان؟ فتطاول الامير ابو عنان للاستثثار علك اليه دون الابناء، لما كان له من الادثار عند الله ، لصانته وعفافه ، واستظهار القرآن ؟ فكان محلا بعين ابيه لامثالها . وكان عثمان بن يحيى بن جرار من مشيخة بني عبد الواد واولاد تيدوكسن بن طاع الله منهم ، وكان له محل من الدولة كما ذكرناه في خبره . وكان السلطان اذن لـ في الرجوع الي المفرب من معسكره بالمهدية ، ونزل بزاوية العباد من تلمسان، وكان مسمتا وقورا، 'جهـَينْـةَ خبر ممتعا في حديثه. وكان يرجم فيه الوقوف على الحدثان. وكان الامير ابو عنان متشوقاً الى اخبار ابيه ، ففزع الى عثمان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وانس به وكان في قلبه مرض من السلطان ؟ فاودع اذن الامير ابي عنان ما اراد من الاقاويل: من تورط السلطان في المهلكة ، ويشر ه عصبر الأمر اليه ، فصادف منه اذناً واعية . واشتمل عليه ابن جرار من بعد . فاما ورد الخبر بنكبة السلطان اغراه ابن جرار بالتوثب على الملك

وسول له الاستثنار به على اخوانه تيقناً بمهلك السلطان. ثم اوهمـــه الصدق بارجاف الناس بموت السلطان ؟ فاعتزم وشحذ عزمه في ذلك ما اتصل به من حافد السلطان منصور ابن الامير ابي مالك صاحب فاس واعمال المغرب من الانتزاء على عمله ، وانه فتح ديوان العطاء ، واستلحق واستركب لغيبة بني مرين عن بلادهم ، وخلو ٌ جو ٌه من عساكرهم. واظهر العسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من هـوة القيروان ، يسر منها حسواً في ارتغاء، وتفطّن لشأنه الحسن بن سليمان ابن يرزيكن ، عامل القصبة بفاس ، وصاحب الشرطة بالضواحي ؟ فاستأذنه في اللحق بالسلطان ، فأذن له راحة من مكانــه . واصحبـــه عمال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على السلطان بجباياتهم ، فلحق بالامير ابي عنان على حين امضى عزيمته على التوثب والدعاء لنفسه ، فقبض اموالهم واخرج ماكان بمودع السلطان بالمنصورة من المال والذخيرة . وجاهر بالدعاء لنفسه ، وجلس للبيعة بمجلس السلطان من قصره في ربيع من سنة تسع ، فبايعه الملأ . وقرأ كتاب بيعتهم على الاشهاد ثم بايعه العامة ؟ وانفض المجلس ، وقد انعقد سلطانه ورست قواعدملكته. وركب في التعبية والآلة ؛ حتى نزل بقبة الملعب. وأهم الناس وانتشروا . وعقد على وزارته لحسن بنسليان بن يرزيكن ثم لفارس بن ميمون بن ودرار وجعله رديفاً له وتبعا . ورفع مكان ابن جرار عليهم . واختص لولايته ومناجاة خلوته كاتبه ابا عبد الله بن

محمد ابن القاضي عبد الله بن ابي عمر ، وسنذ كر خبره . ثم فتح الديوان واستركب من تساقط اليه من فل ّ ابيه ، وخلع عليهم و دفع اليهم اعطياتهم وازاح علهم ، وبينها هو يريد الرحلة الى المغرب ، اذ بلغه ان ونزمار ابن ولي السلطان وخالصته عريف بن يحيى ، وكان امير زغبة لمهده ، ومقدماً على سائر البدو ، وبلغه انه قد جمع له يريد حربه ، وغلبه على ما صار اليه من الانتزاء والثورة على ابيه ، وانه قصد تلمسان بجموعه من العرب ، وزناتة المغرب الاوسط ؛ فمقد للحسن بن سليان وزيره على حربه ، واعطاه الآلة وسرحه للقائه ، وسرح معه من حضره من بني عامر اقتال (۱) سويد ، وارتحل الوزير بعسكره حتى احتل بتاسالة ، وناجزه ونزمار الحرب ، ففلت جموعه ومنحوا اكتافهم ، واتبع الوزير وعسكره المنافهم ، واتبع الوزير وعسكره النائم ، وعاد الى سلطانه بالفتح والغنائم ،

وارتحل الامير ابو عنان الى المغرب ، وعقد على تيلميسان لعثمان ابن جراد ، وانزله بالقصر القديم منها ، حتى كان من امره مع عثمان ابن عبد الرحمن ما ذكرنا في اخبارهم ، ولما انتهى الى وادي الزيتون وشي اليه بالوزير الحسن بن سليان انه مضمر الفتك به بتازى تزلفا الى السلطان ووفا ، بطاعته ، وانه داخل في ذلك الحافد منصور صاحب

<sup>(</sup>١) جمع قتل، وهو القرن في قتال وغيره. وهما قتلان أي مثلان. وقتل الرجل نظيره.

اعمال المغرب ، بما كان يظهر من طاعة جده . وارتاب الامير ابو عنان به، واستظهر واشيه على ذلك بكتابه. فها قرأه تقبض عليه، وقتله بالمساء خنقا ، واغذً السير الى المغرب . وبلـغ الخبر منصور بن أبي مالك صاحب فاس ؟ فزحف للقائـــه . والتقى الجمعان بساحة تازى وبوادي أبى الاجــراف ؛ فاختل مصاف منصور ، وانهزمت جموعه ولحق بفاس. وانحجز بالبلد الجديد ، وارتحل الامير ابو عنان في اثره وتسايل الناس على طبقاتهم اليه ، واتوه الطاعة . واناخ بعساكره على البلد الجديد في ربيع الآخر من سنة تسع واربعين ، واخــــذ بمخنقها وجمع الايدي والفعلة على الآلات لحصارها . ولحين نزوله عـــلى البلد الجديد اوعز الى الوالي بمكناسة ان يطلق أولاد أبي العلاء المعتقلين بالقصبة ، فاطلقهم ولحقوا به . واقاموا معه على حصار البلد الجديد وطال تمرسه بها الى ان ضاقت احوالهم واختلفت اهواؤهم ونزع اليه اهل الشوكة منهم . ونزع اليهم ادريس بن عثمان بن أبي العلاء فيمن اليه من الحاشية باذنه له في ذلك سراً ليمكنه بهم ، فدس اليه وواعده الثورة بالبلد؛ فثار بها . واقتحمها الامير ابو عنان عليهم . ونزل منصور بن أبي مالك على حكمه ؟ فاعتقله الى ان قتله بمحبسه واستولى على دار الملك وسائر اعمال المغــرب. وتسابقت اليه وفود الامصار للتهنية والبيعة . وتمسك اهل سبته بطاعة السلطان ، والانقياد لعاملهم عبد الله بن على بن سعيد من طبقة الوزراء حيناً . ثم توثبوا

به، وعقدوا على انفسهم للأمير أبي عنان ، وقادوا عاملهم إليه ، وتولى كيرسر الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبو العباس أحمد بن محمد بن دافع من بيت أبي الشريف من آل الحسن (۱) كانوا انتقلوا اليها من صقلية واستوسق للأمير أبي عينان ملك المغرب ، واجتمع اليه قومه من بني مترين إلا من أقام مع السلطان بتونس وفا بحقه ، وحص جناح أبيه عن الكرة على الكعوب الناكثين لعهده ، الناكبين عن طاعته ؛ فاقام بتونس يرجي الايام ، ويأمل الكرة ، والاطراف تنتقض والخوارج تتجدد ، الى ان ارتحل الى المنرب بعد اليأس ، كما نذكره ان شا، الله تعالى .

#### الخبر عن انتقاض النوادي، وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان، ومغراوة بشاف، وتوجين بالمدية

لما كانت نكبة السلطان بالقيروان . وانتثر سلك زناته ، وانتقضت قواعد سلطانهم ؛ اجتمع كل قوم منهم لابرام امرهم ، والنظر في شأن جماعتهم ؛ وكانوا جميعاً نزعوا الى الكعوب الخارجين على السلطان ؛ وبنزوعهم كانت الدايرة عليه . ولحقوا بتونس مع الحاجب أبي محمد بن تافراكين ، ليلحقوا منها باعمالهم ، وكان في جملة السلطان جماعة من أعياصهم : منهم عثمان واخوته الزعيم ويوسف

<sup>(</sup>١) كذا وفي ب: من آل الحسين.

وابراهيم ، أبناء عبد الرحمن بن يحيى بن يتغيمر اسين بن زيًّان سلطان بني عبد الواد . صاروا في ايالة السلطان منــذ فتح تياميسان ، وانزلهم بالجزيرة للرباط . ثم رجعوا بعد استئثار الطاغية بها الى مكانهم من دولتهم ، وساروا الى القيروان تحت لوائه . ومنهم عـلي بن راشد بن محمد بن ثابت بن منديل ، وقد ذكرنا أخبار أبيه. رَبيي في إيالة السلطان وجو "الدولة يتيما، وكفلته نعمتها منذ نشأتــه، حتى كأنه لا يعرف سواها . فاجتمع بنو عبد الواد بتونس ، وعقدوا غلى انفسهم لعثمان بن عبد الرحمن ، بما كان كبير اخوته ، وأتوه بيعتهم بشرقي المصلى العتيق المطل على سيجوم من ساحة البلد لعهده بهم يومئذ. وقد وضعوا له بالارض درقة من اللمط اجلسوه عليها ؟ ثم از دحموا مكتبين على يده يقبلونها للبيعه ؟ ثم اجتمع من بعدهم مغراوة الى على بن راشد وبايعوه وحفوا به . وتعاهد بنو عبد الواد ومَخْراوة عـلى الألفة وانتظام الكلمة وهدر الدماء . وارتحلوا الى اعمالهم بالمغرب الاوسط؟ فنزل على بن راشد وقومه بموضع عملهم من ضواحي شيلف، وتغلبوا على أمصاره. وافتتحوا تُنسَس، وأخرجوا منها أوليا. السلطان وعسكره ، وقتلوا القاضي بمازونة سرحان ، كان مقيا لدعوة السلطان بها ؟ ثم سولت له نفسه الانتزاء والتوثب ؟ فدعا لنفسه . وقتله علي بن راشد وقومه .

وأجاز عثمان بن عبند الرحمن وقومه من بني عبد النواد الي محل ملکهم بتلمسان ، والفو اعثمان بن جرار قد انتزی بها بعد منصرف الامير أبي عينان ودعا لنفسه فتجهم له الناس لتوثبه على المنصب الذي ليس لأبيه ، واستمسك بالبلد أياماً يرومل نزوع قومه اليه . ثم زحف اليه بنو عبد الواد وسلطانهم ، فصدقوه الزحف ، وثارت به الغوغان وكسروا أبواب البلد . وخرجوا الى السلطان ؟ فادخلوه القصر ، واحتل به في جمادى من سنة تسع . وتسابق الناس الى مجلسه مثني وفرادي ، وبايعوه البيعة العامة ، وتفقد ابن جرار . ثم أغرى به البحث فعيثر عليه ببعض زوايا القصر . وأحتمل الى المطبق فاودع به الى أن سرب اليه الماء ، فمات غريقاً في هـوته . وساهم السلطان أبو سعيد عثمان أخاه أبا ثابت الزعيم في سلطانه ، وشركه في أمره ، وأردفه في ملكه ، وجعل اليه أمر الحرب والضواحي والبدوكلها . وأستوزر قريبه يحيى بن داود بن مكن ، من ولد محمد بن تيدو كسن بن طاع الله وأستوسق ملكهم . وأوفدوا مشيختهم على الأمير أبي عنان صاحب المغرب، وسلطان بني مرين، فعقدوا معه السلم والمهادنة، واشترطوا له على أنفسهم دفاع السلطان أبيه عن الخلوص اليه. وزحفوا الى و هُدان من ثغور أعمالهم . ونازلوا بها أوليا. السلطان وعساكره ؟ وعاملها يومئذ عبتُو بن جانا من صنائع السلطان ، الي أن غلبوه عليها واستنزلوه صلحاً لأشهر من حصارها.

واستمسك أهل الجزائر بطاعة السلطان واعتصموا بها . وعقد عليها لقائده محمد بن يحيى العشري من صنائع أبيه بمثه اليهم من ونس بعدنكبة القيروان . ونجم بالمد ية عدي ثبن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي داعياً لنفسه وطالباً سلطان سلفه ، وامتنع عليه معقيل ملكهم بجبل وانشيريش ، لمكان ولد عنم بن عثمان وقومهم بني تيغرين في دياسته وانحاش اليه أولاد عزيز ، من بني توجين ، أهل ضاحية المدية فقاموا بامره ، واعصوصبوا عليه ، وكانت بينه وبين ابنا ، عمر بن عثمان حرب سجال الي ان هلك ، وخلص امر بني توجين لابنا ، عمر ابن عثمان ؟ وهم على مذهبهم من طاعة السلطان والتمسك بدعوته ، وهو مقيم خلال ذلك بتونس ، الى ان أزمع الرحلة ، واحتل بالجزاير ، كا نذكره ان شا ، الله تعالى .

### الخبر عن رجوع أمراء الثغور الغربية من الموحدين الم ثغورهم ببجاية وقسنطينة

لما توثب الامير ابو عنان على ملك ابيه ، وبويع بتلمسان ، وكانت للامير ابي عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا، صاحب بجاية لديه خلة ومصافاة ؟ من لدن بعثه اليه السلطان ابوه من بجاية . وائزله بتلمسان ، فرعى له السابقة وآثره في الامارة ؟ وعقد له على محل امارته من بجاية ؟ وأمد ما رضيه من المال والسلاح ، ودفعه اليها

ليكون حجزاً دون السلطان بتونس. وضمن له هذا الامير صده عن الخلوص اليه وسد المذاهب دونه. واوعز ابو عنان الى اساطيله بوهران فركبها الامير الى تدلس ودخلها . ونزع اليه صنهاجة اهـل ضاحية بجاية ؟ عن عمه المولى ابي العباس الفضل ؟ واعصوصبوا عليه ، وقاموا بامره ؟ لقديم نعمته وسالف امارة ابيه . ولما ارتحل الامير ابو عنان الى المغرب، رحل في جملتهِ المولى ابو زيــد عبـد الرحمــن ابن مولانا الامير ابي عبدالله صاحب قسطينة ، ومعه اخوته ؛ فاختصهم يومئذ بتقريبه وخلطهم بنفسه . فلما غلب الامير ابو عنان منصور ابن اخيمه ابي مالك على البلد الجديد ، واستولى على المغرب ، رأى ان يبعث ملوك الموحدين الى بلادهم ، ويدفع في صدر ابيــه بمكانهم ؟ فسرح المولى ابا زيد وجميع اخوته ؟ وكان منهم مولانا السلطان ابو العباس الذي جبر الله به الصدع ، ونظم الشمل ، ففصلوا الى مواطن ملكهم ومحل امارتهم . وكان مولاهم نبيل حاجب ابيهم قد تقدم الى بجاية ، ولحق بالمولى ابى عبدالله بمكانه من حصارها . ثم تقدم الى قسنطينة ، وبها مولى من موالي السلطان المتغلب عليها ، وهو المولى ابو العباس الفضل. فلحين اطلاله على جهاتها وشعور اهلها بمكانه، لفحت منهم عزائز المودة ، وذكروا جميل الايالة ، واجمعوا التوثب بواليهم . واحتل نبيل بظاهر قسنطينة ؟ فشرهت العامة الى امارته والقيام بدعوة مواليه . وتوثب اشياعهم على اولياء عمهــم فاخرجوهم ، واستولى

القائد نبيل على قسنطينة واعمالها، واقام دعوة المولى ابي زيد واخوته كاكانت اول مرة بها: وجامن المغرب الى مركز امارتهم، ودعوتهم بها قائمة ، ورايتهم على انحاثها خافقة ؛ فاحتلوا بها حلول الآساد بعرينها والكواكب بافاقها. ونهض المولى ابو عبدالله محمد فيمن اجتمع اليه من البطانة والاوليا. إلى محاصرة بلده بجاية ؟ فاحجز عمه بالبلد واخذ بمخنقها اياماً ؟ ثم افرج عنها ، ثم رجع الى مكانه من حصارها . ودس الى بعض اشياعه بالبلد ، وسرب المال بالغوغاء ، فواعدود فتح ابواب الربض في احدى ليالي رمضان سنة تسع واربعين ، واقتحم البلدوميلاً الفضاء بهدير طبوله ، فهب الناس من مراقدهم فزعين ، وقد ولج الامير وقومه البلد . ولجأ الامير ابو العباس الفضل الى شعاب الجبل وكواريه المطل على القصبة راجلًا حافياً ، فاختفى الى ان عثر عليه ضحى النهار وسيق الى ابن اخيه، فن عليه وادكبه السفين الى محل امارته من بونة . وخلص ملك بجاية للمولى الامير ابي عبد الله هذا ، واقتمد سرير ابائه بها . وكتبو اللامير ابي عنانبالفتح وتجديد المخالصة والموالاة ، والعمل على مدافعة ابيه عن جهاته . والله تعالى اعلم .

### الخبر عن نهوض الناصر بن السلطان ووليه عريف بن يحيس من-تونس الى المغرب الأوسط

لما بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب من انتقاض اطرافه ، وتغلب الاعياص من قومه وسواهم على اعماله ، ووصل اليه يعقوب بن على أمير الدواودة بولده وعماله ووفده ؟ نظر في تلافي أمره ؟ فسرح ولده الناصر الى المغرب الاوسط لارتجاع ملكهم ، وبحو آثار الحوارج من اعمالهم. فنهض مع يعقوب بن على واصحبه وليه عريف بن يحيى امير زغبة ليستظهر به على ملك المذرب ، وقدمهما طليعة بين يديه . وسار الناصر الى بسكرة ، واضطرب معسكره بها . ثم فصل من بلاد رياح الى بلاد زغبة ، واجتمع اليه اولياؤهم من العرب ومن زناتة من بنى توجين اهـل وانشريش وغيرهم . وزحف اليهم الزعـيم ابو ثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة . والتقى الجمعان بوادي و ركث ، وانفضت جموع الناصر وانذعروا ، ورجع على عقبه الى بسكرة . وخلص عريف بن يحيى الى قومه سويد ؟ ثم قطع القفر الى المغرب الاقصى . ولحق بالامير ابي عنان ؟ فينزل منه بألطف محيل ورجع الناصر الي بسكرة ، وارتحل مع اوليائهم اولاد مهلهل لمدافعة اولاد أبي الليل وسلطانهم المولى الفضل عن تونس ، كما ذكرناه . واحسوا بهم ؟ فنهضوا اليهم وفروا امامهم ؟ الى أن خاص الناصر الى بسكرة ثانية واتخذها مثوى ؟ الى أن لحق بالجزائر عند رحلته من تونس اليها ، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

#### الخبر عن رحلة السلطان أبي الدسن الى المغرب، وتغلب المواس الفضل على تونس، وما دعا الى ذلك من الأحوال

لما خلص المولى ابو العباس الفضل ابن مولانا السلطان أبي يجيى من نكبته ببجاية ، وامتن عليه ابن اخيه فلحق بمحل امارته من بونة، ووافته بها مشيخة أولاد أبي الليل ، أوفدهم عليه بنو حمزة بن عمسر يستحثونه لملك افريقية ويرغبونه فيه ؟ فاجاب داعيتهم ونهض اليهم بعد قضاء نسك الفطرمن سنة تسع واربعين. ونزل بحلهم، وارجفوا بخيلهم وركابهم على ضواحي افريقية ، وجبوها . وصمدوا الى تونس فنازلوها وأخذوا بمخنقها اياماً ؟ ثم اخذ بحجزتهم عنها شيعة السلطان واولياؤه من اولاد مهلهل والنه الناصر عند قفوله من المغرب الاوسط مفلولا ؟ فرحلوا وشردهم . ثم رجموا الى مكانهم من حصارها ؟ ثم انفضوا عنها . وتحيز خالد بن حزه الى شيعة السلطان أبي الحسن من أولاد مهلهل وقومه ؟ فاعتزوا به . وذهب عمر بن حمزة الي المشرق لقضاء فرضه ، واجفل ابو الليل اخوه والمولى الفضل الى القفر ، حتى كان من دخول اهل الجريد في طاعته ما سنذكر . وكان السلطان لما خلص من القيروان الى تونس، وفد عليه احمد بن مكىمهنياً ومفاوضاً

في شان الثغر ، وما مني به من انتقاض الاطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان امره عند فواته بالتولية على اهل القطر من جنسهم استئلافاً للكافة ، واستبقاء لطاعتهم . فعقد على عمل قابس وجربة والحة وما اليها لعبد الواحد ابن السلطان ابيز كريا، بن احمد اللحياني ، وانفذه مع احمد بن مكي الى عمله ؟ فهلك بجربة لليال من مقدمه بالطاعون الجارف عامئذ .

وعقد لابي القاسم بن عتوشيخ الموحدين على توزر ونفطة وسائر الجريد ، بعد ان كان استخلصه عند مفر أبي محمد بن تافراكين قريعه ، وما ظهر من سو ، دخلته ؛ فنزل بتوزر ، وجمع اهل الجريد على الولاية والمخالصة . ولما نازل المولى ابو العباس الفضل تونس مرتين ، وشرد اولاد مهلهل ، وامتنعت عليه ؛ عمد الى الجريد سنة خمس يجاول فيه ملكاً . وخاطب ابا القاسم بن عتو يذكره عهده وعهد سلفه وحقوقهم ، فتذكر وحن ، ونظر الى ما ناله به السلطان من المثلة في اطرافه . واستثار كامن حقده ؛ فانحرف وحمل الناس على طاعة المولى الفضل ابن مولانا السلطان اببي يحيى فسارعوا الى الإجابة ، وبايعه اهل توزر وقفضة ونفطة والحمية . ثم دعا ابن مكي وبايعه اهل توزر وقفضة ونفطة والحمية . ثم دعا ابن مكي الحابة ، الى طاعته ؛ فأجاب اليها وبايعه اهل قابس وجربة أيضاً . وانتهى الخبر الى السلطان باستيلا ، المولى الفضل على أمصار افريقية ، وانه

ناهض الى تونس ؟ فاهمته الشان وخشي على امره . وكانت بطانته يوسوسون اليه بالرحلة الى المغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه ؟ فاجابهم اليها . وشحن اساطيله بالاقوات ، وازاح علل المسافرين ولما قضى منسك الفطر من سنة خمسين ؟ ركب البحر ايام استفحال فصل الشتا . .

وعقد لابنه أبي الفضل على تونس ثقة بما بينه وبين اولاد حزه من الصهر، وتفاديا بمكانه عن معرة الغوغا، وثورتهم، واقلع من مرسى تونس ولحس دخل مرسى بجاية، وقد احتاجوا الى الما، فمنعهم صاحب بجاية من الورود، واوعز الى سائر سواحله بمنعهم فزحفوا الى الساحل، وقاتلوا من صدهم عن الما، الى ان غلبوهم عليه، واستقوا واقلعوا . وعصفت بهم الريح ليلتئذ، وجاهم الموج من كل مكان، والقاهم اليم بالساحل، بعد ان تكسرت الأجفان، وغرق الكثير من بطانة السلطان وعامة الناس وقذف الموج بالسلطان فالقاه الى الجزيرة قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة، فمكثوا ليلتهم وصبحهم جفن من الاساطيل كان قد سلم من ذلك فمكثوا اليلتهم وصبحهم جفن من الاساطيل كان قد سلم من ذلك الماصف؛ فقذفوا اليه حين رأوه، وقد تصايح به البرير من الجبال، وتوثبوا اليه فاختطفه اولياؤه من اهل الجفن، قبل ان يصل اليه البرير، وقذفوا به الى الجزائر؛ فنزل بها، ولأم صدعه . وخلع على من

وصل من فل الإساطيل ، ومن خلص اليه من اوليائه ، ولحق به ابنه الناصر من بسكره ، واتصل بالمولى الفضل خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الجريد ، فاغذ السير إلى تونس . ونزل على ابنه ، ومن كان بها من مخلف أوليائه ، فغلبوهم عليها . واتصل اهل البلد بهم واحاطوا يوم منى بالقصبة ، واستنزلوا ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على الإمان ؟ فخرج الى بيت ابي الليل ابن حزة ، وانفذ معه من بلغه الى مأمنه ؟ فلحق بالجزائر بابيه ، وبادر الى السلطان عدي بن يوسف المنتزي بالمدينة من بني عبد القوى ، فصار في جملته ، وخرج له عن الأمر ، وزعم انه إنما كان قامًا بدعوته ، فتقبل منه وأقره على عمله ،

ووفد عليه اولياؤه من المغرب: سويد والحارث وحصين ، ومن اليهم ممن اجتمع الى وليه ونزمار بن عريف المتمسك بطاعته . ووفد عليه أيضاً علي بن راشد امير مغراوة ، واغراه ببني عبد الواد ، واشترط عليه اقراره بوطنه وعمله اذا تم امره ؛ فابى من قبول الاشتراط ظنا بعهده عن النكث ؛ فنزع عنه وصار الى مظاهرة بني عبد الواد عليه . وبعث ابو سعيد عثمان صاحب تلمسان الى الامير أبي عنان في المدد ؛ فبعث اليه بعسكر من بني مرين ؛ عقد عليهم ليحيى بن رحبو بن فبعث اليه بعملي من تيربيغين ، وزحف الزعيم أبونابت الى حرب السلطان أبي الحسن فيمن تيربيغين ، وزحف الزعيم أبونابت الى حرب السلطان أبي الحسن فيمن اجتمع اليه من عسكر بنى مرين ومغراوة . وخرج

السلطان من الجزائر وعسكر بمتيجة واحتشد ونزمار سائر العرب بحللهم ووافاه بهم وارتحلوا الى شيدف. ولما التقى الجمعان بشدبونه وحدقه مغراوة الحلة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في الجولة فهلك وفاحتل مصاف السلطان واستبيح معسكره وانتهبت فساطيطه وخلص مع وليه ونزمار بن عريف وقومه بعد ان استبيحت حللهم فخرجوا الى جبل وانشريش مثم لحقوا بجبل راشد ورجع القوم عن التباعهم وانكفؤا الى الجزائر فتغلبوا عليها واخرجوا من كان بها من اوليا والسلطان ومحوا آثار دعوته من المغرب الأوسط جملة والام سد الله يؤته من يشا و

# الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة، ثم فراره عنها أمام ابنه الى مراكش، ثم استيلاؤه عليها، وما تخلل ذلك

لما انفضت جموع السلطان بشدبونه ، وفلت عساكره ، وهلك الناصر ابنه ؛ خلص الى الصحرا ، مع وليه ونزمار ، ولحق بحلل قومه سويد واوطانهم قبلة جبل وانشريش ، واجمع امره على قصد المغرب موطن قومه ومنبت عزه ودار ملكه ، وارتحل معه وليه ونزمار بالناجعة من قومه ، وخرجوا الى جبل راشد . ثم ابعدوا المذهب وقطعوا المفاوز ، وسلكوا الى سجاماسة في القفر . فلما اطلوا عليها ، وعاين اهلها السلطان ؛ تهافتوا عليه تهافت الفراش ، وخلص اليه

العذاري من وراء ستورهن صاغية اليه ، وايثارا لايالته ، وفر العامل وسيحلماسة إلى منحاته . وكان الامير أبو عنان لما يلغه الخبر تقصيده سجلماسة ارتحل اليها في قومه وكافة عساكرد ، بعد أن أزاح عللهم ، وأفاض عطاءه فيهم . وكان لبني مرين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته ، لجناياتهم بالتخاذل في المواقف، والفرار عنه في الشدائد، ولما كان يبعد بهم في الاسفار ، ويتجشم بهم المهالك ، فكانوا لذلك مجتمعين على منابذته ، ومخلصين في مناصحة ابنه منازعه . فما لبث السير الى دفاعه ، وعلم من حاله انه لا يطيق لقاءهم . واجفل عنه ونزمار وليه في قومه سويد . وكان من خبره ان عريف بن يحيى كان نزع الى الأمير أبي عنان واحلَّه بمحلَّه المعهو د من تشريفهم وولايتهم حتى اذا بلغه الخبر بمناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب معه بناجعته ؟ زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء ؟ واقسم له لئن لـم يفارق السلطان لاوقعن بك وبابنك عنتر ، وكان معه من جملة الأمير أبي عنان . وامره بان يكتب له بذلك ؟ فآثر ونزمار رضي ابيه . وعلم ان غناءه عن السلطان في وطن المغرب قليل؟ فاجفل عنه ولحق بالزاب والتبذعن قومه، والقي عصاه ببسكرة ؛ فكان ثواؤه بها الى ان لحق بالامير أبي عنان على ما نذكره.

ولما اجفل السلطان عن سجاه اسة ، ودخل الامير أبو عنان اليها ؟ وثقف اطرافها وسد وروجها ؟ وعقد عليها ليحيى بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني ونكاسن ، وبلغه قصد السلطان الى مر اكش ؟ فاعتزم على الرحلة اليها وأبى عليه قومه ؟ فرجع الى فاس الى انكان من خبرهم مع السلطان ما نذكره .

## الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش، ثم انهزامه أمام الأمير أبي عنان، ومملكه بجبل منتاتة عفا الله عنه

لما اجفل السلطان من سجاماسة سنة احدى و خمسين بين يدي الامير أبي عنان وعساكر بني مرين ؟ وقصد مراكش وركب البها الأوعار من جبل المصامدة ، ولما شارفها تسارعاليه اهل جهاتها بالطاعة من كل أوب ؟ ونسلوا من كل حدب ، ولحق عامل متراكش بالامير أبي عنان ، ونزع الى السلطان صاحب ديوان الجباية أبو الحجد محمد بن أبي مدين بماكان في المودع من مال الجباية ؟ فاختصه واستكتب وجعل اليه علامته ، واستركب واستلحق وجبى الاموال وبث العطاء ، ودخل في طاعته قبائل العرب من جشم وسائر المصامدة وثاب له ملك بمراكش أمّل معه ان يستولي على سلطانه ، ويرتجع فارط امره من يد مبتزه ، وكان الامير أبو عنان لما رجع الى فاس عسكر بساحتها ، وشرع في العطا، وأزاح العلل ، وتقبّض على كاتب

الجباية حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي مدين ، اتهمه بمالأة بني مرين في الاباية عليه عن اللحاق بمراكش من سجهاسة . واثار حقده في ذلك ماكان من نزوع عمه أبى الحجد الى السلطان باموال الجباية . ووسوس اليه في السعاية به كاتبه وخالصته ابوعبد الله محمد بن محمد بن أبي عمرو، لما بينهما من المنافسة ؟ فتقبض عليه وامتحنه ، ثم قطع لسانه ، وهلك في ذلك الامتحان. وارتحل الاميز أبو عنان وجموع بني مرين الى سراكش ، وبرز السلطان للقائهم ومدافعتهم ، وانتهى كل واحد مــن الفريقين الى وادي أم ربيع ، وتربص كل واحد بصاحبه اجازة الوادي ثم اجازه السلطان أبو الحسن ، واصبحوا جميعـــاً في التعبية . والتقى الجمعان بتامدغرست في اخر صفر من سنة احدى وخمسين ، فاختـــل مصاف السلطان و انهزم عسكره ، ولحق به ابطال بني مرين ، فرجعوا عنه حيا، وهيبة ، وكبابه فرسه يومئذ في مفريه ، فسقط إلى الارض والغرسان تخوم حوله . واعترضهم دونه ابو دينار سليان بن علي بن احمد امير الدواودة ، ورديف اخيه يعقوب ؟ كان هاجر مع السلطان من الجزائر ، ولم يزل في جملته الى يومنذ . فدافع عنه حتى ركب ، وسار من ورائه رد٠ أله . وتقبض على حاجبه علاًل بن محمد ، فصار في يـــد الامير ابي عنان ، واودعه السجن الى ان امتن ً عليه بعد مهلك ابيه .

وخلص السلطان الى جبل هنتاتة ، ومعه كبيرهم عبد العزيز بن

محمد بن على ، فنزل عليه واجاره . واجتمع إليه الملأ من هنتاتة ومن انضاف اليهم من المصامدة ، وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنه ، وبايعوه على الموت. وجاء أبو عنان على أثره حتى احتــل بمراكش، وانزل عساكره على جبال هنتاتة ، ورتب المسالح لحصاره وحربه ، وطال عليه ثواؤه . وطلب السلطان من ابنه الابقاء ، وبعث في حاجبه محمد بن أبي عمرو فحضر عنده، واحسن العذر عن الامير أبي عنان. والتمس له الرضي منه ، فرضي عنه و كتب له بولاية عهده . واوعز اليه بان يبعث له ما لا وكسى ، فسرح الحاجب ابن أبي عمرو الى اخراجها من المودع بـدار ملكهم. واعتل السلطان خـلال ذلك، فمرَّضه اولياؤه وخاصته . وافتصد لاخراج الدم ، ثم باشر الما، بعضوه للطهارة ، فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه ، لثلاث وعشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين وخمسين .وبعث اولياؤه بالخبر الى ابنه بمعكره من ساحة مراكش ، ورفعوه على اعواده اليه ، فتلقاة حافياً حاسراً ، وقبَّل اعواده وبكي واسترجع ، ورضي عن اوليائه وخاصته وانزلهم بالمحل الذي رضوه من دولته . ووارى اباه بمراكش ، الى ان نقله الى مقبرة سلفه بشالة في طريقه الى فاس . وتلقى ابا دينار بن على بن احمد بالقبول والكرامة ، واحله من كنفه محل الرحب والسعة ، واسنى جوائزه ، وخلع عليه وحمله . وانصرف من فاس الى قومه يستحثهم للقاء السلطان ابي عنان بتلمسان ، لما كان اجمع على الحركة اليها بعد

مهلك ابيه ورعى لعبد العزيز بن محمد أمير هنتاتة اجارته للسلطان واستماتته دونه، فعقد له على قومه واحلّه بالمحلّ الرفيع من دولته ومجلسه، واستبلغ في تكريمه، والله تعالى اعلم.

# الذبر عن دركة السلطان أبي عنان الى تلمسان، وايقاعه ببنى عبد الهاد بانكاد، ومملك أبي سعيد سلطانهم

لا هلك السلطان أبو الحسن ، وانقضى شأن الحصاد ، وارتحل السلطان ابو عنان إلى فاس ، ونقل شلو ابيه الى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه ، وأغذ السير الى فاس ، وقد استبد بالاس ، وخلت الدولة عن المنازع ؛ فاحتل بفاس واجع امره على غزو بني عبد الواد لارتجاع ما بأيديهم من الملك الذي سموا لاستخلاصه . ولما كان فاتح سنة ثلاث و خمسين ، نادى بالعطا، وازاح العلل وعسكر بساحة البلد الجديد ، واعترض العسكر وارتحل يريد تلهسان ، واتصل الخبر بأبي سعيد واخيه ، فجمهوا قومهم ومن اليهم من الاشياع والاحزاب من زناتة والعرب وارتحلوا الى لقائه. ونزل السلطان بمعسكر وادي ملوية ، وتلو العرب وارتحلوا الى لقائه ونزل السلطان بمعسكر وادي ملوية ، وتل السلطان بعسكر وادي ملوية ، وتلو العرب . ثم رحل وادي ملوية ، حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى الجمعان ؛ انفض سرعان المعسكر و لحقوا بالمغرب ، وركب السلطان في التعبية ، مرحل وخاض بحر القتال ، وقد اظلم الجو به حتى اذا خلص إليهم من غمرة وخاض بحر القتال ، وقد اظلم الجو به محتى اذا خلص إليهم من غرة

وخالطهم بصفوفهم ، ولوا الأدبار ، ومنحوهم الاكتاف ، واتبع بنو مرين آثارهم ؛ فاستولوا على معسكرهم واستباحوه ، واستلحموهم قتلاً وسبياً وصفدوهم اسارى ، وغشيهم الليل وهم متسايلون في آثارهم وتقبض على أبي سعيد سلطانهم ؛ فسيق الى السلطان ، وامر باعتقاله ، وأطلق أيدي بني ترين من الغذ على حلل العرب من المقل ؛ فاستباحوهم واكتسحوا اموالهم جزا ، بما شرهوا اليه من النهب بالمحلة في هيعة ذلك الحجال ، ثم ارتحل به على تعبية الى تلمسان ؛ فاحتل بها في هيعة ذلك الحجال ، ثم ارتحل به على تعبية الى تلمسان ؛ فاحتل بها فقر عه ووبخه ، واداه اعماله حسرة عليه ، واحضرالفقها ، وادباب الفتيا ، فقر عه ووبخه ، واداه اعماله حسرة عليه ، واحضرالفقها ، وادباب الفتيا ، فافتو بحيرابته وقتله ، وامضى حكم الله فيه ؛ فذبح بمحبسه لتاسعة من اعتقاله مثلاً للآخرين ، وخلص اخوه الزعيم أبو ثابت الى قاصية من اعتقاله مثلاً للآخرين ، وخلص اخوه الزعيم أبو ثابت الى قاصية الشرق ؛ فكان من خبره ما نذكره إن شا ، الله تعالى ، والله أعلم ،

# الخبر عن شأن أبي ثابت، وايقاع بني ميبن به بوادي شلف، وتقبض الموحدين عليه ببجاية

لما اوقع السلطان ببني عبد الواد بأنكاد ، وتقبض على أبي سعيد سلطانهم ؟ خلص أبو ثابت أخوه في فل منهم ، ومر بيتيه سان ؟ فاحتمل حرمهم ومخلفهم ، واجفل الى الشرق ؟ فاحتل بيشيلف من بلاد مَغْراوة ، وعسكر هناك ، واجتمع اليه أوشاب من زناتة .

وحدث نفسه باللقاء ، ووعدها بالصبر والثبات . وسرح السلطان وزيره فارس بن ميمون بن ودرار في عساكر بنى مرين والجند ؟ فأغذ السير اليهم ، وارتحل من تلمسان على أثره . ولما تراءى الجمعان صدق الفريقان المجاولة ، وخاضوا النهر بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجازوا النهر اليهسم؟ فانكشفوا واتبعوا آثارهم؟ فاستلحموهم واستباحوا معسكرهم، واستاقوا اموالهم ودوابهم وتساءهم، وارتحــلوا في اتباعهم . وكتب الوذير بالفتح الى السلطان . ومر أبو ثابت بالجزائر طارقاً ، واجاز الى قاصية الشرق ؛ فاعترضتهم قبائل زواوة ، وارجلوهم عن خيلهم ؛ وانتهبوا اسلابهم ؛ ومروا حفاة عراة . واحتــل الوزير بالجزائر ؟ فاستولى عليها . واقتضى بيعة السلطان منهم ؟ فاتوهــا . واحتل السلطان بالمدية ، واوعز الي امير بجاية المولى أبي عبد الله محمد حافد مولانا الامير أبي يحيى مع وليه ونزمار ، وخالصته يعقوب بن على ، بالقبض على أبي ثابت واشياعه ؛ فاذكوا العيون عليهم وقعدوا لهم بالمراصد . وعثر بعض الجشم على أبي ثابت وأبي زَيَّان ابن اخيه أبي سعيد ، ووزيرهم يجيى بن داود ؛ فرفعوهم الى الامير ببجايــة فاعتقلهم . وارتحل الى لقاء السلطان بالمدية ، وبعث بهم مع مقدَّمته ، وجاً، على اثرهم ونزل على السلطان بمعسكره من المدية خير نزل ، بعد ان تلقّاه بالمبرة و الاحتفاء ، وركب الى لقائه .ونزل عن فرسه للسلطان ؟ فنزل السلطان براً بــ واودع ابا ثابت السجن. وتوافت اليه وفود

الدواودة بمكانه من المدية ؛ فاكرم وفدهم واسنى اعطياتهم من الخلع والحملان والذهب وانقلبوا خير منقلب ووافته بمكانه ذلك بيعة ابن مزني عامل الزاب ووفدهم ؛ فاكرمهم ووصلهم، وفرغ السلطان من شأن المغرب الأوسط ، وبث العال في نواحيه ، وثقف اطرافه ، وسما الى ملك افريقية ، كما نذكره إن شاء الله تعالى .

# الخبر عن تملَّك السلطان أبي عنان بجاية، وانتقال صاحبِها الى المغرب

لما وصل المولى ابو عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكريا يحيى صاحب بجاية الى السلطان عكانه من المدية ، في شعبان من سنته ، واقبل السلطان عليه ؛ وبو اله كنف ترحيبه وكرامته ؛ خلص الامير به نجياً وشكى اليه ما تلقاه من اهل عمله من الامتناع من الجباية والسعي في الفساد ، وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد البطانة . وكان السلطان متشروقاً لمثلها ، فاشار عليه بالنزول عنها يعوضه عنها ما شاء من بلاده ؛ فسارع الى قبول اشارته ودس اليه مع حاجبه محمد بن أبي عمرو أن يستبد بذلك على روس الملا ففعل ونقم عليه بطانت ذلك ، وفر بعضهم من معسكره ؛ فلحق بافريقية ، ومنهم علي بن القائد محمد بن الخكيم ، وامره السلطان ان يكتب بخطه الى عامله على البلد بالنزول عنها ، وعكين عمال السلطان منها ففعل ، وعقد السلطان عليها لعمر بن على الوطاسي ، من اولاد الوزير الذين ذكرنا خبر انتزائهم بتازوطا

من قبل .و لما قضى السلطان حاجاته من المغرب الأوسط، واستولى على بجاية ، انكفأ راجعاً الى تلمسان لشهود الفطر بها ، و دخلها في يوم مشهود . و حمل أبا ثابت و و زيره يجيى بن داود على جملين يخطران بها في ذلك المحفل بين السماطين ، فكانا عبرة لمن حضر . وسيقا من الغد الى مصارعها ، فقتلا قعصاً بالرماح . و انزل السلطان المولى الأمير أبا عبد الله صاحب بجاية خير نزل ، و فرش له في مجلسه تكرمة به ، الى ان كان من توثب صنهاجة و اهل بجاية بعمر بن علي ، ما نحن ذا كروه ان شا الله تعالى .

#### الخبر عن ثورة أهل بجاية، ونهوض الحاجب اليها في العساكر

كان صنهاجة هؤلا، من اعةاب تكلاتة ملوك القلعة وبجاية ، نزل الوهم بوادي بجاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني ورياكل مذ اول دولة الموحدين ، واقطعوهم على العسكر معهم . ولما ضعفت جنود الموحدين وقل عددهم انفردوا بالعسكرة مع السلطان، وصار لهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . وكان المولى الامير ابو عبد الله هذا قد اصاب منهم لاول امره ، وقتل محمد بن تميم من اكابر مشيختهم . وكان حاجبه فارح مولى ابن سيد الناس عريفاً عليهم من عهد ابيه الأمير أبي زكرياء ، وكان مستبداً على المولى أبي عبد الله .

واسر ها في نفسه ولم يبدها له . وسرحه أميره مع عمر بن علي الوطاسي لنقل حرمه ومتاعه وماعدون داره ؟ فوصل اليها . وشكى اليه الصنهاجينون مغبنة أمرهم في ثقل الوطأة وسو ، الملكة ، فاشكاهم ودعاهم الى الثورة ببني مرين ، والقيام بدعوة الموحدين للمولى أبي زيد صاحب تسنطينة ؟ فاجابوه وتواعدوا للفتك بعمر بن علي بمجلسه من القصبة . وتولى كتبرها منصور بن الحاج من مشيختهم وباكره بداره على عادة الامرا ، ولما اكب عليه للثم أطرافه ، طعنه بخنجره ، وفر الى بيته جريحاً ؟ فو لجوا عليه واستاحموه . وثارت الغوغا ، من أهل البلد أول ذي الحجة من سنة ثلاث وخسين .

وركب الحاجب فارح ، وهتف الهاتف بدعوة المولى أبي زيد ؟ وطيروا بالخبر اليه واستدعوه ؟ فتثاقل عن إجابتهم ، وبعث مولى من المعلوجي للقيام بأمره ، وبلغ الخبر الى السلطان ، فاتهم المولى ابا عبدالله بمداخلة حاجبه ؟ فاعتقله بداره ، واعتقل وفداً من ملأ بجاية كان ببابه وثابت ارا المشيخة من اهل بجاية ، وتمشت رجالاتهم واولو الرأي والشورى منهم في الفتك بصنهاجة والعلج ، وداخلهم القائد هلال ابن سيد الناس من المعلوجي ، وعلي بن محمد بن ألميت حاجب الأمير أبي زكريا ، يحيى ، ومحمد ابن الحاجب أبي عبد الله بن سيد الناس ؟ وتواعدوا الفتك بفارح يوم وصول النائب من قبل صاحب قسطينة ؟

فجهروا بالنكر على الحاجب ، ودعوه الى المسجد ليؤ امرود . ونذر بامرهم ؟ فاعتمدو دار شيخ الفتيا أحمد بن ادريس . واقتحموا عليـــه الدار ، وباشره مولاه محمد بن سيَّد الناس ؛ فطعنه واشواه ، ورمى بشلوه في سقف الدار ، وقطع رأسه وبعث به الى السلطان، وفر منصور بن الحاج وقومه صهناجة من البلد ، وكان بالمرسى احمد بن سعيد القرموني من حاشية السلطان ، جاء في السفين لبعض حاجاتهمن تونس ، ووافي مرسى بجاية يومئذ ؟ فانزلوه واعصوصبوا عليه ، يبعثوا الى قائد تدلس من مشيخة بني مرين يحياتن بن عمر بن عبد المؤمن الونكاسي ؟ فاستدعوه ووصل اليهم في لمة من العسكر ؟ وبعثوا باخبارهم الى السلطان وانتظروا . فلما بلغ الخبر الى السلطان ؟ امر حاجبه محمد بن أبي عمرو بالنهوض الى بجاية ، فعسكر بساحة تلمسان . وانتقى له السلطان من قومه وجنوده خمسة آلاف فارس ، ازاح عللهم واستوفى اعطياتهم . وسرحــه ؟ فنهض من تلمسان بعــد قضاً منسك الاضحى ، وأغذ السير الى بجاية . ولما نزل ببني حسن ؟ جمع له صهناجة ، ثم خاموا عن اللقاء ؛ ولحقوا بقسنطينة ، واجهازوا منها الى تونس. واختل الحاجب بمعسكرهم من خيس بتكلات. وخرج اليه المشيخة والوزراء؛ فتقبّض على القائد هلال واشخصه الى السلطان ودخل البلد في التعبية ، واحتل بقصبتها لمحرم فاتح اربع وخمسين . وسكن الناس، وخلع على المشيخة، واختص على بن الميت (١١) ومحمد ابن سيد الناس؛ واستظهر بهم على امره. وتقبض على جماعة من الغوغا، نقباً، على من تحت ايديهم ممن يتهم بالمداخلة في التوثب يناهزون مايتين ، واعتقلهم واركبهم السفين الى المغرب ؛ فودع الناس وسكنوا . وتوافت وفود الدواودة من كل جهة ، واجزل صلاتهم ، واقتضى على الطاعة رهنهم. ووصل عامل الزاب يوسف وسد فروجه ، وارتحل الى تامسان اول جمادى لشهرين من مدخله . وأغذً السير بمن معه من العرب والوفود، وكنت يومنذ في جملتهم، وقد خلع على وحملني واجزل صلتي . وضرب لي الفساطيط ؟ فوفدت في ركابه . وقدم تلمسان لأول جمادي الآخرة فجلس السلطان للوفد ، واعترض ما جنب له من الجياد والهدية ، وكانيوماً مشهوداً . ثم اسنى السلطان جوائز الوفد ، واختص يوسف بن مزني ويعقوب بن على بمزيد من البرّ والصلة ، وخصوصيات من الكرامة ، وائتمرهم في شأن افريقية ومنازلة قسنطينة . ورجع معهم الحاجب ابن أبي عمرو على كره منه لما نذكره من أخباره ، وانصرفوا الى مواطنهم لأول شعبان من سنة اربع وخمسين . وانقلبت معه بعد إسناء الجائزة والخلع والحملان من السلطان ، والوعد الجميل بتجديد ما لي ولقومي ببلدنا من الاقطاع والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: المنت.

# الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو، وما عقد له السلطان على ثغر بجاية، وعلى منازلة قسنطينة، ونهوضه لذلك

سلف هذا الرجل من اهل المهديّة من أجناد العرب من بني تميم بافريقية ، وانتقل جدَّه على الى تونس باستدعاء السلطان المستنصر ، وكان فقيهاً عارفاً بالفتيا والاحكام ؟ فقلده القضاء بالحضرة . واستعمله على كتابة علامته في الرسائل والاوامر الكبرى والصغرى ؟ فاضطلع بذلك ، وهلك على حاله من التجلُّة والمنصب وقلُّد ابنه عبد الله من بعده العلامتين أيام أبي حفص عُمر ابن الامير أبي زَ كَريًّا ، ؟ لما كان لابيه ؟ فاضطلع بذلك وكان اخــوه أحمد بن على مسمــّتا وقوراً منتحلًا للعلم . ونشأ ابنه محمد ، وقرأ بتونس ، وتفقُّه على مشيختها . ولما التاثت امورهم وتلاشت احوالهم ؟ خــرج محمد بن احمد بن علي مبتغياً للرزق والمعاش؟ فطوَّحت به الطوائح الى بلد القل. وكان منتحالً للطلب (١) والكتابة ؟ فاستعمل شاهداً عمرسي الآل أيام رياسة الحاجب ابن غمر ، وكانت له صحبة مع حسن بن محمد السبتي المنتحل نسب الشرف . وكانا رفيقين في مطارح اغترابها ؟ فسعى له في مرافقته في الشهادة فاسعف، واتصلا بابن غمر فحمد مذاهبها . ولما نزع الشريف عبد الوهاب زعيم تدلس الى طاعة الموحدين ، ايام التياث أبي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل في جميع النسخ، وأظنها محرفة. عن: «الطب».

حَمُّو ، بخروج محمد بن يوسف عليه ، واعتلال الدولة ، ودخل في امر بن غمر وجملته ؟ فبعث محمد بن أبي عمرو إلى تداس ، واستعمل حسن الشريف في القضاء ومحمد بن عمرو في شهادة الديوان. فلما برئت الدولة من مرضها ، واستفحل أمر أبي حمو ، وتغلب على تدلس ، وجاء رئيس الفتيا ابن الامام لاقتضاً، طاعتها وانفاد اهلها على السلطان ؟ كانوا في الوفد . واستقروا بتلمسان من يومئذ ، واستعملا معاً في خطة القضاء متعاقبين أيام بني عبد الواد وأيام السلطان أبي الحسن . وتعصب على ابن أبي عمرو أيام قضائه جماعة من مشيخة البلد، وسعوا به الى السلطان أبي الحسن . وتظلموا فاشكاهم على علم من براءته ، واختصه بتأديب ولده فارس هذا وتعليمه ؟ فافرغ وسعه في ذلك . وربي ولده محمد هذا الحاجب مع السلطان أبي عنان مرقبًا جليلًا ، والقي عليه محبته ، حتى اذا أخلص له الملك ؟ رفع رتبة محمد بن أبي عمرو هذا ، ورتَّقاه من منزلة الى اخرى ؟ حتى اذا أوفى به على سائر المراتب ، وجعل اليه العلامة والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الجند والحساب والقهرمة وسائر القاب دولته وخصوصيات داره ؟ فانصرفت اليه الـوجوه؟ ووقعت ببابه اشراف من الاعياص والقبائل والشرفاء والعلماء. وسرب اليه العمال اموال الجباية ترلُّفا ، وطال امره واستيلاؤه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما اتاه الله مــن الحظ ؟ حتى اذا خلالهم وجهة السلطان منه عندنهوضه الى بجاية ، حامت اعراض السعاية على مكانه فقرطست والقي السلطان اذنه لاستهاعها . فلما

رجع من بجاية ، وكانت له الدائة على السلطان ، وجد عليه في قبول الالاقي . ولقيه مغاضباً ، فتنكر له السلطان ، ثم تجنى فطلب الغيبة عن الدولة ، وان يعقد له على بجاية متوهما ان السلطان ضنين به فبادر السلطان الى اسعافه وبدا له ما يحتسب من الاعراض عنه . ورجع الى الرغبة في الاقالة فلم يسعف ، وعقد له على حرب قنسنطينة ، وحكمه في المال والجيش ، وارتحل في شعبان من سنة اربع وخمسين واحتل بجاية آخرها واشتى بها .

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان أبي الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المولى الفضل واعتقاله إياه ؟ فنصبوه للاسر لتفريق كلة بني سرين ، واجمعوا له الآلة والفساطيط ، وقام بأسره مبمون بن علي لمنافسة مع اخيه يعقوب ، وسمع بخبره يعقوب ، فأغذ السير اليه بحلله من بلاد الزاب ، وفرق جمعهم ، وردهم على اعقابهم ، واحجزهم بالبلد ولما انصرم الشتاء ، وقضى منسك الاضحى ، عسكر بساحة البلد ، واعترض العساكر وازاح عللهم ، وفرق اعطياتهم ، وارتحل الى منازلة قسنطينة ، واجتمع اليه الدواوده بحللهم ، وجمع المولى ابو زيد صاحب قسنطينة من كان على دعوته من احياء بونة ، وميمون بن علي بن احمد وشيعته من الدواودة ، وعقد عليهم لحاجبه نبيل ، وسرحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره ؟ فاوقع بهم الحاجب لجمادي من سنة خمس ، واكتسح

اموالهم . ونازل قسنطينة حتى تفادوا منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان أبي الحسن المنصوب للامر ؟ فاقتادوه اليه ، واشخصه الى اخيه السلطان أبي عنان ؟ اخيه السلطان . واوفد المولى ابو زيد ابنه على السلطان أبي عنان ؟ فتقبل وفادته وشكر مراجعته ، وانكفأ الحاجب ابن أبي عمرو الى بجاية ، واقام بها الى ان هلك في الحرم فاتح سنة ست وستين ؛ فذهب حيد السيرة عند اهل البلد ، وتفجعوا لمهلكه . وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده ، ونقل شلوه الى مقبرة أبيه يستلمسان . وسرح ابنه أبا زيان في عسكر بني مرين لمواداته بها ، وعقد على بجاية لعبد الله بن سعيد وزيره ؟ فنهض اليها في شهر ربيسع من سنة ست وخسين واستقر بها . وتقبل ما حمده الناس من مذاهب الحاجب وسيره فيها على ما نذكره ، وجهز العساكر الى حصار قسنطينة ، الى ان كان من فتحها ما نذكره بعد ان شاء الله تعالى .

## الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان بجبل السكسيوي، ومكر عامل دااعة به ومملكه

كان السلطان أبو عينان بعد مهلك أبيه ، لحق به في جملته اخواه ابو الفضل محمد وابو سالم ابراهيم ، وتدبر في ترشيحها وحذر عليهما مغبته فاشخصهما الى الاندلس واستقرا بها في ايالة أبي الحجاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد ثم ندم على ما اتاه من ذلك ؟ فلما

استولى على تلمسان والمغرب الأوسط ، ورأى أن قـــد استفحل امره واعتز ُّ سلطانه ، اوعــز الى أبي الحجاج ان يشخصهما اليه ليكون مقامه إلديه احوط على الكلمة من ان يعتمد على تفريقهما سماسرة الفتن. وخشي ابو الحجاج عليها غائباته ؟ فأبي من اسلامها اليه ؟ واجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمته وجـوار المسلمين المجاهدين ؟ فاحفظ السلطان كلمته. واوعز الى حاجبه محمله بن أبي عمرو بان يخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللائمة ؟ فكتب له كتابا أبدع فيه ، وقفني عليه الحاجب ببجاية أيام كوني معه ؟ فقضيت العجب من فصوله واغراضه. ولما قرأه أبو الحجاج دس ً الى كبيرهما أبي الفضل باللحاق بالطاغية ، وكانت بينها ولاية ومخالصة منذ مهلك ابيه أله نشة على جبل الفتح سنة احدى وخمسين ؟ فنزع اليه ابو الفضل واجاره ، وجهز له اسطولا الى مراسى المغرب. وانزله بساحل السوس ؟ فلحق بالسكسيوي عبد الله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر الى السلطان بين يدي مقدم حاجب ابن أبي عمرو من فتح بجاية سنة اربع وخمسين ؟ فجهز عســـاكره الى المغرب. وعقد على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون بن ودرار وسرحه اليه ؟ فنهض من تلمسان لربيع من سنة اربع وخمسين . واغذً السير الى السكسيوي ونزل بمخنقه واحاط به ، واختط مدينة لمسكره وتجهيز كتائبه بسفح جبله ، وسماها القاهرة . واشتد الحصار على السكسيوي، وراسل الوزير في الرجوع الى الطاعة المعروفة،

وان ينتبذ العهد إلى أبي الفضل ؟ ففارقه وتنقل في جبال المصامدة .

ودخل الوزير فارس الى ارض السوس ، فدوخ اقطاره وصد انحامه، وسارت الالويــة والجيوش في جهاته. ورتب المسالح في ثغوره وامصاره مثل ايفري وفوريان وتارودانت كوثقف اطراف رسد فروجه. وسار ابو الفضل في جبال المصامـدة الى ان انتهى الى صناكة ، والقى بنفسه على ابن حميدي منهم مما يلي بلاد درعة ؛ فاجاره وقام بامره. ونازله عامل درعة يومنذ عبد الله بن مسلم الزردالي من مشيخة دولة بني عبد الواد ، كان اصطنعه السلطان ابو الحسن منذ تغلُّبه عليهم وفتحه لتلمسان سنة سبع وثلاثين ؟ فاستقر في دولتهم ومن جملة صنائعهم ؟ فاخذ بمخنق ابن حميدي وارهبه بوصول العساكر والوزراء اليه ، وداخله في التقبُّض على أبي الفضل وان يبذل له في ذلك ما احب من المال؟ فاجاب ولاطف عبد الله بن مسلم الأمير ابا الفضل ووعده من نفسه الدخول في امره. وطلب لقاه ، فركب اليه ابو الفضل . ولما استمكن منه عبد الله بن مسلم تقبيُّض عليه ؟ ودفع لابن حميدي ما اشترط له من المال ، واشخصه معتقلا الى اخيه السلطان أبي عنان سنة نمس وخمسين ، فاودعه السجن ، وكتب بالفتح الى القاصية . ثم قتله لليال من اعتقاله خنقاً بمحبسه . وانقضى امر الخوارج ، وتمهدت الدولة ، إلى إن كان ما نذكره إن شاء الله تمالي .

#### الخبر عن انتقاض عيسى بن المسن بجبل الفتح ومملكه

كان عيسى بن الحسن بن على بن أبي الطلاق هذا من مشيخة بسنى مرين ، وكان صاحب شوراهم لعهده . وقد كنا قصصنا من قبل أخبار ابيه الحسن عند ذكر دولة أبي الربيع . وكان السلطان ابو الحسن قد عقد له على نغور عمله بالاندلس ، وانزله بجبل الفتح عندما أكمل بناه، وجعل اليه النظر في مسالح الثغور وتفريق العطاء على مسالحها ، فطال عهد ولايته ورسخ فيها قدمه . وكان السلطان ابو الحسن يبعث عنه في الشودى متى عنت . وحضره عند سفره الى افريقية ، واشار علمه بالاقصار عنها ، واراه ان قبائل بني مرين لا تفي اعدادهم بمسالح الثغور إذا رتبت شرقاً وغربا وعدوة البحر وان افريقية يحتاج من ذلك الى اوفر الاعداد وأشد الشوكة ، لتغلب العرب عليها وبعد عهدهم بالانقياد؟ فاعرض السلطان عن نصيحته لما كان شره الى تملكها، وصرفه الى مكان عمله بالثغور الاندلسية. ولما كانت نكبة القيروان وانتزى الأبنا. بفياس وتيليمسيان ؟ أجياز البحر لحسم الدا. ونزل بغساسة . ثم انتقل الى وطنه بتازى ، وجمع قومه بني عسكر . والهي السلطان أبا عينان قد هزم عساكر ابن اخيه واخذ بمخنف ؟ فاجلب عليه وبيته بمعسكر من ساحة البلد الجديد. وعقد السلطان أبو عنان  عسكر على واد بوحلتُو . وتواقف كذلك أياما حتى تغلب السلطان أبو عنان على البلد الجديد . ثم راسل عيسى بن الحسن في الرجوع الى طاعته . وابطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن بافريقية ؟ فراجعه واشترط عليه ؟ فتقبل وسار اليه ؟ فتلقاه السلطان وامتلأ سروراً بقدمه . وانزله قصوره ، وجعل الشورى اليه في مجلسه ، واستمرت على ذلك حاله .

ولما تمكنت حال ابن أبي عمر و بعد مهلك السلطان أبي الحسن ، والنفر د بخلة السلطان و مناجاته ، وحجب عن الخاصة والبطانة ؛ احفظه ذلك ولم يبدها . واستأذن السلطان في الحج ؛ فاذن له وقضى فرضه ، ورجع الى محله من بساط السلطان سنة ست وخمسين . ولقي ابن أبي عمر و ببجاية ، وتطارح عليه في ان يصلح حاله عند سلطانه ؛ فوعده في ذلك . ولما و فد على السلطان وجده قد استبد في الشورى ، وتنكر للخاصة والجلساء ؛ فاستأذنه في الرجوع الى مجلسه من الثغر لاقامة رسم الجهاد فاذن له . واجاز البحر الى جبل الفتح من سنته ، وكان مستظهراً على صاحب ديوان العطا، بالجبل يحيى الفرقاجي ، وكان مستظهراً على العمال ، وكان ابنه أبو يحيى قد برم بمكانه . فلما وصل عسى الى الجبل التبعه السلطان باعطيات المسالح مع مسعود بن كندوز من صنائع دولته ؛ فسرب الفرقاجي الى الضرب على يده شانه مع ابنه ايام مغيبه دولته ؛ فسرب الفرقاجي الى الضرب على يده شانه مع ابنه ايام مغيبه

وانف عيسى من ذلك ؟ فتقبض عليه واودعه المطبق ، ورد أبن كندوز(١٠على عقبيه واركبه السفين من ليلته الي سبتة ، وجهاهر بالخلمان . وبلغ الحبر الى السلطان أبي عنان ؟ فقلق لذلك وقدام في ركائبه وقعد ، واوعز يتجهيز الإساطيل ، وظن أنه تدبير من الطاغية وابن الاحر . وبعث أحمد بن الخطيب قائد البحر بطنجة عيناً على شأنهم فوصل الي مرسى الجبل. وكان عيسى بن الحسن لما جاهر بالخلعان، ة شت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غمارة الغزاة الموطنين بالجبل · وتحدثوا في شانه ، وامتنعوا من الخروج على السلطان وتوامروا في اسلامه برمته . وخلا به سليمان بن داود بن اعراب العسكري كان من خواصه واهل شوراه . وكان عيسي قد مكن قدمه عند السلطان واستعمله على 'رنَّـدة . فلما جاهر عيسي بالخلعان ، وركب له ظهر الغدر؟ خالفه سلمان هذا الى طاعة السلطان، وانفذ كتبه وطاعته. واشتبه عليه الامر ، فندم اذلم يكن بني امره على اساس من الرأي . فلما احتل اسطول احمد بن الخطيب بمرسى الجبل ، خرج اليه وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان طاعته ؟ والبراءة مما صنع أهل الجبل ، ونسبها اليهم . فعند ذلك خشي غمارة على انفسهم ؟ فثاروا به . ولجأ الى الحصن ؟ فاقتحموه عليه ؟ وشدوه وابنه وثاقاً ؟ وألقوه في اسطول ابن الخطيب . وانزله بسبتة وطير الى السلطان بالخبر ، فخلع عليــه

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: كندوس.

وامر خاصته فخلعوا عليه . وبعث عمر ابن وزيره عبد الله بن علي وعمر ابن العجوز وقائد جند النصارى ، فاحضروها بدار السلطان يوم منى من سنة ست . وجلس لها السلطان، ووقفا بين يديه وتنصل واعتذرا فلم يقبل منها واودعها السجن وشد وثاقها ، حتى قضى منسك الاضحى ولما كان خاتم سنته امر بها ، فجنبا الى مصارعها : وقتل عيسى قعصا بالرماح ، وقطع ابنه ابو يجيى من خلاف ، وأبي من مداواة قطعه ، فلم يزل يتشحط في دمه الى ان هلك لثانية قطعه ، واصبحا مثلاً في الاخرين . وعقد على جبل الفتح وسائر ثغور الاندلس لسليان بن داود الى ان كان من الامر ما نذكره إن شا، الله تعالى .

### الخبرعن نموض السلطان الس قسنطينة وفتحما ثم فتح تونس عقبها

لما هلك الحاجب محمد بن أبي عمرو ، عقد السلطان على الثنور ببجاية وما ورا ها من بلاد افريقية لوزيره عبد الله بن علي بن سعيد ، وسرحه اليها واطلق يده في الجباية والعطاء ، وكانت جبال ضواحي أقست طينة قد تملكها السلطان بما كانت الدواودة متغلبة عليها ، وكان عامة اهل ذلك الوطن قبائل سدويكش ، وعقد السلطان عليهم لموسى ابن ابراهيم بن عيسى ، وانزله بتاوريرت آخر عمل بجاية في أقاربه وولده وصنائهه ، ولما نزل ابن أبي عمرو بجاية ، واخذ بمخنق قسنطينة ، ثم ارتحل عنها على ما عقد من السلم مع المولى الأمير أبي زيد ، انزل

موسى بن ابراهيم بميلة ، فاستقر بها . ولما ولي الوزير عبد الله بن علي المر افريقيه ، اوعز اليه السلطان بمنازلة قسنطينة ، فنازلها سنة سبع واخذ بمخنقها . ونصب المنجنيق عليها ، واشتد الحصار باهلها ، وكادوا ان يلقوا باليد ، لولا ما بلغ المعسكر من الارجاف بمهلك السلطان ؛ فافرجوا عنها . ولحق المولى ابو زيد ببونة ، واسلم البلد الى اخيه مولانا امير المؤمنين أبي العباس أيده الله تعالى ، عندما وصل اليه من افريقية ، كان بها مع العرب طالباً ملكهم بتونس ، ومجلبا بهم على ابن تافراكين منذ نازلوا تونس سنة ثلاث وخمسين كامر ، فلما رجع خلد بن حمزة ، داخل خالد المولى ابا زيد في خروجه الى حصار تونس ، واقامة مولانا أبي العباس بقسنطينة ، فاجال لذلك وخرج معه .

ودخل مو لاناابو العباس الى قسنطينة ؟ فدعا لنفسه وضبط قسنطينة ، وكان مدلاً ببأسه واقدامه . وداخله بعض المنحرفين عن بني مرين من اولاد يوسف رؤسا و سدويكش في تبييت موسى بن ابراهيم بمسكره من ميلة ، فبيتوه وانتهبوا معسكره وقتلوا اولاده وخلصوا الى تاوريرت ، ثم الى بجاية ، ولحق بمولانا السلطان مفلولاً ونكر السلطان على وزيره عبد الله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم ، وانه قصر في امداده ؟ فسرح شعيب بن ميمون وتقبض عليه ،

واشخصه الى السلطان معتقلا ، وعقد على بجاية مكانه ليحيى بن ميمون بن أمصمود من صنائع دولته . وفي خلال ذلك راسل المولى ابو زيد الحاجب، أبا عبد الله بن تافر اكين المتغلب على عمه ابراهيم، في النزول لهم عن بونة ، والقدوم عليهم بتونس ؟ فتقبلوه و احلوه محل ولي العهد ، واستعملوا على بونة من صنائعهم. ولما بلغ خبر موسى بن ابر اهيم الى السلطان ايام التشريق من سنة سبع وخمسين ؟ اعتزم على الحركة الى افريقية . واضطرب معسكره بساحة البلد الجديد. وبعث في الحشد الى مراكش . واوعز الى بني مرين ؟ فاخــذ الأهبة للسفر ، وجاس للمطاء والاعتراض من لدن وصول الخبر اليهِ الى شهر ربيع من سنة ثمان. ثم ارتحل من فاس ، وسرح في مقدمته وزيره فارس بن ميمون في العساكر وسار في الساقة عبلي التعبية ، الى ان احتل بجاية وتلوم لازاحة العلل. وثازل الوزير قسنطينة ؟ ثم جاء السلطان على اثره . ولما اطلت راياته ، وماجت الأرض بعسا كره ؛ ذعبر اهل البلد والقوا بايديهم الى الاذعان ، وانفضوا من حول سلطانهم مهطعين الى السلطان ، وتحير صاحب البلد في خاصته الى القصبة . ووصل اخوه المولى الفضل يطلب الأمان ؛فبذله السلطان لهم وخرجواوانزلهم عمسكره أناما ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سبتة ؟ فاعتقله بها إلى ان كان من امره ما نذ كره بعد .

وعقد على قُرْسَنْطينة لمنصور بن الحاج مخلوف الياباني من مشيخة بني مرين واهل الشورى منهم ، وانزله بالقصبة منها في شعبان من سنته. ووصل اليه بمعسكره من ساحة قسنطينة بيعة يجيى بن يملول صاحب توزر ، وبيعة على بن الخلف صاحب نفطة . ووفد بن مكى فجدد طاعته . ووصل اليه أولاد مهلهل امرا، الكعوب واقتال بني أبي الليل يستحثونه لملك تونس ؟ فسرح معهم العساكر ، وعقد عليها ليحيى بن رحو بن تاشفين ، وبعث اسطوله في البحر مدداً لهم ، وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف الابكم ، وساروا الى تونس واخرج الحاجب أبو محمد بن تافرا كين سلطانه ابا اسحاق ابراهيم بن مولانا السلطان أبي يحيى مع اولاد أبي الليل ، وجهز له العساكر لما احس بقدوم عساكر السلطان. ووصل الاسطول الى مرسى تونس؟ فقاتلهم يوماً او بعض يوم وركب الليل الى المهـدية ، فتحصن بها . ودخــل اوليا. السلطان الى تونس في رمضان من سنة ثمان ، واقاموا بها دعوته . واحتل يحيى بن رحو بالقصبة ، وانفذ الاوامر ، وكتبوا الى السلطان بالفتح . ونظر السلطان بعد ذلك في احوال الوطن ، وقبض أيدي العسرب من دياح عن الاتاوة التي يسمونها الخفارة فارتابوا ، وطالبهم بالرهن فاجمعوا على الخلاف . وارهف لهم حده ، وتبين يعقوب بن على اميرهم مكره ؟ فخرج معهم ولحقوا جميعاً بالزاب، وارتحل في اثرهم. وساد يوسف بن مزني عامل الزاب ينفض الطريق أمامه حتى نزل بسكرة ، ثم ارتحل

الى طولقة ، فتقبض على مقدمها عبد الرحمن بن أحمد باشارة ابن مزنى . وخرَب حصون يعقوب بن عــلى ، واجفلوا الى القفر أمامه ، ورجع عنهم . وحمل له ابن مزني جباية الزاب ، بعمد ان وعد عامة معسكره بالقرى من الحنطة والادم واللحمان والعلوفة لثلاث ليال نفذت في ذلك وكافأه السلطان عن صنيعه ، فخلع عليه وعلى ولده واسني جوائزهم ورجع الى قسنطينة، وأعزم عـلى الرحلة الى تونس . وضاق ذرع العساكر بشان النفقات والابعاد في المـذاهب ، وارتكاب الخطر في دخول افريقية ، فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان. وداخلوا الوزير فارس بن ميمون ، فوافقهم عليهواذن المشيخة والنقباء لمن تحت ايديهم من القبائل في اللحاق بالمغرب حتى تفردوا . ونمي الخبر الى السلطان انهم تسوامروا في قتله . ونصب ادريس بن عثمان بن أبي العلاء للامر ، فاسرها بنفسه ولم يبدها لهم . ورأى قله العساكر ، وعلم بانفضاضهم ؟ فكر راجعا الى المغرب بعد ان ارتحل عن قسنطينة مرحلتين الي المشرق واغذًا السير الى فاس ، واحتل بها غرة ذى الحجة من سنته . وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون ، اتهمه في مداخلة بني مـرين في شأنه ، وقتله رابع أيام التشريق قعصاً بالرماح . وتقبيض على مشيخة بني مرين فاستلحمهم وأودع منهم السجن . وبلغ الي الجمات خبر رجوعه من قسنطينة الى المغرب ، فارتحل ابو محمد بن تافرا كين من المهدية الى تونس. ولما اطل عليها ثار شيعته بالبلد على

من كان بها من عساكر السلطان وخلصوا الى السفين ، فنجوا الى المغرب ، وجاء على أثرهم يحيى بن رحثُو بمن معه من العساكركان مع اولاد مهلهل بناحية الجريد لاقتضاء جبايتهم ، واجتمعوا بباب السلطان ، وأرجأ حركته الى اليوم القابل ، فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى .

#### الخبر عن وزارة سليمان بن داود، ونهوضه بالعساكر الى افريقية

لما رجع السلطان من افريقية ولم يستتم فتحها ، بقي في نفسه منها شيء . وخشي على ضواحي قسنطينة من يعقوب بن علي ومن معه من الدواوده المخالفين ؟ فاهمه شأنهم ، واستدعى سليان بن داود من مكان ولايته بثغور الاندلس ، وعقد له على وزارته . وسرّحه في العساكر الى افريقية ؟ فارتحل اليها لربيع من سنة تسع وخسين .وكان يعقوب بن علي لما كشف عن وجهه في الحلاف ؟ اقام السلطان مكانه أخاه ميمون بن علي منازعه ، وقدّمه على اولاد محمد من الدواودة ، واحله بمكانه من رياسة البدو والضواحي . ونزع اليه عن اخيه يعقوب الكثير من قومه ، وتمسك بطاعة السلطان طوائف من اولاد سبّاع ابن يجيى ، وكبيرهم يومئذ عثمان بن يوسف بن سليان ؟ فانحاشوا جميعا الى الوزير ونزلوا على معسكره بحلهم . وارتحل السلطان في أثره حتى احتل بتلهسان ؟ فاقام بها لمشارفة احواله منها واحتل الوزير سليان

بوطن قسنطينة . واوعز السلطان الى عامل الزاب يوسف بن مزني بان يكون يده معه ، وان يوامره في احوال الدواودة لرسوخه في معرفتها فارتحل اليه من بسكرة ، ونازلوا جبل اوراس واقتضوا جبايته ومغارمه . وشردوا المخالفين من الدواودة عن العيث في الوطن ؟ فتم غرضهم من ذلك ، وانتهى الوزير وعسا كر السلطان الى اول اوطان افريقية من آخر مجالات رياح ، وانكفأ راجعاً الى المغرب . ووافى السلطان بتهسان ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في الحدمة ؟ فوصلهم السلطان وخلع عليهم ، وحملهم وفرض لهم العطاء بالزاب وكتب لهم به ، وانقلبوا الى اهلهم . ووفد على أثرهم احمد بن يوسف ابن مزني ، أوفده ابوه بهديته الى السلطان من الخيل والرقيق والدرق فتقبلها السلطان واكرم وفادته وانزله . واستصحبه الى فاس ليريه احوال كرامته ، ويستبلغ في الاحتفاء به . واحتل بدار ملكه منتصف ذي القعدة من سنة تسع وخمسين . والله أعلم .

## الخبر عن مملك السلطان أبي عنان، ونصب السعيد الامر، باستبداد الوزير الدسن بن عمر في ذلك

لما وصل السلطان الى دار ملكه بفاس ؟ احتل بها بين يدي العيد الأكبر حتى إذا قضى الصلاة من يوم الاضحى ادركمه المرض ، واعجله طائف الوجع عن الجلوس يوم العيد على العادة ؟ فدخل الى قصره ولزم

فراشه ، واشتد به ، واطاف به النساء يمرضنه . وكان ابنه أبوزيًّان ولي عهده ، وكان وزيره موسى بن عيسى العقولي من صنائسع دولتهم وأبناء وزرائهم،قد عقد السلطان له على وزارته واستوصاه به؛ فتعجل الامر ودخل رؤوس بني مرين في الانحياش الى أميرهم والفتك بالوزير الحسن بن عمر . و داخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينها وبين الوزير فخشيهم الحسن بن عمر على نفسه . وفاوض عليه أهمل المجلس بذات صدره ، وكانت نفرتهم عن ولي العهد مستحكمة لما بلـوا من سو. دخلته ، وشر ملكته ، فاتفقو ا على تحويــل الامر عنه . ثم نمي لهم ان السلطان مشرف على الهلكة لا محالة ، وأنَّه موقع بهم من قبل مهلكه، فاجمعوا أمرهم عــلى الفتك به والبيعة لأخيه السُّعيد طفلًا خماسيًا . وبا كروا دار السلطان ، وتقبضوا على وزيره موسى بن عيسى ، وعمر ابن ميمون فقتلوهما ، واجلسوا السعيدللبيعة وأوعز وزيره مسعود بن رحنو بن ماساي بالتقبض على أبي زيان من نواحي القصر ؟ فدخل اليه وتلطف في اخراجه من بين الحرم . وقاده الى أخيه فبايعه وتله الى بعض حجر القصر ؟ فاتلف فيها مهجته . واستقل الحسن بن عمر بالأمر يوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة مـن سنة تسع وخمسين ، والسلطان اثنا ا ذلك على فراشه يجود بنفسه . وارتقب الناس دفنه يوم الخيس والجمعة بعده ؟ فلم يدفن فارتابوا . وفشا الكلام، وارتاب الجماعة؟ فادخل الوزير، زعمو ا، اليه بحكانه من بيته من غطه حتى اتلفه. و دفن يوم السبت ، وحجب الحسن بن عمر الولد السعيد المنصوب للامر ، واغلق عليه بابه ، وتفرد بالأمر والنهي دونه ، ولحق عبد الرحمن ابن السلطان أبى عنان بجبل لكاي يوم بيعة اخيه ، وكان أسن منه واغا آثروه لمكان ابن عمه مسعود بن ماساي من وزارته ؛ فبعثوا اليه من لاطفه واستنزله على الامان ، وجا ، به الى اخيه ؛ فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس ، وبعث عن ابنا ، السلطان الاصاغر الامرا ، بالثغور : فجا ، المعتصم من سجاه اسة ، وامتنع المعتمد عرا كش ، كان بها في كفالة عامر بن ممد الهنتاتي ، استوصاه به السلطان وجعله هنالك لنظره ؟ فنعه من الوصول ، وخرج به من مراكش الى معقله من جبل هناتة ، وجهز الورير العساكر لمحاربته . ولم يزل هنالك الى ان استنزله عمه السلطان ابو سالم ، عند استيلائه على ملك المفرب كما نذكره إن شا ، الله تعالى والله اعلى .

### الخبر عن تجهيز العساكر الى هراكش، ونهوض الوزير سليمان ابن داود لمحاربة عامر بن محمد بن علي

كان عامر بن محمد بن علي ، شيخ هنتاتة ، من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب قد استعمل اباه محمد بن علي على جباياتهم ، والسلطان ابو سعيد استعمل عمه موسى بن علي . وربي عامر هذا في كفالة الدولة ، وسار في جملة السلطان الى افريقية ، وولاه السلطان

احكام الشرطة بتونس . ولما ركب البحر الى المغرب الركب حرمه وحظاياه في السفين ، وجعلهم إلى نظر عامر بن محمد . واجازوا البحر الى الاندلس ، فنزلوا المرية ، وبلغهم غرق الاسطول بالسلطان أبيي الحسن وعساكره ؟ فاقام بهم بمكانه من المرية . وبعث السلطان أبوعنان عنه ، فلم يجب داعيه وفاء ببيعة ابيه ، حتى اذا هلك السلطان ابو الحسن بدارهم بالجبل ، ورعى لهم السلطان أبو عنان اجارتهم لأبيه ؛ حين لفظته البلاد وتحاماه الناس ؛ اجمع امره على الوفادة عليه؟ فوفد بمن معه من الحرم . واكرم السلطان أبو عينان وفادته ، واحسن نزله . ثم عقد له على جباية المصامدة سنة اربع وخمسين ، وبعثه لها من تِلْمُسَانَ؟ فاضطلع بهذه الولاية. واحسن الغناء فيها ، والكفاية عليها ، حتى كان السلطان ابو عنان يقول : وددت لو اصبت رجلًا يكفيني ناحية الشرق من سلطاني ، كما كفاني عامر بن محمد ناحية الغرب واتورع ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عندالسلطان ورتبته وانفرد الحسن بن عامر آخر الامر بوزارة السلطان ؟ فاشتدت منافستهم وانتهت الى العداوة والسعاية .

وكان السلطان بين يدي مهلكه وكل ابناء الأصاغر على اعمال ملكه : فعقد لابنه محمد المعتمد على مراكش ، واستوزر له ، وجعله الى نظر عامر واستوصاه به . فلما هلك السلطان وانتقل الحسن بن

عمر بالأمر ، ونصب السعيد للملك ؟ استقدم الابنا، من الجهات ، فبعث عن المعتمد بمراكش ؟ فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم ، وصعد به الى معقله من جبل هنتاته . وبلغ الحسن بن عمر خبره ؟ فجهز اليه العساكر ، وازاح عللهم . وعقد على حربه للوزير سليان بن داود مساهمه في القيام بالامر ، وسرحه في المحرم من سنة ستين ؟ فأغذ السير الى مراكش ، واستولى عليها ، وصمد الى الجبل فاحاط به ، وضيق على عامر ، وطاول منازلته ، واشرف على اقتحام معقله ، الى ان بلغ خبر افتراق بني مرين ، وخروج منصور بن سليان من اعياص الملك على الدولة ، وانه منازل للبلد الجديد ، فانفض المعسكر من حوله ، وتسابقوا الى منصور بن سليان ؟ فلحق به الوزير سليان بن داود وتنفس المخنق عن عامر ، الى ان استولى السلطان ابو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين . واستقدم عامر والمعتمد ابن اخيه من مكانهم بالجبل ؟ فقدم عليه واسلمه اليه ، كما نذكر إن شاء الله تعالى .

### النبر عن ظهور أبي حبو بنوادي تلبسان، وتجهيز العساكر لمدافعته، ثم تغلبه عليها، وما تخلل ذلك من الأحداث

كان ابنا، عبد الرحمـن بن يحيى بن يغمراسن هؤلا، اربعـة كما ذكرناه في اخبارهم، وكان يوسف كبيرهم، وكان سكوناً منتحلا لطرق الخير لا يريد علواً في الارض. ولما ملك اخوه عثمان بتلمسان؟

عقد له على تَنسَ ، وكان ابنه موسى متقبيلاً مذهبه في السكون والدَعة ومجانبة اهل الشر ، ولما تغلب السلطان أبو عنان عليهم سنة ثلاث وخمسين ، وفر أبو ثابت الى قاصية الشرق ، واهتبلتهم قبائل زواوة وارجلوهم عن خيلهم سعوا على اقدامهم ، وانتبذ أبو ثابت وأبو زيئان ابن اخيه أبي سعيد وموسى ابن اخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم ، وسلكوا غير طريقهم ، وتقبض على أبي ثابت ويحيى بن داود ومحمد بن عثمان ، وخاص موسى الى تونس ؟ فنزل على الحاجب ابي محمد بن تافراكين وسلطانه خير نزل ، واجاره مع فل من الحاجب ابي محمد بن تافراكين وسلطانه خير نزل ، واجاره مع فل من قومه ، خلصوا اليهم واسنوا جرايتهم ، وبعث السلطان أبو عينان فيهم الى ابن تافراكين ؟ فأبى من اسلامهم وجاهر باجارتهم على السلطان .

ولما استولت عساكر السلطان على تونس ، واجفل عنها سلطانها أبو اسحاق ابراهيم ابن مولانا السلطان أبي يجيى ؟ خدرج موسى بن يوسف هذا في جملته ، ولما رجع السلطان الى المغدرب ، صمد المولى ابو اسحاق ابراهيم ابن مولانا السلطان أبي يحيى ، وابن اخيه المولى ابو زيد صاحب قُسسَنطينة مع يعقوب بن على وقومه من الدواودة ، الى منازلة قسنطينة وارتجاعها ، وسار في جملتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عندهم من زناتة قومه ، وكان بنو عامر بن زغبة خارجين على السلطان أبي عنان منذ غلبه بني عبد الواد على تلمسان ، وكانت

رياستهم الى صغير بن عامر بن ابراهيم ؟ فلحق بافريقية في قومة . ولنزلوا على يعقوب بن على ، وجاوروه بحللهم وظعنهم ، فلما افرجوا عن قسنطينة بعد امتناعها ، واعتزم صغير على الرحلة بقومه الى وطنهم من صحرا ، المغرب الأوسط ؛ دعوا موسى بن يوسف هذا الى الرحلة معهم الينصبوه للامر ، ويجلبوا به على تلمسان ؟ فخلى الموحدون سبيله ، وأعانوه بما اقتدروا عليه لوقتهم ، وعلى حال سفرهم من آلة وفسطاط . وارتحل مع بني عامر ، وارتحل معهم صولة بن يعقوب بن علي ، وزيان وارتحل مع بني عامر ، وارتحل معهم صولة بن يعقوب بن علي ، وزيان ابن عثمان بن سباع من امرا ، الدواودة ، ودغار بن عيسى في حلله من بني سعيد احدى بطون رياح ، وأغذ السير الى المغرب للعيث في نواحيه ، وجمع لهم اقتالهم من سويد اوليا ، السلطان والدولة ، والتقوا بقبلة تلمسان ؟ فانهزمت سويد ، وهلك عثمان ابن كبيرهم ونزمار وكان مهلك السلطان في خلال ذلك ،

وكان السلطان حين استعمل الابنا، على الجهات ، عقد لمحمد المهدي من اولاده على تلمسان، ولما اتصل خبر وفاة السلطان بالعرب، أغذوا السير الى تلمسان وملكوا ضواحيها ، وجهز الحسن بن عمر اليها عسكراً عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد بن موسى العجيسي من صنائع السلطان ، وسرحه اليها ، وسار في جملته احمد بن مزني فاصلا إلى عمله بعد ان وصله وخلع عليه وحمله ، وسار سعيد بن موسى في

العساكر الى تيامسان؟ فاحتل بها في صفر من سنة ستين . وزحف اليهم جموع بني عامر وسلطانهم ابو موسى بن يوسف ؟ فغلبوهم على الضاحية واحجزوهم بالبلد ، ثم نازلوهم الحرب أياما ، واقتحموها عليهم لثمان خلون من ربيع ، واستباحوا من كان بها من العسكر ، وامتلات ايديهم من أسلابهم ونهابهم . وخلص سعيد بن موسى بابن السلطان الى حلة صغير بن عامر ؟ فاجاره ومن جا، على أثره من قومه واوفد معهم رجالات من بني عامر ينفضون (۱۱) الطريق امامه الى ان أبلغوه مأمنه من دار ملكهم . واستولى ابو حمو على ملك تامسان ، واستأثر بالهدية التي الفي بمودعها ، كان السلطان انتقاها وبعث بها الى صاحب برشلونة بيطرة من ألقنط ، وبعث اليه فيها بفرس أدهم من مقرباته بمركب ولجام ذهبيين ثقيلين . فاتخذ ابو حمو ذلك الفرس على أمره ، وصرف الهدية في مصارفه ووجوه مذاهبه ، والله غالب على أمره ،

### الخُبر عن نموض الوزبر مسعود بن ماساي الى تلمسان، وتغلبه عليمًا، ثم انتقاضه، ونصبه منصور بن سليمان الأمر

لما بلغ الوزير الحسن بن عمـر خبر تـِلمسان، واستيلاً ابي حمُّو

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: نفض المكان واستنفضه إذا نظر جميع ما فيه حتى يعرفه. وعن الليث: النفضة، بالتحريك، الجماعة يبعثون في الأرض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف.

عليها ؟ جمع مشيخة بني مرين ، ووامرهم في النهوض اليها ؟ فابوا عليه من النهوض بنفسه ، واشاروا بتجهيز المسكر ووعدوه بمسيرهم كافة ففتح ديوان العطاء وفرق الامهوال وأسنى الصلات وازاح العلل ، وعسكر بساحة البلد الجديد . ثم عقد عليهم لمسعود بن رحُّو بن ماساى ، وحمل معه المال وأعطاء الآلة ، وسار في الالوية والعساكر . وكان في جملته منصور بن سليان بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق وكان النياس يرجُّون بأن سلطان المغرب صائر اليه بعد مهلك أبي عنان . وشاع ذلك في ألسنة الناس وذاع ، وتحدد ث به السمر والندمان ، وخشى منصور على نفسه لذلك ، فجاء الى الوزير وشكا اليه ذلك ؟ فانتهره بان يختلج بفكره مثل هذا الوسواس ، انتهاراً خلا ورجمت ذلة انكساره وخضوعه في موقفه . ورحل الوزير مسعود في التعبية . وافرج أبو حمو عن تلمسان ، ودخلها مسغود في ربيع الثاني واستولى عليها . وخرج أبو حمو الى الصحرا، وقد اجتمعت اليه جموع العرب من زغبية والمعقيل. ثم خالفوا بني مرين الى المغرب واحتلوا بانكاد بحللهم وظـواعنهم وجهـز مسعود بن رحُّو اليهم عسكراً من جنوده انتقى فيه مشيخة من بني مرين وامرائهم ، وعقد عليهم لعاس ابن عمد عبُّو بن ماساي . وسرحهم فزحفوا اليهم بساحة وجدة . وصدقهم العرب الحلة ، فانكشفوا واستبيح معسكرهم ، واستلبت

مشيختهم و ارجلوا عن خيلهم و دخلوا الى وجدة عراة . وبلغ الخبر الى بني مرين بتلمسان و كان في قلوبهم مرض من استبداد الوزير عليهم و حجزه لسلطانهم و فكانوا يتربصون بالدولة . فلما بلمغ الخبر وجاض الناس له جيضة الحمر و خلص بعضهم نجياً بساحة البلد واتفقوا على البيعة ليعيش بن على بن أبي زيّان ابن السلطان أبي يعقوب فبايعوه .

وانتهى الخبر الى الوزير مسعود بن رحثو ، وكان متحيّناً سلطان منصور بن سليان ، فاستدعاه واكرهه على البيعة ، وبايعه معه الرئيس الأكبر من بني الأحمر ، وقائد جند النصارى القمندوز وتسايل اليه الناس ، وتسامع الملأ من بني مرين بالخبر ، فبادروا اليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زيان لوجه ؛ فركب البحر وخلص الى الاندلس ، وانعقد الأمر لمنصور بن سليان . واجتمع بنو مرين على كلته ، وارتحل بهم من تلمسان يريد المذرب . واعترضتهم جموع العرب بطريقهم ، فاوقعوا بهم ، وامتلأت ايديهم من السلابهم وظعنهم . وأغذ واالسير الى المغرب ، واحتلوابسبوفي منتصف جادى الآخرة وبلخ الخبر الى المغرب ، واحتلوابسبوفي منتصف جادى الآخرة وبلغ الخبر الى الحسن بن عمر ؛ فاضطرب معسكره بساحة البلد ، واخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى ان انزله بفسطاطه . ولما غشيهم الشموع واذكى النيران حول الفسطاط ، وجمع الموالي والجند ، الشموع واذكى النيران حول الفسطاط ، وجمع الموالي والجند ،

واركب السلطان، ودخل الى قصره، وانحجز بالبلد الجديد. واصبح منصور بن سليان ؟ فارتحل في التعبية حتى نزل بكديـة العرائس في الثاني والعشرين لجمادى ، واضطرب معسكره بها ، وغدا عليها بالقتال وشدًّ عليهـا الحملات ، وامتنعت ليومها . ثم جمع الأيدي عـلى اتخـاذ الآلات للحصار ، واجتمعت اليه وفود الامصار بالمغرب للبيعة . و لحقت به كتائب بني مرين التي كانت مجمَّرة بمرًّا كنش لحصار عامر مع الوزير سليمان بن داود فاستوزره ، واطلق عبد الله بن عــــلى وزير السلطان أبي عنان من معتقله ؟ فاستوزره ايضاً . واوعز باطلاق مولانا أبي العباس صاحب قُسنطينة من معتقله بسبقة ، فخاص منه خلوص الابريز بعد السبك . وامر منصور بن سليان بتسريح السجون، فخرج من كان بها من دعاً ربجاية وقنسنطيسة ، وكانوا معتقلين من لدن استحواذ السلطان أبي عنان على بلادهم. وانطلقوا الى مواطنهم واقام على البلد الجديد يغاديها بالقتال ويراوحها . ونزع عنه الى الوزير الحسن بن عمر طائفة من بني مرين . ولحق آخرون ببلادهم ، وانتقضوا عليه ينتظرون مآل أمره . ولبث على هذه الحال الى غرَّة شــمبان ؛ فكان من قدوم السلطان أبي سالم لملك سلفه بالمغرب ، واستيلائه عليه، ما نذكره إن شاء الله تعالى .

# الخبر عن نزول المولم أبي سالم بجبال غمارة، واستيلائه علم ملك المغرب، ومقتل منصور بن سليمان

كان السلطان أبو سالم بعد مهلك أبيه واستقراره بالاندلس ، وخروج أبي الفضل بالسوس لطلب الامر ، ثم ظفر السلطان أبي عنان به ومهلكه كما ذكرنا ؛ قد تؤرع وسكن وسالمه السلطان. ثم هلك سلطان الاندلس أبو الحجاج سنة خس و خسين يوم الفطر عصلي العيد. طعنه اسود موسوس كان بنسب الى اخيه محد من بعض إماء قصرهم. ونصبوا للامر ابنه محمَّداً ، واحجبه مولاه رمضان واستبدعليه . وكان للسلطان أبي عنان اعتزاز كما ذكرناه ، وكان يؤمل ملك الاندلس. واوعز اليهم عندما طرقه من طائف المرض سنة سبع وخمسين ؟ ان يبعثوا اليــه طبيب دارهــم ابراهيم بن زرزر الذمي ، وامتنع من ذلك اليهودي ، واعتذروا عذره ؛ فنكر لهم السلطان قبله . ولما وصل الى فاس من فتح أقستَنطينة و إُفريقية ، وتقبُّض على وزيره والمشيخة من قبله ، تجنِّياً عليهم ، إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للتهنية . واظلم الجو بينهم ، وأعتزم على النهوض اليهم، وكانوا منحاشين بالجلة الى الطاغية بطره بن أدفونش صاحب قشتالة ، منذ مهلك أبيه ألهُنشة على جبل الفتح سنة احدى وخمسين . ثم استبد ً رضوان على الدولة بعد مهلك أبي الحجاج ؟ فكانت له صاغية اليهم ، ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدوهم ، وكان السلطان أبو عنان يعتد ذلك عليهم ، وعلم أنه لا بدأن يدهم باساطيله ، ويدافعوه عن الاجازة اليهم ، وكان بين الطاغية بطرة وبين فمص بر شاونة فتنة هلك فيها اهل ملتهم ، فصرف السلطان قصده الىقص برشلونة ، وخاطبه في اتصال اليد على ادفونش واجتماع اسطول المسلمين واسطول القمص بالزقاق ، وضربوا بذلك الموعد، واتحفه السلطان بهدية سنيتة من متاع المغرب وماعونه ، ومركب ذهبي صنيع ، ومقرب من جياده ، وانفذها اليه ؛ فبلغت تلمسان ، وهلكت قبل وصولها الى معلها .

ولما هلك السلطان أبو عنان أمل اخوه المولى ابو سالم ملك ابيه وطمع في مظاهرة أهل الاندلس له على ذلك ، لما كان بينهم وبين اخيه . واستدعاه أشياع من اهل المذرب ، ووصل البعض منهم اليه بمكانه من غرناطة ، وطلب الاذن من رضوان في الاجازة ، فأبى عليه ؛ فاحفظه ذلك . ونزع الى ملك قشتا لة متطارحاً بنفسه عايمه ان بجهيز له الأسطول للاجازة الى المغرب ؟ فاشترط عليه ، وتقبل شرطه ، واجازه في اسطوله الى مراكش ؟ فامتنع عامر من قبوله لما كان فيه من التضييق والحصار بحصة سليمان بن داود كما ذكرناه ، فانكفأ راجعاً على عقبه ، فلما حاذى طنجة وبلاد غمارة القى بنفسه اليهم ،

ونزل بالصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه قبائلهم ، وتسايلو إليه من كل حدّب ، وبايعوه على الموت .

وملك سبتة وطنجة ، وبها يومنذ السلطان أبو العباس ابن أبى حفص صاحب قسنطينة لحق بها بعد الخروج من اعتقاله بسبتة كما ذكرناه ، فاختصه المولى أبو سالم بالصحابة والخلة ، والفه في اغترابه ذلك الى ان استولى على ملكه . والقى بطنجة الحسن بن يوسف الورتاجني ، وكاتب ديوان الجند أبا الحسن على بن السعود ، والشريف ابا القاسم التلساني . كان منصور بن سليان ارتاب بهم ، واتهمهم بمداخلة الحسن ابن عمر بمكانه من البلد الجديد ، فصرفهم من معسكره الى الانداس ، فوافوا المولي ابا سالم عند استيلائه على طنجة ، فساروا في ايالته . واستوزر الحسن بن يوسف، واستكتب لعلامته أبا الحسن على بن السمود، وأختص الشريف بالمجالسة والمراكبة. ثم قام أهل الثغور الاندلسية بدعوته . واجاز يحياتن بن عمر صاحب جبل الفتح إليه بمن كان معه من العسكر . وطنت حصاة المولى أبي سالم واتسع معسكره وبلغ خبره الى الثائر على البلد الجديد منصور بن سليان ؛ فجهز عسكراً لدفاعه . وعقد عليه لأخويه عيسي وطلحة ، وانزلهم قصر كتامة . وقاتلوه فهزموه واعتصم بالجبل. وبادر الحسن بن عمر من ورا و الجدران ؟ فبعث اليه بطاعته ، ووعده بالتمكن من دار ملكه. وداخل بعض اشياع المولى أبي سالم مسعود بن رحنو بن ماساي وزير منصور في النزوع الى السلطان وكان قد ارتاب بجنصور وابنه على ؟ فنزع وانفض الناس من حول منصور ، وتخاذل اشياعه من بني مرين ، ولحق ببادس من سواحل المغرب ، ومشى اهل المعسكر بأجمهم في ساقاتهم ومواكبهم على التعبية ؟ فلحقوا بالسلطان أبي سالم واستغذوه الى دار ملكه فاغذ السير ، وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد عن الامر ، واسلمه الى عمه وخرج اليه فبايعه .

و دخل السلطان الى البلد الجديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين . واستولى على ملك المعرب ، وتوافت وفود النواحي بالبيعات . وعقد للحسن بن عمر على مراكش ، وجهزه اليها بالعساكر ريبة بمكانه . واستوزر مسعود بن رحنو بن ماساي والحسن بن يوسف الورتاجني ، واصطفى من خواصه خطيب ابيه الفقيه ابا عبد الله محمد ابن احمد بن مرزوق ، وجعل الى مؤلف هذا الكتاب توقيعه وكتابة سرة . وكنت نزعت اليه من معسكر منصور بن سليان بكدية العرائس لما رأيت من اختلال احواله ، ومصير الامر الى السلطان ؛ فاقبل علي وانزلني بمحل البنوة ، واستخلصني لكتابته . واستوسق امره بالمغرب . وتقبيض شيعة السلطان ببادس على منصور بن سليان وابنه على ، وقادوهم مصفدين الى سدته ؟ فاحضرهم ووبخهم ،

وجنبوا الى مصارعهم ؟ فقتلوا قعصاً بالرماح آخر شعبان من سنته . وجمع الابنا والقرابة المرشحين من ولد ابيه وعمه ؟ فاشخصهم الى رُنُدَة من ثغورهم بالاندلس ، ووكل بهم من يحرسهم . ونزع محمد بن أبي أخيه أبي عبد الرحمن منهم الى غرناطة . ثم لحق منها بالطاغية واستقر لديه ، حتى كان من تملكه المغرب ما نقصه . وهلك الباقون غرقاً في البحر بايعاز السلطان بذلك ، بعد مدة من سلطانه ، اركبهم السفين الى المشرق ، ثم غرقهم ، وخلص الملك من الخوارج والمنازعين واستوسق له الامر والله غالب على امره ، احتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أبي العباس ، وشاد ببره ، واوعيز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لنزله ، ومهد له المجلس لصق أريكته ، ووعده بالمظاهرة على ملكه ، إلى ان بعثه من تلمسان عند استيلائه عليها ،

### الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على السلطان

لما هلك السلطان ابو الحجاج سنة خمس وخمسين ، ونصب ابنه محمد للأمر ، واستبد عليه رضوان مولى ابيه وكان قد رشح ابنه الاصغر اساعيل بما القى عليه وعلى امه من محبته. فلما عدلوا بالامر عنه حجبوه ببعض قصورهم ، وكان له صهر من ابن عمه محمد بن اساعيل ابن

الرئيس أبي سعيد في شقيقته ، فكان يدعوه سراً إلى القيام بأمره ، حتى امكنته فرصة في الدولة ؛ فخرج السلطان الى بعض متنزهاته برياضه ؟ فصعد سور الحمراء ليلة سبع وعشرين لرمضان من سنة ستين في اوشاب جمعهم من الطغام لثورته. وعمد الى دار الحاجب رضوان؟ فاقتحم عليه الدار ، وقتله بين حرمه وبناتِه . وقربوا الى اسماعيل فرسه وركبه؟ فادخلوه القصر واعلنوا ببيعته. وقرعوا طبولهم بسور الحرام، وفر السلطان من مكانه بمتنزهه ؛ فلحق بوادي آش. وغدا الخاصة والعامة على اسماعيل؟ فبايموه . واستبد عليه هذا الرئيس ابن عمه . ثم قتله لأشهر من بيعته ، واستقل بسلطان الاندلس ولما لحق السلطان ابو عبد الله بوادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان ، واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سالم ، امتعض لمهلك رضوان وخلع السلطان رعياً لما سلف له في جوارهم . وازعج لحينه ابا القاسم الشريف من اهل مجلسه لاستقدامه ؟ فوصل الى الاندلس ، وعقد مع اهل الدولة على اجازة المخلوع من وادي آش الى المفرب، واطلق من اعتقالهم الوزير الكاتب أبا عبد الله ابن الخطيب كانوا اعتقلوه لأول امره لماكان رديفاً للحاجب رضوان، وركنا لدولة المخلوع؛ فأوصى المولى أبو سالم اليهم بأطلاقه فأطلقوه. ولحـق الرسول أبو القاسم بسلطانه المخلوع بوادي آش للاجازة إلى المغرب ، واجاز لذي القعدة من سنته . وقدم على السلطان بفاس ؟ فأجل قدومه ، وركب

للقائه، ودخل به الي مجلس ملكه، وقــد احتفل بزينته، وغص بالمشيخة والعلية . ووقف وزيره ابن الخطيب ؟ فانشد السلطان قصيدته الرائية يستصرخه لسلطانه ، ويستحثه لمظاهرته على امره . واستعطف واسترحم ، بما ابكي الناس شفقة ورحمة . ونص القصيدة:

سَلَا هِلَ لَـٰدَيُّهُا مِن مُخْسَرَةً ذِكُثُرُ ۗ وَهُلَ أَعْشُبُ الوادِي وَنُمْ ۗ بِهِ الزَّهْرُ ۗ وهل باكسَرَ الوَسمِـيُّ داراً على اللُّـوا ﴿ عَفَتَ ۚ آيُهَا ۚ إِلاَّ التَّوَهُمْ ۗ والذِّكُـرُ ۗ بلادي التي عاطيَّيت مُشْمُوليَّة ألهوى ﴿ بَأَكُنَّنَا فَهَا وَالنَّعَيْشُ فَيْنَانُ أَنْخَنْضَرُّ ﴿ وَجَوِّي الذي ربيُّ جَناحَيُّ وكُسْرُهُ فَهَا أَناذَا مَالِي تَجِنْـاحُ ۗ وَلا وَكُسْرُ ۗ نَبَتُ إِن لَا عَن جَفُومٌ وَمَلَالَةً وَلا نُسَخَ الوَّصْلَ الْهَبْنِيُّ بَهَا هَجْرُ ا وَ لَكِنْتُهَا الدُّنْسَا كَلْسِلُ مُنتَاعِنُهِمَا ۚ وَلَنْهُ اللَّهَا دَأَبِكَا تَرَاوِرا وَتَنَرُّورَهُ فَمَن لِي بِنَمْلِ القُمْرُبِ مِنها وَدُونِنا مَدِيَّ طَالَ حَتَّتِي رَوْمُهُ عَنْدَنَا شِهِرُ مَرِيلُهِ عَيْنَا مَسَن رآنًا وللأسى ضيرامٌ له في كُسُلٌ جَانِحَةٍ جَمْرُ ا وقد بَدَّدَتُ دُرُّ الدُّمُوعِ يِدُّ النَّوى وَ للبَيْنِ أَشْجَانُ ۖ يَضِيُّ لَمَاالصَدَّرُ ۗ بَكِينَاعَلَى النَّهُرِ السرورَ'(١) عَشِيتَةً ۖ وَعَادَ أَجَاجًا ۖ بَعْدَنَا ۖ ذَٰ لُكُ النَّهُرُ ۗ أَقُولُ لَأَظُمُعَانِي وَقُدَ غَالِهَا السُّمرِي وَآنَسُهَا الحَادِي وَأُو خَشَهَا الرَّحْمِرُ ۗ رُوكِيْمُدُ كُ بِعد العُسْسِ يُسْرِ وَأَبْشري بِإِنْجَازِ وَعْدِ اللهِ قد دُهَبَ العُسْنُ وَللَّهِ فَينَا صَرُّ غَيْبِ وَرُبِّئُسًا أَتَى النَّفَعُ مِنْ حَالَ يَكُونُ بَهَا الضُّرُّ -وان تجنبُن الا َّيَامُ لم َ يَجْبُن النُّهِي ۗ وإن 'تخذْلُ الَّا ۚ قُوامُ لم ُ يُخذُ ل الصِّهِ ۗ ا

<sup>(</sup>١) كذا، وفي نسخة: الشروب.

وإن عَرَكَتُ مِني الخطوب''مجَرِ با فَاقاً تَسَاوَى عَنْدَهُ الْخَلُو ُ وَالْمُسِرُ الْعِلْمُ وَالْمُس فقد تحجّمت عوداً صليبا على النّوى وعَز ما كما قضى المهندة البنترا إذا أَنْتَ بَالنَّبَيْضاء قد زارًت مُنزلي ﴿ فَلَا اللَّحْمَ حِلُّمَا حَبِّبَ وَلَاالظُّهُرُ ۗ زَ جَرَانًا بِإِبْرَاهِيمَ بَنْرُءَ أَهْمُومِنِتُ أَفْلَمُنَّا رَأَيْنَا وَأَجْهَهُ صَدَقَ الزَّجْرُ بمنتخب من آل يعثقوب كالمسا دجاالخط بالم يكذب لعر منه فخرا تَناقَـلَت الرَّاكُـبانُ طيبَ حديثُـه ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ ۚ صَـدٌ قُ الْحَابِرُ الخَلْبِرُ ۗ أندى لنو أحواه البِّحُر لنَّذُ مَذاقبُه ﴿ وَلَمْ يَتَعَقَّبُ مَدُّهُ أَبِّداً جَزَّرُ ۗ وَبَأُسُ عَدايَهِ تَاعَ مِن خَوْ فِهِ الرَّدَى ﴿ وَتَرْفُلُ فِي أَذْبَالِهِ البِّتَ كُمَّةُ ١١ البكر أطاعَتُه حَتَّمَ العَاصُم في قِنَن الرَّابا ﴿ وَهَشَّت ۚ إِلَى تَامِيلُهُ الْأَنْجُمُ الزُّهُرُ ۗ "قصك ناك يا مو لى الملوك على النَّوى لِتَنْصِفَنَا مِنَا بَجني عَبْد كَ الدَّهْر ا كَـٰفَهُمَا بِكَ الْأَيَّامَ عَن عَلَمُوا نَهَا ۚ وَقَدُّ رَا بَنَا مِنْهَا التَّعَسُّفُ ۗ وَالكَّيْبَرُ ۗ وَعَلَدُنَا بِذَاكَ ٱلْجُنْدَ وَانْتُصَرَ فِالرَّدِي ۚ وَلَلْذَنَا بِذَاكَ الْعِيزُ ۖ وَالْمُورُ مِ الذَّعْرِ ولمنا أتسنا البَحر الرهك مواجه الذكرنا بذاك الغمر فاحتلقير البحرانا خلا فتلك العظمي ومن لم يَدِن بها قاعاناه لنَعْوا وعر فعانه انكسر وَ وَصُفْكُ 'يهْدي المدَّحَ قَصَدْ صوابه إذا صَلَّ في أو ْصَاف من دو َنكَ الشعر ُ دَعَتْكُ 'قلوب' المُسْلَمِينَ وَأَخْلُصَتَ ۚ وَقَدْ طَابَ مِنْهَا السِيرُ للهِ وَالْجِهْرِ ٰ ومندت إلى الله الأكنف ضراعة فقال لمن الله قد فضي الأمر لها الطائر' الميمون' والمحتد' الحرُر'

والنيسها النعمى بتعتك التتي

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: الفتية.

<sup>(</sup>٢) كذا وفي ب:

ولما أتينا البحر نرهب موجه

كَفَّاصِبَحَ ۖ تَغَدُّ الثَّمَغُر يَبُّسمُ ضَاحِكًا ۚ وقيد كان مَّنَّا نابَيهُ ۚ ليس يَفْتَسُرُّ ۗ وأمُّنْتَ بالسُّلمِ البيلادَ وَأَهْلُمُهُ فَلَا ضَيْمَةٌ تَعْدُو وَلا رَوَعَـة "تَعْرُو وَقَلَهُ كَانَ مَوْ لانا أَبُوكَ مُصَرِّحًا بِأَنسُكَ فِي أَبْنيانَهِ الوَكِهُ البَرِّ ا وَكُنْتُ حَقَمَةًا بِالْخِلاَفَةِ بَعِنْدَهُ على الفَوْرُ وَالكُن كُنُلُ شَي ْءِ له قَدْرُ ا وَأُو ْحَشْتَ مِن دَارِ الْحُلاَفَةِ هَالَةً ۚ أَقَامَتُ ۚ زَمَـانًا لَا يَلُوحُ بِهَا البِّدَرُ ۗ وَرَدٌّ عَلَيْكُ اللهُ كُوِّتُ لِنْ أَقْضِي إِنَّ أَنْ تَشْمُلُ النُّعْمِي وَيَنْسَدُ لَ السَّرُّ ا وقادَ إِلَيْكَ الْلَبْكَ رِفْقًا بِخَلَتْقِيهِ وقد عَدِمُوا رُكُنَ الْآمَانَةُوا صْطُرُوا ا وزادك بالتُّمْحيص عِزًّا ورفِعْعَة " وَأَجْراً وَلوْلا السَّبْكُ مَا نُعْرُفَ التَّبرُ " وَأَنْتَ النَّذِي تُدْعِي إِذَا دَهُمَ الرَّدِي ۗ وَٱننْتَ الذِي تُونْجِي إِذَا أَخْلُفَ القَطْرُ ۗ وَأَنْتَ ۚ إِذَا جَارَ الزَّمَانُ ۚ بِحُكْمُمْهِ ۚ لَكَ النَّقَيْضُ ۗ وَالْإِيْرَامُ ۗ والذَّهِي ُوالْأَمرُ ۗ وهذا ان ُ نَصْرِ عَد أَتِي وَجَنَاحُه ﴿ كَسِيرٌ وِمِن عَلَيْاكَ يُلْتَمَسُ الجُبُرِ ۗ عَريب " يُرَجِي منك ما أنت أهله عله فإن كنت تبغي الفَخر ، قدجاء كالفخر أ وَعَهُدُ يَا أَمِينَ ا ٱلمُسْلِمِينَ (١) لِبَيْعَة مِ مُواثَقَة كَدُ كُولٌ أَعَقْدَ تَهَا الغَدُرُ ﴿ وَ مَثْلُنُكَ مِن يَرعَى الدَّخيلُ ومن دعا بِأَل مَرين إِجاءهُ البعز و النَّصْرُ وَخُذْ يَا إِمَامَ الْحَتَى ۗ للحَقِّ ۖ تَثَارَهُ ۚ فَفِي ضَمَّنَ مَا تَأْتَى بِهِ الْمَنُّ وِالْأَجْرُ ۗ وَأَنْتَ لَمَا يَا نَاصِرَ الْحَتَقِ ۖ وَلَتَقُهُ ۚ بِحَقِّ فَا زَيْدُ ثُرُّجِي وَلَا عَرُو · فإن قبل مال مال ُكَ الدَّ ثُورُ وافِر وإن قبل جيش ُعنْدك العسْكَر ُ الجور (٢) يَكُنُفُ يِكُ العادي ويحيا بِكَ الهُدى وَيَبْنِي بِكَ الإسلام ما هَدَمَ الكُفُرُ

أعدهُ إلى أو طانِم عَنْكَ ثانِياً وَقلتُهُ هُ نُعْمَاكَ التي مالها تحصرُ

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) المجر: الجيش الكثيف، وفي ب: الحر.

وعاجل 'قلوب الناس فيه بجبشرها فقد صدَّهم عندالتَّعَلُّب والقَّهْر ' وهم يَرُ قبونَ الفيعلَ منك وَصَفْقَة ۗ 'تحاولها 'يَمَناكَ ما بَعْدَها 'خسْرُ' مرا مُك سَهُلُ لا يؤدُك كَفْلُهُ ﴿ سُوى عَسَ صَ مِاإِنْ لَهُ فِي الْعُلَى حَظَّرُ ۗ وما العُمْرُ إِلا ً زينَة " 'مستتَعارة " 'ترَدُ وَلكِين ّ الثَّمَاءَ هـو العُمْر ُ ﴿ ومـن باع مـا يفني بِباق ِ مُخلَلِّد ِ فقد أُنْجِيحَ المسْعيوقد رُبِحَ السَّجْرُ ا ومن دون ما يَبْغيهِ يا ما لِكُ العلا جيادُ المذاكى وَالْلحَجَّلةُ الغُرُّ وِ رَادُ' وَشُقْرُ ۚ وَاصْحَاتُ شَمَا ُتِهَا ۚ فَأَحْسًا ُمُهِمَا تَدُرُ ۗ وَأَرْحُلُهُمَا ُدُرُ ۗ وَشُهُبُ اذا ما 'ضمَّرَت يوم عارة مطبَّمة غارت بها الله بحبُم الزهر المراه وأُسُنه وجال من مَرين أَعزَّة عَمامُها بِسَضٌ، وآسَالُهُمَا سُمُونُ عَلَيها منَ الماذِي " كُلُ مَفاضة مِ 'تدافع' في أعطافها اللُّ جَمُ الخُضر هُمُ القَوْمِ ؛ إنهبتُوا ليكشف مُلمة فلاا للنَّتَقي صَعْب ، ولاا للرتقي وعر إذاسُنُلُوا أَعْطُوا ، وإنْ نُنُوزِ عواسَطُوا وان وَعَدُوا أَوْ فُوا ، وَإِنْ عَاهَدُوا بَرُو وان سَمبِعُوا العَسْوراء فرُوا بأنْفُس ِ حَرامٌ على مِثَّمَا فِي الوَّغَى الفَرُّ (١) وإنمُد حوا اهْتَزُو الرِّياحَاكَا تُنهُم كَانْهُم كَاشُتُ فِي مَعَاطِفِهِم خَمْرُ وَ تَبْسِيمُ مَا بَيْنَ الوَشَيْجِ 'تَعُور 'هُمُ " ومَا بُينَ 'قَضْبُ الدَّوْحِ يَبْتَسِم الزَّهْرُ أُمُو الآي غاضت فكررتي و تبلُّد ت (١) طباعي افلا طبع يُعبن ولا فكر ا ولولا حنان منك داركتني بـ وأحنينتني لم يَبنق عين ولا إثر فأو ْجيد ْت منى فائتا أي فائت وأ ْنشير ْت مَيْتا ضم أشلاء ه ' قيبر

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب:

وإن سمعوا العوا وافوا بأنفس

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي س: تبدلت.

كرام على هاماتها في الورى البر

بَدأت بِفْضل لم أكن لِعظيمِه بأهل ، فجل اللُّطف وانشر حالصدر وَ طُو قَتْنَى النُّعْمِي المضاعَفَة التَّتِي يَقِيلُ عَلَيْهَا مِنْتِي ٱلجَمْدُ وَالشُّكُو وَأَنْتَ بَتَنَمِيمِ الصنائِعِ كَافَلُ ۚ إِلَى أَنْ يَعُودَ الْعِيزُ ۗ وَالْجَاهُ ۗ وَالُوْقُرُ حَزِ الْ َ اللَّذِي أَسْنَى مَقَا مَكُ رَحِمَةً ۚ كَفُكُ بِهَا الْعَانِي وَ يُنْعَشُ مُضْطَرُ إذا كخن أَثْنَيْنا عليك يد حدة فهيهات المحمن أو كصرالقطر

ولكنتنا تأتي بما تَسْتَطيعُهُ ومن بَلْلَ الجهودَ حَقَّ له العُلْدُرُ

ثم انفض " المجلس وانصرف ابن الأحر الى 'نز'لم ، وقد فرشت له القصور، وقربت الجياد بالمراكب الذهبيه، وبعث اليه بالكسي الفاخرة ، ورتبت الجرايات له ولمواليه من المعلوجي وبطانته من الصنائع. وانحفظ عليه رسم سلطانه في الموكب والرجل، ولم يفقد من ألقاب ملكه إلا الآلة أدبا مع السلطان . واستقر في جملته الى ان كان من لحاقه بالاندلس، وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين ، مــا نذكره إن شاء الله تعالى .

### الخبر عن انتقاض المسن بن عمر، وخروجه بتأدل، وتغلب السلطان عليه، ومملكه

لما فصل الوزير الحسن بن عمر الى مراكش، واستقربها ، تأثّل له بها سلطان ورياسة ، نفيستها عليه الوزرا، عجلس السلطان ، وسعوا في تنكر السلطان له ، حتى اظلم الجو بينها . وشعر الوزير بذلك ؛

فارتاب بمكانه ، وخشي بادرة السلطان على نفسه . وخرج من مراكش في شهر صفر من سنة احدى وستين؟ فلحق بِتادِلاً، منحرفاً عـن الطاعة، مرتكباً في أمره ، وتلقًّا ، بنو جابر من جَشْم ، واعصوصبوا عليه واجاروه . وجهز السلطان عساكرهالي حربه ، وعقد عليها لوزيره الحسن بن يوسف وسرَّحه اليه ؟ فاحتل بتادلاً . ولحق الحسن بن عمر بالجبل، واعتصم به مع حسين بن علي الورديغي كبيرهم. واحاطت بهم العساكر واخذوا بمخنقهم . وداخل الوزير بعض اهل الجبل مـن صناكة في الثورة بهم . وسرب اليهم المال؟ فشاروا بهم وانفض جمهم . وتقبض على الحسن بن عمر ، وقادوه بر منه إلى عسكرالسلطان فاعتقله الوزير وانكفأ راجعاً الى الحضرة ، وقـدم به على السلطان في يوم مشهود ، استركب السلطان فيه العسكر . وجلس ببرج الذهب مقعده من ساحة البلد لاعتراض عساكره . وحمل الحسن بن عمر على جمل ، طائف به بين اهل ذلك المحشر . وقرب الى المجلس ؛ فاومأ الى الى تقبيل الأرض فوق جمله ، وركب السلطان إلى قصره . وانفض الجميع وقد شهدوا عبرة من عبر الدنيا . ودخل السلطان قصره واقتعد اريكته واستدعى خاصته وجلساءه . واحضره ؟ فوبخه وقررً عليه مرتكبه ؟ فتلوى بالمعاذير وفزع الى الانكار . حضرت يومئذ هذا المجلس فيمن حضره من العلية والخاصة، فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة . ثم أمر به السلطان ؟ فسحب على وجهه ونتفت لحيته وضرب بالعصا . وتل الى محبسه وقتل لليال من اعتقاله قعصاً بالرماح

بساحة البلد. وصلب شلوه بسور البلد، عند باب المحروق وأصبح مثلاً في الآخرين.

### الخبر عن وفد السودان، وهديتهم، واغرابهم فيها بالزرافة

كان السلطان أبو الحسن لما أهدى الى ملك السودان منسا سليان ابن منسا موسى هديته المذكورة في خبره؟ اعتمل في مكافأته وجمع لمهاداته من طرف أرضه وغرائب بلاده . وهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك . ووصلت الهــدية الى أقصى تخومهم من والاتن . وهلــك منسا سليمان قبل وصولهما . واختلف اهمل مالي وافسترق ملكهم. وتواثب ملوكهم على الامر وقتل بعضهم بعضاً . وشغلوا بالفتنة ، حتى قام فيهم منسا جاطه واستوسق له امرهم ونظر في اعطاف ملكه. وأخبر بشأن الهدية واخبر انها بوالاتن ؟ فأمر بانفاذها الى ملك المغرب. وضم اليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل ، العظيم الهيكل ، المختلف الشبه بالحيو انات . وفصلوا بها من بلادهم ، فوصلوا الى فاس في صفر من سنة اثنتين وستين . وكان يوم وفادتهم يومـاً مشهوداً ، جلس لهــم السلطان ببرج الذهب مجلس العرض . ونودي في النساس بالبروز الي الصحراء ؟ فبرزوا ينسلون من كل حدب ، حتى غص بهم الفضاء رركب بعضهم بمضاً في الازدحام على الزرافة ، إعجاباً بخلقها . وانشد الشعرا، في عرض المدح والتهنية ووصف الحال. وحضر الوفد بين

يدي السلطان وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود والمخالصة والعذر عن ابطا الهدية عاكان من اختلاف أهل مالي وتواثبهم على الامر ، وتعظيم سلطانهم وما صاروا اليه ، والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع في اوتار قسيهم عادة معروفة لهم . وحيوا السلطان يجثون التراب على رؤوسهم على سنة ملوك العجم . ثم ركب السلطان ، وانفض ذلك المجلس وقد طار به الذكر ، واستقر ذلك الوفد في ابالة السلطان وتحت جرايته وهلك السلطان قبل انصرافهم ؛ فوصلهم القائم بالأمر من بعده ، وانصرفوا الى مراكش ، واجازوا منها الى ذوي حسان عرب السوس من المعقل المتصلين ببلادهم ، ولحقوا من هنالك بسلطانهم ، والامر من سبحانه .

# الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وايثار أبي زيان حافد أبي تاشفين بملكها. وما كان مع ذلك من صرف امراء الموحدين الى بلادهم

لما استقل السلطان بملك المغرب سنة ستين كما ذكرناه ، وكان العامل على دَرَعة عبد الله بن مسلم الزردالي من أخلاف بني عبد الواد وشيعة آل زيّان ، اصطنعه السلطان ابو الحسن عند تفامه على تلمسان . واستعمله ابنه ابو عنان بعد ذلك على بلاد درعمة كما ذكرناه ، وتولى المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن ، حين خروجه على أخيمه السلطان أبي عنان بجبل ابن حميدي ؛ فارتاب عند استقلال المولى أبي

سالم بالامر . وخشى بادرته ، لما نابهم من حقده عليه ، بسبب اخيه أبي الفضل ، لما بينها من لحمة الاغتراب ، فداخل بطانة له من عرب المعقل واحتمل ذخيائره وامواله واهله وقطيع القفر الى تلميان . ولحيق بالسلطان أبي حُمُّو آخر سنة ستين ، فنؤل منه خير نزل . وعقد له لحين وصوله على وزارته وباهابه وبمكانه. وفوض اليه في التدبير والحال والعقد. وشمَّر هو عن ساعده في الخدمة. وجأجاً بعرب المعقبل من مواطنيهم رغبة في ولايته وايثاراً لمكانه مـن الدولة . ورهبة مـن السلطان بالمغرب ، لما كانوا ارتكبوه من مواقفة بني مرين مرة بعد اخرى ، فاستقروا بتلمسان وانحاشوا جميعاً الى بني عبد الواد . وبعث السلطان إلى أبي حمُّو في شان عاملهم عبد الله بن مسلم ؟ فلم يرجع لـــه جو اباً عنه . وحظر عليه ولاية المعقل أهل وطنه ، فلسج في شأنهم ، فاجع السلطان امره على النهوض اليه ، واضطرب ممسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء. ونادي في الناس بالنفير الى تلمسان وازاح الملل ،

وبعث الحاشرين من وزرائه الى مراكش ، فتوافت حشود الجهات ببايه ، و فصل من فاس في جمادى من سنة احدى وستين . وجمع أبو حملو في إيالته وعلى التشيئع لدولته من زناتة والعرب من بني عامر والمعقل كافة ، ما عدا العمارنة ، كان اميرهم الزبر بن طلحة متحيزاً

الى السلطان . واجفلوا عن تلمسان وخرجوا الى الصحراء . ودخــل السلطان الى تلمسان ثالث رجب. وخالفه أبو حُمُّو وأشياعه الى المغرب؟ فنزلوا كرسيف بلد ونزمار بن عريف وخرَّبوه .واكتسحوا ما وجدوا فيه حنقا على ونزمار وقومه ، بولاية بني مرين . وتخطوا الى وطاط ، فعاثوا في نواحيه . وانقلبوا الى انكاد . وبلغ السلطان خبرهم ؛ فتلافي أمر المغرب . وعقد على تلمسان لحافد من حفدة السلطان ابي تاشفين ، كان ربى في حجرهم وتحت كفالة نممتهم ، وهو أبو زيان محمد بن عثمان وشهرته بالفتى . وانزله بالقصر القديم من تلمسان وعسكر عليه زناتة الشرق كلهم . واستوزر له ابن عمته عمر بن محمد بن ابراهـــيم بن مكن ومن ابنا. وزرائهم سعيد بن موسى بن على ، واعطاه عشرة احمال من المال دنانير ودراهم . ودفع اليه الالة . وذكر حينتُذ لمولانا السلطان أبي العباس سوابقه وايلافه في المنزل الخشن ؛ فنزل له عن محل امارته 'قسَنْطينـة . وصرف أيضاً الموتى ابا عبد الله صاحب بجاية لاسترجاع بلده بجاية ، فعقد لهما بذلك وحملها . وخلع عليهما واعطاهما حملين مـن المال.

وكانت بجاية لذلك العهد قد تغلّب عليها عمهم المولى أبو استحاق ابراهيم صاحب تونس ؟ فكتب الى عاملهم على قسنطينة منصور بن الحاج خلوف ، ان ينزل عن بلده لمو لانا السلطان ابي العباس ويمكنه منها ، وودع هؤلا الامرا ، وانكفأ راجعاً الى حضرته ؛ لسد ثغور

المغرب وحسم دا العدو ؟ فدخل فاس في شعبان من سنته . ولم يلبث ان رجع أبو زيان على اثره بعد ان اجفل عن تلمسان ولحق بوانشريش . وتغلب عليه أبو حمَّو وفض جموعه ، فلحق بالسلطان . واستقل أبو حمو بملك تلمسان . وبعث في السلم الى السلطان ؟ فعقد له من ذلك مارضيه كما نذكره .

### الخبر عن مغلك السلطان أبي سالم، واستبلاء حمو بن عبد الله على ملك المغرب، ونصبه للملوك واحدا بعد اذر الى أن هلك

كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق وكان من خبره أن سلفه من اهل دباط الشيخ أبي متذين ، وكان جده قا فما على خدمة قبره و مسجده ، واتصل القيام على هذا الرباط في عقبه . وكان جدد أه الثالث محمد معروفاً بالولاية . ولما مات دفنه يغمض ايسن بالقصر القديم ، ليجاوره بجدثه تبر كا به . وكان ابنه احمد أبو محمد هذا قد ارتحل الى المشرق ، وجاور الحرمين ، الى ان هلك وربي محمد ابنه بالمشرق ما بين الحجاز ومصر ، وقفل الى المغرب بعد ان شدا شيئاً في الطلب وتفقه على اولاد الامام ، ولما ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولاه الخطابة به وسمعه يخطب على المنبر ، وقد احسن في ذكره والدعاء له ؟ فعلي بعينه واستخاصه لنفسه واحله محل القرب من مجلسه ، وجعله خطيباً حيث يصلي في مساجد المغرب ،

وسفر عنه الى الملوك . ولما كانت نكبة القير وان خلص الى المغرب واستقر برباط العباد محل سلفه ، بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاداً .

ولما خلص السلطان الى الجزائر ، داخله ابو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه الى السلطان ابي الحسن و اصلاح بينها فسار لذلك. ونقمه ابو ثابت وبنو عبد الواد ونكروه على سلطانهم. وسرحوا صغير بن عامر في اتباعه ؛ فتقبُّض عليه واودعه المطبق. ثم اشخصوه بعد حين الى الاندلس ؛ فاتصل بأبي الحجاج صاحب غرناطة . وولاه خطابته ، لما اشتهر به من إجادة الخطبة الملوك بزعمهم . والف السلطان ابا سالم في مثوى غربته من غرناطة ، وشاركه عند أبي الحجَّاج في معهاته. ولما نزل بجبال غهادة داخل بني مَرين والوزراء في القيام بدءوته . و كان له في ذلك مقام محرود ؛ فرعى السلطان وسائله وموالاته القديمة والحادثة إلى مقامه عند أبيه ، فاما استوسق له ملك المغرب ، اختصه بولايتــه والقي عليه محبته وعنايته. وكان مؤامره ونجيّ خلوته والغالب عملي هواه؛ فانصرفت اليه الوجوه وخضمت له الرقاب ووطي، عتبته الاشراف والوزرا، ،وعكف على بابه القواد والامرا، وصار زمام الدولة بيده ، وكان يتجافى عن ذلك ا كثر اوقاته ، حذراً من المعبمة ويزجر من يتعرض له في الشكاية ويردهم الى اصحاب المراتب والخطط ببات السلطان، وهم يعلمون انه

قله ضرب على ايديهم ؟ فنقمو ا ذلك عليه و سخطو ا الدولة من أجله . ومرضت قلوب أهل الحل والعقد من تقديمه . ونفس عليه الوزراء ما تعيُّن له عند السلطان من الحظ ؛ فتربصو ا بالدولة . وشمل هــذا الداء الخاصة والعامة . وكان عمر بن عبد الله بن على ، لما هلك أبوه الوزير عبد الله بن على في جمادي سنة ستين ، عند استيلاء السلطان على ملكه ، تحلبَّت شفاه الدولة إلى تراثه . وكان مثريا فاستجار منهم بابن مرزوق وساهمه من تراث أبيه ، بعد ان حملوا السلطان على النيل منه و الإهانة به ؛ فاجاره منهم . ورفيع عند السلطان رتبته وحمله على الاصهار اليه باخته. وقلده السلطان أمانة البلد الجهديد دار ملكه متى عنت له الرحلة عنها . وأصهر عمـــر الى وزير الدولة مسعود بن ماساي تسكيناً لغربه واستخلاصا لمودته . وسفر عن السلطان الى صاحب تالمسان في شعبان من سنة اثنتين وستين . وغي عنه أنه داخل صاحب تلمسان في بعض المكر ، فهم " بنكيته وقتله . ودافع عنه ابن مرزوق ؛ فخلص من عقابه . وطوى من ذلك على النث وتربص بالدولة . واعيد الى مكانه من الامانة على دار الملك اول ذي القعدة ، مرجعه من تلمسان لماكان السلطان قد تحـول عنها الى القصبة بفاس ، و اختط ايواناً فخماً لجلوسه بها لصق قصوره ( متعنياً الابردين ) (١١). فلما استولى عمر على

<sup>(</sup>١) كلمتان زائدتان في نسخة طبع الجزائر، ومحذوفتان في نسخة طبع بولاق، وغير واضحتين في النسخة الخطية الباريسية. وهما كلمتان محرفتان.

دار الملك ، حدثته نفسه بالتوثب . وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض القلوب والنكير على الدولة ، عكان ابن مرزوق من السلطان فداخل قائد جند النصارى غرسية بن انطون. وتعدوا لذلك ليلة الثلاثًا السبع عشر من ذي القعدة سنة اثنتين وستين . وخاصوا الى تاشفين الموسوس ابن السلطان أبي الحسن بحكانه من البلد الجديد ؛ فخلموا عليه والبسوء شارة الملك. وقربوا له مركبة واخرجوه الى أربكة السلطان، فاقعدوه عليها . واكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة له . وجهروا بالخلعان وقرعوا الطبول ودخلوا الى مودع المال؟ فأفاضوا العطاء من غير تقدير ولا حسبان . وماج اهل البلد الجديد من الجند بعضهم في بعض واختطفوا ما وصل اليهم من العطاء. وانتهبوا ما كان بالمخازن الخارجة من السلم والعدة. واضرموا النار في بيوتها ستراً على ما ضاع منها ، واصبح السلطان بمكانه من القصبة ؟ فركب واجتمع اليه من حضر من الاولياء والقبائل . وغدا على البلد الجديد وطاف بها يروم فيها منفذاً ؟ فاستصعبت واضطرب معسكره بكدية العرايس لحصارها ، ونادى في الناس بالاجتماع اليه . ونزل عند قائلة الهاجرة بفسطاطه ؛ فتسايل الناس عنه إلى البلد الجديد فوجاً بعد فوج بمرأى منه ، إلى أن سار اليها اهل خاصته ومجلسه ؟ فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع وزرائه: مسعود بن رحُّو وسليان بن داود ومقدم الموالي والجند ببابه سليان بن ونصار ، وأذن لابن مرزوق في الدخول الى داره ومضى على وجهه ، ولما غشيهم الليل ، انفضوا عنه ، ورجع الوزيران الى دار الملك ؛ فتقبض عليها عمر بن عبد الله ومساهمه غرسية بن انطون واعتقلاهما مفترقين . وأشخص على بن مهدي بن يرزيجن في طلب السلطان ؛ فعثر عليه ناغاً في بعض المجاشر (۱) بوادي ورغة وقد نزع عنه لباسه اختفا ، بشخصه ، وتوارى عن العيون بمكانه ؛ فتقبض عليه باسه اختفا ، بشخصه ، وتوارى عن العيون بمكانه ؛ فتقبض عليه ابن ميمون بن داود ، وفتح الله بن عبد الله ؛ فازعج لتلقيه شعيب ابن ميمون بن داود ، وفتح الله بن عامر بن فتسح الله ، وأمرها بقشله وانفاذ رأسه ؛ فلقياه بخندق القصب ورا ، كدية العرائس ، وأمرا بعض جند النصارى أن يتولى دنجه ، وحمل رأسه في مخلاة ؛ فوضعه بين يدي الوزير والمشيخة ، واستقل عمر بالامر ونصب الموسوس تاشفين يموه به على الناس ، وجرت الامور الى غايتها . ولكل أجل كتاب .

# الخبر عن الفتكة بابن انطون قائد العسكر من النصارس ثم خروج يحيس بن رحو وبنس مرين عن الطاعة

لما تقبُّض عمر بن عبد الله على الوزير ، جعل معتقل سليان بن داود بدار غرسية قائدالنصارى ، ومعتقل ابن ماساي بداره ، صيانة عن

<sup>(</sup>١) ورد في لسان العرب: «قال الأصمعي: بنو فلان جشر، إذا كانوا يبيتون مكانهم لا ياوون إلى بيوتهم. وابل جشر: تذهب حيث شاءت وكذلك الحمر. واصبحوا جشراً إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يرجعون إلى أهلبهم» وكلمة مجاشر عامية بمعنى المراعي، ماخوذة من معنى «جشر».

الأمتهان لكان صهره ، ولما كان يؤمل منه من الاستظهار على أمره بعصابته من الابناء والاخرة والقرابة . وكان غرسية بن انطون صديقاً لسايان بن ونصار . فلما رجع عن السلطان ليلة انفضاضهم ، نزل عليه وكان يعاقره الخر ؛ فباثُّه شجوه وتفاوضا في أغتيال عمر واقامة معتقله سليمان بن داود في الوزارة ، بما هو عليه من السن ورسوخ القدم في الامر . وغي الى عمر الخبر ؟ فارتاب وكان خلواً من العصابة ؟ ففزغ الى قائد الموكب السلطاني من الرَّجَل الأنهُ لُسِيين يومنْد ابراهيم البطروحي ؛ فباتّه أمره وبايعه على الاستاتة دونه . ثم استقل عصابتهم ؛ ففزع الى يحيى بن رحُّو شبخ بني مرين وصاحب شوارهم فشكا اليه ؛ فأشكاه ووعده الفتك بابن انطون وأصحابه . وانبرم عقد ابن انطون وسليمان بن ونصار على شأنهم وغدوا إلى القصر . وادخل ابن انطون طائفة من النصارى للاستظهار بهم. ولما تو افت بنو مرين بمجلس السلطان على عادتهم وطعموا ، دعا عمر بن عبد الله القائد بن انطون ، بين يدي يحيى بن رحو ، وقد احضر البطروحي رجل الاندلسيين ؟ فسأله تحويل سلمان بن داود من داره الى السجن فأبي وضن ُّ به عن الإهانة، ينال مثلها من ابن ماساي صاحبه ؟ فأمر عمر بن عبد الله بالتقبيُّض عليه ؛ فكشر في وجــوه الرجال واخترط. سكينه للمدافعة ؟ فتواثب به بنو مرين وقتلوه لحينه . واستلحموا من وجدوا بالدار من جند النصاري بعد جولة . وفروا الى ممسكرهم

ويعرف بالملاح جــوار البلد الجديد .

وارجف الغوغا، بالمدينة أن أبن أنطون غدر بالوزير ؟ فقتل جند النصاري حيث وجدوا من سكك المدينة . وتراحفوا الى الملاح لاستلحام من به من الجند . وركب بنو مرين لحاية جندهم مــن معرّة الغوغا. . وانتهب يومئذ الكثير من اموالهم وامتعتهم ، وقتل النصاري كثيراً من المجان كانوا يعاقــرون الحمر بالملاح ، واستبدُّ عمر بالدار واعتقل سليمان بن ونصار الى الليل ، وبعث مـن قتله بمحبسه . وحول سلمان بن داود الى بعض الدور بدار الملك واعتقله بها واستولى على امره ، ورجع في الشورى الى يحيى بن رحسُّو و اعصوصب بنو مرين عليه ، واعتزَّ على الوزرا. والدولة . وكان عدُّوا لخاصَّة السلطان أبي سالم حريصا على قتلهم. وكان مريريد استبقا هم لما أمُّله في ابن ماساي فاختلفت اهو اؤهما. وتبين ليحيى بن رحو والمشيخة صاغيته الى ابن ماساي ؛ فخشنت صدورهم عليه ودبـروا في شأنه . وخاطب هو عامر ابن محمد باتصال اليد و اقتسام ملك المغرب، وبعث اليه بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم ، اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بني مرين. وكان ابو الفضل هـذا بالقصبة تحت الرقبة والارصاد؟ فتفقد من مكانه. واغلظ المشيخة في العتب لعمر على ذلك ؟ فلم يستعتب . ونبذ اليهم العهد وامتنع بالبلد الجديد ، ومنعهم

من الدخول اليه، فاعصوصبوا على كبيرهم يحيى بن رحو وعسكروا بباب الفتوح . وجاءوا بعبد الحليم بن السلطان أبي علي . وكان من خبرهم معه ما نذكره . وأطلق عمر بن عبد ألله مسعود بن ماساي من محبسه وسرحه الى مراً كُش ، وواعدوه في الاجلاب عليهم ان حاصروه كما نذكر .

## الخبر عن وصول عبد الحليم ابن السطان أبي علي من تلمسان وحصار البلد الجديد

كان السلطان ابو الحسن لما قتل اخاه الامير أبا علي وقضى الحق الذي له في دمه ، عمل بالحق الذي عليه في ولده وحرمه ؛ فكفلهم واغذاهم نعمته ، وساواهم بولده في كافة شؤنهم وانكح ابنته ، تاحضريت العزيزة عليه ، علياً منهم المكنى بأبي يفلوسن ، ونزع عنه وهو بالقيروان ايام النكبة ولحق بالعرب ، وأجلب معهم على السلطان بالقيروان وتونس ، ثم انصرف من افريقية ولحق بتلمسان ، ونزل على سلطانها أبي سعيد عثمان بن عبد الرحن ؛ فبوأه كرامته ، ثم شرع في الاجازة الى الاندلس ، وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله ؛ فاشخصوه اليه فاعتقله ، ثم احضره ووبخه على مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجعده حقه ،ثم قتله لليلتين من شهور احدى وخمسين ، ولما هلك السلطان أبو الحسن و الحسن و الحسن و العسن و العسم و العسن و العسن و العسن و العسم و العسم و العسم و العسم و العسم و و العسم و و العسم و العسم و و العسم و و العسم و العسم و العسم و و العسم و و العسم و الع

عنان ، واشخص اخوته الى الاندلس ، اشخص معهم ولد الامير أبي علي هؤلا، : عبد الحليم وعبد المؤمس والمنصور والناصر وسعيد ابن أخيهم أبي زيّان ؟ فاستقروا بالاندلس في جـوار ابن الأحمر ، ثم طلب أبو عنان إشخاصهم بعد ، كما طلب اشخاص أخيه ؟ فاجارهم ابن الاحمر جميعاً وامتنع من اسلامهم الميه ، وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه ،

ولما اعتقل السلطان ابو سالم الأبناء المرشحين برندة كما قدمناه ، نزع منهم عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن الى غرناطة ؟ فلحق باعمامه .

وكان السلطان ابو سالم ضجراً بمكانهم مستريباً بشأنهم ؟ حتى لقد قتل مجمد بن أبي يفلوسن ابن اخته تاحضريت وهو في حجرها وحجره ؟ استرابة بما نمي عنه ، ولما اجاز أبو عبد الله المخلوع ابن أبي الحجاج الى المغرب ونزل عليه وصار الى ايالته ، رأى ان قد ملك أمره في هؤلا المرشحين بغرناطة ، وراسل الرئيس مجمد بن اسماعيل عند توثبه على الامر واستلحامه ابنا السلطان أبي الحجاج ؟ فراسله في اعتقالهم ، على ان يسك المخلوع عن التهامه ويقبض عنانه عن الموى اليه ؟ فاعتقلهم . ثم فسد ما بين الرئيس والطاغية ، وزحف اليهم والتهم كثيراً من حصون المسلمين ، وبعث الى السلطان أبي سالم في ان يخلي سبيل المخلوع اليه ؟ فجهن المسلمين ، وبعث الى السلطان أبي سالم في ان يخلي سبيل المخلوع اليه ؟ فامتنع وفا ، للرئيس ، ثم دافع الطاغية عن ثغوره باسعاف طلبه ؟ فجهن المخلوع وملاً حقائبه صلات وأعطاه الآلة ، واوعز الى اسطوله بسبتَة ؟

يجهز وبعث علال بن محمد ثقة اليه ؟ فاركبه الاسطول وركب معه الى الطاغية . وخلص الخبر الى الرئيس بمكانه من سلطان غرناطة . وكان أبو حمو صاحب تلمسان يراسله في أولاد أبي علي ، وان يجهزهم اليه ليجدهم زبوناً على السلطان أبي سالم ؟ فبادر لحينه واطلقهم من مكان اعتقالهم واركب عبد الحليم وعبد المؤمن وعبد الرحمن ابن اخيها على أبي يفلوسن في الاسطول ، واجازهم الى هنتين بين يدي مهلك السلطان أبي سالم ؟ فنزلوا من صاحب تلمسان بأعز جوار ، ونصب عبد الحليم منهم لملك المغرب .

وكان محمد السبيع بن موسى بن ابراهيم نزع عن عمر ولحق بتلمسان فتو افى معهم واخبرهم بمهلك السلطان وبايع له وأغراه بالدخلة الى المغرب ثم تتابعت رسل بني مرين بمثلها ؟ فسرحه ابو حثو وأعطاه الآلة ، واستوزر له محمد السبيع ، وارتحل معه يغذ ان السير ، ولقيه بطريقه محمد ابن زكدان ، من أولاد علي ، من شيوخ بني ونكاسن ، اهل دبدو ، ثغر المغرب ، منذ دخول بني مرين اليه ؟ فبايعه وحمل قومه على طاعته وأغذ السير وكان يحيى بن رحثو والمشيخة لما نبذ عمر بن عبد الله اليهم العهد وعسكروا بباب الفتوح ، اوفدوا مشيخة منهم على تلمسان ؟ لاستقدام السلطان عبد الحليم ؟ فوافوه بتازى ورجعوا معه ، وتلقته جماعة بني مرين بسبو ، ونزلوا على البلد الجديد يوم السبت سابع

محرم من سنة ثلاث وستين وأضربوا معسكرهم بكدية العرائس. وغادوا البلد بالقيال وراوحوها سبعة ايام ، وبيعات الامصار توافيهم والحشود تسايل اليهم . ثم ان عمر بن عبد الله برز من السبت القابل في مقدمة السلطان أبي عمر ، بن معه من الجند المسلمين والنصارى، رامحة وناشبة ، ووكل السلطان من جاذبه في الساقة على التعبية الحكمة ، وناشبهم الحرب ؛ فدلف وااليه ؛ فاستطردهم ليتمكن الناشبة من وناشبهم الحرب ؛ فدلف وااليه ؛ فاستطردهم ليتمكن الناشبة من فانفرج القلب وانفضت الجموع ، وزحف السلطان في الساقة ، فانذعروا في الجهات ، وافترق بنو مرين الى معواطنهم ، ولحق يحيى بن رحثو في الجهات ، وافترق بنو مرين الى معواطنهم ، ولحق يحيى بن رحثو بتازى بعد ان شهد لهم أهل المقام بصدق الجلاد وحسن البلا ، في ذلك بتازى بعد ان شهد لهم أهل المقام بصدق الجلاد وحسن البلا ، في ذلك كما نذكره إن شا ، الله تعالى .

# الخبر عن قدوم محمد ابن الأهير أبي عبد الرحمن وبيعتم بالبلد الجديد في كفالة عمر بن عبد الله

لما نبذ عمر الى بني مرين عهدهم واعصوصبوا عليه ، ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر ، مع فقدانه العقل الذي هـو شرط الخلافة شرعاً وعادة ونقموم عليه ، اتهم نفسه في نظـره وفزع الى التماس

المرشحين ؟ فوقع نظره على حاف د السلطان أبي الحسن محمد ابن الامير أبي عبد الرحمن النازع لأول دولة السلطان أبى سالم من رأندة الى الطاغية . وكان قد نزل منه بخير مثوى ؟ فبعث اليه مــولاه عتيقاً الخصى ؟ ثم تلاه بعثمان ابن الياسمين ؟ ثم تلاهما بالرئيس الابكم من بني الاحر، وفي كل ذلك يستحث قــدومه. وخاطب المخلوع ابن الاحمر وهو في جوار الطاغية كما قدمناه وقريب عهد بجــوارهم ؟ فخاطبه في استحثاثه واستخلاصه مين يدالطاغية . وكان المخلوع يرتاد لنفسه نُرْولاً من ثغور المسلمين ٢ لما كان فسد بينه وبين الطاغية ورام النزوع عن إيالته ؟ فاشترط على الوزير عمر النزول له عن رُنْدُهُ؟ فتقبل شرطه وبعث اليه الكتاب بالنزول عنها ، بعد ان وضع الملأ عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة والشرفاء ؟ فسار ابن الاحمر الى الطاغية . وسأل منه تسريح محمد هذا الى ملك وان قبيله دعوه الى ذلك ؟ فسرحه بعد أن شرط عليه وكتب الكتاب بقبوله ، وفصل من اشبيلية في شهر المحرم فاتح ثلاث وستين . ونزل بسبتة وبها سعيد بن عثمان من قرابة عمر بن عبد الله. وارصده لقدومه ، فطير بالخبر اليه ، فخلع أبا عمر من الملك وأنزله بداره مع حرمه. وبعث الى السلطان أبي زيًّان محمد بالبيعة والآلة والفساطيط . ثم جهِّز عسكراً للقائه، فتلقوم بطنجة . وأغذً السير الى الحضرة ، فنزل منتصف شهر صف بكدية العرائس، واضطرب معسكره بها ؟ تلقيًّا ه الوزير يومنَّذ وبأيعه واخرج

فسطاطه؟ فاضطربه بمعسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثاً . ثم دخل في الرابعة الى قصره واقتعد اريكته وتودع ملكه . وعمر مستبد عليه لا يكل اليه امراً ولا نهياً . واستطال عند ذلك المنازعون اولاد علي كما نذكره ان شاء الله تعالى .

# الخبر عن تجميز السلطان عبد الحليم وأخوته الى سجلماسة بعد الواقعة عليهم بكناسة

لما صمع عبد الحليم بقدوم محمد بن أبي عبد الرحمن من سبته الى فاس وهو بمكانه من تازى ، سرح الحاه عبد المؤ من وعبد الرحمن ابن أخيه الى اعتراضه ؟ فانتهوا الى مكناسة وخاموا عن لقائه . فاما دخل الى البلد الجديد ، اجلبوا بالفارة على النواحي و كثر العيث . واجمع الوذير عمر على الحروج اليهم بالمسكر ؟ فبرز في التعبية والآلة وبات بوادي النجا . ثم اصبح على تعبية واغذ السير الى مكناسة ؟ فزحف اليه عبد المؤمن وابن أخيه عبد الرحمن في جموعهم ؟ فجاولهم القتال ساعة ؟ ثم صمد اليهم فدفعهم عن مكناسة ، وانكشفوا فلحقوا باخيهم السلطان عبد الحليم بتازى ، ونزل الوزير عمر بساحة مكناسة واوفد بالفتح على السلطان و كنت وافد اليهيومئذ؟ فعمت البشرى واتصل السرور ، وتهنا السلطان ملكه وتوى من يومئذ سلطانه ، ولما وصل عبد المؤمن الى الخيه عبد الحليم بتازى مفاولا ؛ انفض معسكره ونزعوا عنه الى فاس

وذهب لوجهه هو واخوانه مع وزيرهم السبيع ومن كان معهم من العرب المعقل ؟ فلحقوا بسجاماسة . وكان اهلها قد دخلوا في بيعتهم ودانوا بطاعتهم واستقروا بها . وجددوا رسم الملك والسلطان ، الى ان كان من خروجهم عنها ، ما نذكره ان شاء الله تعالى .

## الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماساي من مراکش وما کان من وزارة ابن ماساس واستبداد عامر بن محمد بحراکش

كان السلطان ابو سالم ، لما استقل بملك المغرب ، استعمل على جباية المصامدة وولاية مراكش محمد بن أبي العلا، بن أبي طلحة من أبنا ، العمال ، وكان مضطلعاً بها ، ونافس الكثير من ذوي عامر فاحفظه ذلك ، وربما تكررت سعايته في عامر عند السلطان ولم يقبل ، ولما بلغ عامر خبر مهلك السلطان أبي سالم وقيام عر بالامر ، وكانت بينها خلة بيت محمد ابن أبي العلاء ، فتقبض عليه وامتحنه وقتله واستقل بأمر مراكش ، وبعث اليه الوزير عمر بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم يعتده ، لما توقع من حصار بني مرين اياه ، ان يجلب به عامر عليهم ويستنقذه كما ذكرناه ، ثم سرج مسعود بن ماساي كما ذكرناه ، ولما الحديد ، جمع عامر من اليه من الجند والحشود وزخف بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم الى انفى ، ونزل بوادي أمربيع ، ولما انفض عمهم من على البلد الجديد ، لحق به يحيى بن رحنو وكان له ولما انفض عمهم من على البلد الجديد ، لحق به يحيى بن رحنو وكان له

صديقا ملاطفاً ؟ فتنكر له توفية لعمر بن عبد الله وصاحبه مسعود . وبعثه الى الجبل ولم يشهده الجمع ؟ فذهب مغاضباً . ولحسق بسجاماسة بالسلطان عبد الحليم. وهلك في بعض حروبه مع العرب. ولما انفض عبد المؤمن واجفل عبد الحلميم من تازى ، ولحقوا بسجلماسة ، واستوسق الامر لعمر بن عبدالله ، وفرغ مـن شأن المنازعين ومضايقتهم له ، رجع الي ماكان يؤمله من الاستظهار على امره بمسمود ابن رحُّو واخوته واقارب، لكان الصهر الذي بينها؟ فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لما كان عليه من استمالتهم لجميع المذاهب والإغضاء عما نالوه به من النكاية. وكان عامر بن محمد مجمعاً القدوم على السلطان؟ فقدم في صحابته ونزل مـن الدولة خير منزل. وعقد السلطان لمسعود بن رحُّو على وزارته باشارة الوزير عمر واضطلع بها . ودفعه عمر اليها استنامة اليه وثقة بمكانه واستظهاراً بعصابته . وعقد مع عامر بن محمد الحلف على مقاسمة المغرب من تخم وادي ام ربيع ، وجعل امارة مرا كش لأبي الفضــل ابن السلطان ابي سالم اسعافاً بغرض عامر بن محمد في ذلك . واصهر عامــر اليهم في بنت مولانا السلطان ابي يحيى المتوفي عنها السلطان ابو الحسن (١) ؟ فحمـــلوا أوليا • ها على العقد له عليها . وانكفأ راجعاً إلى مكان عمله بمراكش ،

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: أبوعنان.

يجر الدنيا وراء عزاً وثروة وتابعاً ، لجمادى من سنة ثلاث وستين . وصرف عمر عزيمته الى تشريد عبد الحليم واخيه من سجاماسة ، كما نذكره إن شاء الله تعالى .

## الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد الله الى سجلماسة

لما احتل عبد الحليم واخوته بسجهاسة ، اجتمع اليهم عرب المعقبل بكافة حلهم ، واقتضوا خراج البلاد ؟ فوذعوه فيهم ، واقتضوا على الطاعة رهنهم ، واقطعهم جهات المختص (ا) باسرها واعصوصبوا عليه ، واستحثة يحيى بن رحبو ومن هناك من مشيخة بني مرين الى النهوض للمغرب ، فاجمع امره على ذلك ، وتدبر الوذير عمر امره وخشي ان يضطرم جمره ، فاجمع الحركة اليه ، ونادى في الناس بالعطا، والصلة ، فاجتمعوا اليه وبث العطا، فيهم ، واعترض العساكر وأزاح العلل ، وارتحل من ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وارتحل معه ظهيره مسعود بن ماساي ، وبرز السلطان عبد الحليم الى لقائهم . ولما ترا،ت الفئتان بتاعزوطت ، عند فرج الجبل المفضي من تلول المغرب الى الصحرا ، ، هموا باللقا ، ، ثم تواقفوا أياماً وتمشت بينهم رجالات العرب في الصلح والتجافي لعبد الحليم عن سجاماسة تراث اليه ؛ فانعقد مسعود ما بينها وافترقا ، ورجع كل واحد منها الى عمله

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: جنات المختص.

ومكانه من سلطانه . ودخل عمر والوزير مسعود الى البلد الجديد في رمضان من سنته ، وتلقاهما سلطانهما بانواع المبرة والكرامة . ونزع الوزير نحمد السبيع عن السلطان عبد الحليم الى الوزير عمر وسلطانه ؟ فتقبل وحل محل الهي والردافة للوزارة واستقر كل بمكانه . وتودعوا امرهم ، الى ان كان من خلع عبد المؤمن الأخيه عبد الحليم ، ما نذكره إن شا ، الله تعالى .

#### الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحليم الى المشرق

لما رجع عبد الحليم ، بعد عقد السلم مع الوزير عمر ، الى سجهاسة واستقر بها . وكان عرب المعقل من ذوي منصور فريقين : الأحلاف واولاد حسين . وكانت سجهاسة وطناً للأحلاف وفي بجالاتهم مذ اول امرهم ودخولهم المغرب . وكان من اولاد حسين في مما لأة الوزير عمر ما قد مناه ؟ فكانت صاغية السلطان عبد الحليم الى الأحلاف بسبب ذلك اكثر ؟ فاسف ذلك اولاد حسين على الاحلاف وتجددت بينها لذلك فتنة وتزاحفا . واخرج السلطان عبد الحليم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينها من الحرق ولأمته ؟ فلما قدم على اولاد حسين دعوه الى البيعة والقيام بامره ، فابي واكرهوه عليها وبايعوه . وزحفوا الى سجهاسة في صفر من سنة اربع وستين . وبرز عبد الحليم اليهم في أوليائه من الاحلاف . وتواقفوا ملياً وعقلوا رواحلهم . ثم انكشف

الاحلاف وانهزموا . وهلك يجيى بن رحثو كبير المشيخة من بني مرين يومئذ في حربهم. وتغلبوا على سجاماسة ، ودخل اليهاعبد المؤمن وتخلى له اخوه عبد الحليم عن الأمر وخرج الى المشرق لقضا، فرضه ، فودعه وزوده بما اراد ، وارتحل الى الحج وقطع المفازة الى بلد مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحاج إلى مصر . ونزل على أميرها المتغلب على سلطانها يومئذ ، وهو يُلبنغا الخاصكي وأنهى خبره اليه . وعرف بمقامه ؟ فاستبلغ في تكريمه بما يناسب بيته وسلطانه ، وقضى حجه وانصرف الى المغرب ؟ فهلك بقرب الاسكندرية سنة وقضى حجه وانصرف الى المغرب ؟ فهلك بقرب الاسكندرية سنة ست وستين . واستقل عبد المؤمن بأمر سجاماسة ، حتى كان من نهوض العساكر اليه ، ما نذكره إن شا، الله تعالى .

# الذبر عن نموض ابن ماساي بالعساكر الى سجاماسة واستياله عليما ولحاق عبد المؤمن بمراكش

لما افترقت كلمة اولاد السلطان أبي على وخلع عبد المؤمن اخاه تطاول الوزير عمر الى التغلب عليهم . ونزع اليه الاحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحليم المخلوع ؟ فجهز العساكر وبث العطا، وازاح العلل ، وسرح ظهيره مسعود بن ماساي الى سجاماسة ، فنهض البها في ربيع من سنة اربع . وتلقاه الاحلاف بحللهم وناجعتهم ، وأغذ السير ونزع الكثير من اولاد حسين الى الوزير مسعود ، وبعث عامر بن محمد

عن عبد المؤمن ، فرحل عن سجلماسه وتركها ، ولحق بعامر ، فتقبض عليه واعتقله بداره من جبل هنتاته و وخل الوزير مسعود الى سجلماسة واستولى عليها ، واقتلع منها جرثومة الشقاق باقتلاع دعوة أولاد أبي علي منها ، وكر راجعا الى المغرب لشهرين من حركته ؛ فاحتل بفاس الى انكان من خبره وانتقاضه على عمر وفساد ما بينها ما نذكره ،

### الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الهزير ابن ماساي على أثره

لما استقل عامر بالناحية الغربية من جبال المصامدة ومراكش وما الى ذلك من الاعمال واستبد بها ، ونصب لأ مره أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزر له واستكتب ، وصارت كانها دولة مستقلة ، فصرف اليه النازءون من بني مرين على الدولة وجوه مفرهم و لجأوا اليه ، فاجارهم على الدولة ، واجتمع اليه منهم ملأ . واشاروا عليه باستقدام عبد المؤمن وأنه ابلغ ترشيحاً من ابي الفضل بنسبه وقيامه على امره وصاغية بني مرين اليه ، فاستدعاه واظهر لعمر أنه يروم بذلك مصلحته والمكر لعبد المؤمن . و في ذلك كله الى عمر ، فارتاب به ، ونزع اليه آخر من نزع السبيع بن موسى بن ابراهيم الوزير ، كان لعبد الحليم ، فكشف عمر القناع في مطالبته وتجهيز العسكر اليه . واستراب بأهل و لايته ، وعثر على كتاب من الوزير : مسعود بن ماساي واستراب بأهل و لايته ، وعثر على كتاب من الوزير : مسعود بن ماساي اليه يخالصه ويبذل له النصيحة ، فتقبض على حامله و او دعه السجن ،

فتنكر مسمود . واغراه صحابته الملابسون له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الامر، ووعدوه النصر منه، فاضطرب معسكره بالزيتون منخارج فاس ، مورياً بالنزهة ابان الربيع وزخرف الارض في شهر رجب من سنة خمس . وبني اصحابه الفساطيط في معسكره ، حتى اذا استوفوا جمعهم واعتزم على الخروج ، ارتحل مجاهراً بالخلاف وعسكر بوادي النجا من كان يعده الخروج معه من بني مرين. ثــم يستقدمه للبيعة ، وكان بجهات تادلا قد خرج بها بعد انصرافهم من سجاماسة ، وتخلفه عن اخيه عبد المؤمن . وبعث عامر اليه بعثاً فهزموه ثم لحق ببنى ونكاسن ، فبعث اليه ابن ماساي واصحابه ، فقدم عليهم وبايعوه . واخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن وعسكر بكدية العرائس . وبث العطاء وازاح العلل . ثم ارتحل الى وادي النجا فبيته مسعود وقومه، فثبت هو ومعسكره في مراكزهم حتى انجاب الظلام وفروا أمامهم ، فاتبعوا آثارهم وانفض جمهم . وبدا لهم مالم يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان ووزيره عمر واعتصامهم بطاعته ، فانذعروا .

ولحق مسعود بن ماساي بن رحنُّو بتادِلاً. ولحق الأمير عبد الرحن ببلاد بني ونكاسن . ورجع عمر والسلطان الى مكانهم من

الحضرة . واستمال مشيخة بني مرين ، فرجعوا اليه وعف لهم عنها واستصلح . وتمسك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد الرحمـن بن أبي يفلوسن واقامها في نواحيه . وبايعه عليه موسى بن سييد الناس ، من بني على اهل جبل دبدو من بني ونكاسن ، بماكان صهراً له .وخالفه قومه الى الوزير عمر . واغراه بالنهوض إلى أبي بكر بن حمامه ، فنهض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه ايكلوان . وفرَّ هو وصهره موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا اليه عهده ورجعوا الى طاعة صاحب فاس ؟ فلحق هو بتلمسان ونزل على السلطان أبي حمو . فاستبلغ في تكريمه . ولحق وزيره مسعود بن ماساي بدبدة ونزل على اميره محمد بن زكدان صاحب ذلك الثغر . ثم بدا له في امره ، وداخل صاحب الثغر وبعث عن الامير عبد الرحن من تلمسان ليطارد به لفرصة ظنَّها في المغرب ينتهزها . وأبي عليـه أبو حمُّو من ذلك ، فركب مطية الفرار ولحق بابن ماساي واصحابه ؟ فنصبوه للامر واجلبوا على تازى . ونهض الوزير اليهم في العساكر واحتل بتازى . وتعرضوا للقائه ، ففض جموعهم وردهم على اعقابهم الى جبل دبدو . وسعى بينهم ونزمار بنءريف، ولي الدولة ، في قبض عنانهم عن المنازعة والتجافي عن طلب الأمر ، وان يتحيزوا الى الاندلس للجهاد ؛ فاجاذ عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ووزيره ابن ماساي من غساسة ، فاتــــــ سبع وستين . وخلاالجو من اجلابهم وعنادهم . ورجع الوزير الى فاس

واحتشد الى مراكش عكما نذكره إن شاء الله تعالى.

#### الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه الى مراكش

لما فرع عمر من شأن مسمود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن صرف نظره الى ناحية مراكش وانتزاء عامر بن محمد بها . وأجمع امره على الحركة اليه ؟ فمأ فاض العطاء ونادى بالسفر الى حرب عامر وازاح العلل ، وارتحل اليه لرجب من سنة سبع . وصعد عامر وسلطانه ابو الفضل الى الجبل ؟ فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معتقله . ونصب له الآلة وإجلسه على سرير حذا ، سرير أبي الفضل ، يوهم انه بايع له ، وانه قد حكم امره يجأجي ، بذلك لبني مرين ، لما علم من صاغيتهم اليه ، وخشي عمر مغبية ذلك ؟ فألان له في القول ولاطفه في الخطاب وسعى وخشي عمر مغبية ذلك ؟ فألان له في القول ولاطفه في الخطاب وسعى ابتها في الصلح حسون بن علي الصبيبيني ؟ فعقد له عمر من ذلك ما ابتغاه ؟ وانقلب الى فاس . ورجع عامر عبد المؤمن الى معتقله واجرى الاحوال على ما كانت من قبل ، الى ان بلغهم قتل الوزير عمر لسلطانه ، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

# الخبر عن مملك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن وبيعة عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن

كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد. عــلى سلطانه محمد هذا

عجباً ، حتى بلغ مبلغ الحجر للسفها، من الصبيان . وقد جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه واهل قصره . وكان السلطان كثيراً ما يتنفس الصعدا، من ذلك مع ندمائه ومن يختصه بذلك من حرمه ، الى ان حدَّث نفسه باغتيال الوزير . وامر بذلك طائفة من العبدى كانوا يختصون به ؟ فنمي القول . وارسل به الوزير بعض الحرم كانوا عيناً له عليه ؟ فخشيه على نفسه . وكان من الاستبداد والدالة ؟ ان الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمـــه ومكاشفة رتبه؟ فخلص اليه في حشمه وهو معاقر لندمائه ؟ فطر دوهم عنه وتناولوه غطاً حتى فاض، والقوه في بشر بروض الغزلان. واستدعى الخاصة ؟ فأراهم مكانه وأنه سقط عن دابته وهو ثمل في تلك البئر ، وذلك في المحرم فاتح ثمان وستين . واستدعى من حينه عبدالعزيز ابن السلطان أبي الحسن وكان في بعض الدور بالقصبة من فاس ، تحت رقابة وحراسة من الوزير ، لما كان السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك ، لمكان ترشيحه ؟ فحضر بالقصر وجلس على سرير الملك . وفتحت الابواب لبني مرين والخاصة والعامة ؟ فازد حموا على تقبيل يده معطين الصفقة على طاعته . وكمل امره وبادر الوزير من حينه الى تجهیز العسا کر الی مراکش . ونادی بالعطا و فتــح الدیوان و کمل الاعتراض. وارتحل بسلطانه من فاس في شهر شعبان وأغذ ّ السير الى مراكش. وناذل عامر بن محمد عمقله من جبل هنتاتة ، ومعه الامير أبو

الفضل ابن السلطان ابي سالم وعبد المؤمن ابن السلطان أبي علي اطلقه من الاعتقال أيضاً واجلسه موازي ابن عمه ، واتخذ له الآلة يمو ه به شأنه الاول ثم سعى بينه وبين عامر في الصلح ؛ فانعقد بينها وانكفأ واجعاً بسلطانه الى فاس في شهر شوال ؛ فكان حتفه اثر ذلك ، كما نذكره ان شا، الله تعالى .

### الخبر عن مقتل الوزير عم بن عبد الله واستبداد السلطان عبد العزيز بأمره

كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العيزيز؟ فحجره ومنعه من التصرف في شيء من امره ومنع الناس من التعرش له في شيء من امورهم وكانت أمّه حذرة عليه اشفاقاً وحباً وكان عمر لما ملك امره واستبد عليهم سما الى الاصهار اليهم في بنت السلطان أبي عينان واشترط لها وعوا تولية أخيها الامر وفي ذلك الى السلطان وأن عمر مغتاله لا محالة وقارن ذلك ان عمر اوعز الى السلطان بالتحول عن قصره الى القصبة وفركب أسينة الغرد السلطان بالتحول عن قصره الى القصبة وأكمن بزوايا داره جماعة من الرجل لاضطراره واعتزم على الفتك به واكمن بزوايا داره جماعة من الرجل واعدهم للتوثيب به م استدعاه الى بيته للمؤامرة معه على سنته واغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه منم اغلظ فذخل معه واغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه منم اغلظ الدار؟

فتناولوه بالسيوف هبراً . وصر خ ببطانته بحيث أسمعهم ؟ فحملوا على الباب وكسروا أغلاقه؟ فالفوه مضرجاً بدمائه؛ فولوا الادبار وانفضوا من القصر وانذعروا. وخرج السلطان الى مجلسه ؟ فاقتعد أريكته واستدعى خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة من بني مرین وشعیب بن میسون بن ودراد من الجشم ویحیی بن میمون أمصمود من الموالي . وكملت بيعته منتصف ذي القعدة سنة ثان وستين. وتقبض على ابن الوزير عمر وأخيه وعمه وحاشيتهم وذويهم واعتقلهم حتى أتى القتل عليهم لليال. واستأصل النكال شأفتهم. وسكنوأمن ورد المنافرين بأمانه وبسط لهم في وجه بشره . ثم تقبض لايام على سليان بن داود ومحمد السبيع وكانا من مخالصة عمر بمكان ؟ فاعتقلها استرابة بها ولشيء نمي له عنها . واودعها السجن الى انهاك واعتقل معها علال بن محمد والشريف ابا القاسم ريبة بصحابتها. ثم امتن عليها بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الاحمر واقصاه . ثم اطلق عنانه في الاستبداد . وقبض ايدي الخاصة والبطانة عن التصرُّف في شيء من سلطانه إلا باذنهِ وعن امره . وهلك لأشهر من استبداده الوزير شعيب بن ميمون . ثم هلك يجيى بن ميمون على ما نذكره إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

# الخبر عن انتزاء أبي الفضل ابن المولم أبي سالم ثم نموض السلطان اليه ومملكه

لما فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبد الله المتغلب عليه ، سولت لأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد ، لمكان استبداده عليه ، واغراه بذلك بطانته . وتوجس لها عامر ؟ فتارض بداره . واستأذن في الصعود الى معتصمه بالجبل ليمرضه هنالك حرمه واقاربه ، وارتحل بجملته ، ويئس ابو الفضل من الاستمكان منه . وأغراه حشمه بالراحة من عبد المؤمن . ولليال من منصرف عامر ؟ ثمل ابو الفضل ذات ليلة وبعث عن قائد الجند من النصارى ؟ فامر و بقتل عبد المؤمن عكان معتقله من قصبة مراكش فحاء برأسه المه . وطار الخبر الى عامر ؟ فارتاع وحمد الله أن خاص من غائلته. وبعث ببيعته الى السلطان عبد العزيز واغراه بأبي الفضل ورغيه في ملك مراكش . ووعده بالمظاهرة ؟ فاجمع السلطان امره على النهوض الى مراكش . ونادى في الناس بالعطاء وقضى اسباب حركته . وارتحل من فاس سنة تسع وستين . واستبد ابو الفضل بعد مهلك عبد المؤمن . واستوزر طلحة السّنوري (١) وجمل علامته لمحمد بن محمد بن منديل الكيناني وجعل شوراه لمبارك بن ابراهيم

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: النوري.

عطية الخلطي. ثم سخط طاحة التينوري بسعاية الكناني ؟ فقتله واعتمد بعساكره منازلة عامر . ولما فصل لذلك من مراكش جا.ه الخبر بحركة السلطان عبد العزيز اليه ؟ فانفض معسكره . ولحق بتادلا ليعتصم بها. في معقل بني جابر . وعاج السلطان عن مراكش بعساكره اليها؟فنازله واخذ بمخنقه وقاتله ؟ ففل عسكره .وداخله بعض بنى جابر في الاخلال بمصافه يوم الحرب مع مال بذله لهم ؟ ففعلوا وانهـزمت عساكر أبى الفضل وجوعه وتقبض على اشياعه وسيق مبارك بن ابر اهيم الى السلطان؟ فاعتقله الى ان قتله مع عامر عند مهلكه كما نذكره . وفر الكناني الى حيث لم يعلم مسقطه . ثم لحق بعامر بن محمد ، ولحمق ابو الفضل بقبائل صناكة من ورائهم . وداخلهم اشياع السلطان مــن بني جابر وبذلوا لهم المال الدثر في اسلامه فاسلموه . وبعث السلطان اليهم وزيره يحيى ابن ميمون ؟ فجا ، به أسيراً ، واحضره السلطان؟ فو بخه وقر عهواعتقله بفسطاط في جواره ؟ ثم غطَّ من الليل . وكان مهلكه في رمضان من وجاهر بالخلاف ، الى ان كان من شأنه ، ما نذكره ان شاء الله تعالى .

### الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن امصمود ومقتله

كان يحيى بن ميمون هذا من رجالات دولتهـــم وربي في دولة السلطان أبي الحسن وكان عمه علاًل عدّواً له لعداوة ابيه . ولما انتزى

السلطان أبو عنان على ملك ابيه ، استخلص يحيى هذا سائر ايامه ، وهلك كما ذكرناه . واستعمل يحيى ببجاية ؟ فلم يزل بها الى ان تقبُّض عليه الموحدون، لما استخلصوا بجاية من يده . وصار الى تونس واعتقل بها مدة . ثم صرفوه الى المغرب أيام عمر ؟ فاختص به . ولما عقد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديد الحزم وصعب العداوة مرهف الحد ، وكان عمه علال بعد ان اطلقه السلطان من الاعتقال مكَّنه من اذنه واقامه متصرفاً بين يديه ؟ فالقي الي السلطان استبداد يحيى عليه وحذره من شانه . ورفع اليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق ، وانه داخل في ذلك قواد الجند من النصاري . واصاب الوزير وجع قعد به عن مجلس السلطان ؟ فاختلف الناس الى زيارته . وعكف ببابه قو "اد النصارى ؟ فاستراب بامرهم . وتيقن الامر بعكو فهم ؟ فارسل السلطان من حشمه من تقبض عليه و او دعه السجن . ثم جنب الى مصرعه من الغد وقتل قعصاً بالرماح . وقتل المتهمون من القرابة وقو اد الجند واستلحمو ا جميعاً وصاروا مثلاً في الآخرين . والأمر لله .

### الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازاته بجبلة، ثم الظفر به

لما فرغ السلطان من شأن أبي الفضل ، عقد على مراكش لعلي بن

ابن محمد بن أجَّانا من صنائع دولتهم . واوعز اليه بالتضييق على عــاسر والأخذ بمخنقه والجائه إلى الطاعة. وانقلب إلى فاس واعتزم على الحركة الى تلمسان . وبينها هو في الاستنفار كذلك إذ جا. الخبر بأن على بن اجَّانا نهض الى عامر وحاصره أيَّاما . وان عبامرا زحف اليه ؟ ففض معسكره . وتقبض على ابن أجانا والكثير من العسكر ، فاعتقلهم ، فقام السلطان في ركائبه وقعد واجمع امره على النهوض اليه ، بكافة بني مرين واهل المغرب؟ فبعث في الحشود وبثُّ العطــاء . وعسكر بظاهر البلد، حتى استوفى الغرض وعقد على وزارته لأبي بكر بن غازي بن يجيى بن الكاس ، لما كان فيله من مخايل الرياسة والكفاية ، ورفع محله . وأرتحل سنة سبعين ؟ فاحتل عمر اكش ، ثم خرج الى منا زلته وكان عامر بن محمد ، قد نصب بعض الاعياص من آل عبد الحق ، من ولد أبي ثابت ابن يعقوب بن عبد الله ، اسمـــه تاشفين . ولحق به على بن عربن وينلان من شيوخ بني ورتاجن ع كبير بني مرين وصاحب الشورى فيهم لعهده ؟ فاشتد ازره به . وتوافى بـ ه كثير من الجنــد النازعين عن السلطان ، رهبة من بأسه او سخطة بحاله او رغبة فيما عند عامر قريبهم . وامسك الله يده عن العطاء ، فيلم يسل بقطرة . وطال مثوى السلطان بساحته وعلى حصاره . وبو أ المقاعد للمقاتلة ، وغاداه بالقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئاً فشيئاً ، إلى أن تعلق بأعلى الجبل تامسكروط، وكان لأبي بكربن غيازي غناء مذكور، ويئس

اصحاب عامر واشياعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين على بن عمر هذا ، فدس الى السلطان بطلب الامان ويتوثق لنفسه ؟ ثم نزع اليه . وداخله فارس بن عبد العزيز ابن اخي عامر في القيام بدعوة السلطان والخلاف على عمه ، لما كان يوسق به من ارهاف الحدِّ وتفضيل ابنه أبي بكر عليه ؟ فبلغ خبره الى السلطان . واقتضى له وثيقة من الامان والمهد بعث بها اليه ؟ فشار بعمه ، واستدعى القبائل من الجبل الى طاعة السلطان فاجابوه . واستحث السلطان للزحف اليهم ، فزحفت العساكر والجنود واستوت على معتصم الجبل . ولما استيقن عامر ان قد احيط بـ ، اوعز الى ابنـ ، ان يلحق بالسلطان مموهاً بالنزوع ؛ فالقي بنفسه اليه وبذل له الامان ولحقه بجملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ، ليخلص الى السوس ؛ فرده الثلج ، وقد كانت السماء ارسلت به منذ ايام برداً وثلجاً ، حتى تراكم بالجبل بعضه على بعض. وسد المسالك؟ فاقتصمه عامر وهاك فيه بعض حرمه ونفق مركوبه . وعاين الهلكة العاجلة ؟ فرجع مخفياً اثره الى غاد أوى اليه مع ادلا، بذل لهم المال، ليسلكوابه ظهر الجبل الى الصحرا، بالسوس. واقاموا ينتظرون امساك الثلج. واغرى السلطان بالبحث عنه ؟فدلهم عليه بعض البربر عثروا عليه ؟ فسيق الى السلطان واحضره بين يديه . ووبخه فاعتذر وبخع بالطاعة . ورغب في الاقالة واعترف بالذنب ، فحمل الي مضرب بني له وراء فسطاط السلطان ، واعتقل هنالك . وتقبض

يومنَّذ على محمد بن الكناني ؟ فاعتقل . وانطلقت الآيدي على معاقل عامر ودياره ؟ فانتهب من الاموال والسلاح والذخيرة والزرع والاقوات والخرثي ما لا عين رأت ولا خطر على قلب احد منهم. واستولى السلطان على الجبل ومعاقله ، في رمضان من سنة احدى وسبعين علول من يوم حصاره ، وعقد على هنتاتة لفارس بن عبدالعزير ابن مممد بن على . وارتحل الي فاس واحتل بها آخر رمضان . ودخلها في يوم مشهود برز فيه الناس . وحمل عامروسلطانه تاشفين على جملين ، وقد افرغ عليها الرث وعبثت بها ايدي الاهانة ، فكان ذلك عبرة لمن وآه. ولما قضى منسك الفطر احضر عامراً ؟ فقرَّعه بذنوبه . وأوتى كتابه بخطه يخاطب به ابا حمُّو يستنجده على السلطان ؟ فشهد عليه . وامــر السلطان ؟ فامتحن ولم يزل يجلد حتى انتثر لحمه وضرب بالعصا حتى ورمت اعضاؤه ، وهلك بين يدي الوزُّعة . وأحضر الكناني ، ففعل به مثله. وجنب تاشفين سلطانهم الى مصرعه ، فقتل قمصاً بالرماح . وجنب مبارك بن ابراهيم من محبسه بعد طول الاعتقال ؟ فالحق بهم . ولكل اجل كتاب. وصفا الجو للسلطان من المنازعين. وفرغ لغزو تلمسان كانذكره أن شاء الله تعالى.

#### النبرعن ارتجاع الجزيرة

قد تقدم لناذكر تغلب الطاغية أله نشستة على الجزيرة ، سنة ثلاث

واربعين . وأنَّه نازل بعدها جبل الفتح سنة احدى وخمسين . وهلك بالطاعون وهو محاصر له عندما استفحل امره واشتدت شوكته ؟ فكفى الله به شأنه ، وولي امر الجلالقة بعده ابنه يطرة وعدا على سائر اخوته . وفرَّ اخوه القمط ، ابن حظية ابيه المساة بلغتهم ألريق (بهمزة) الي قص برشلونه ؟ فاجاره وانزله خير نزل. ولحق به من الزعماء المركش ابن خالته وغيره من أقاصهم . وبعث اليه يُسطر ة ملك قشتالة في اسلام اخيه ، فأبيمن اخفار جواره . وحدثت بينهما بسبب ذلك الفتنة الطويلة ، افتتح بطرة فيها كثيراً من معاقل صاحب برشلونه واوطأ عساكره نواحي ارضه وحاصر بلنسية قاعدة شرق الاندلس مراراً ، وارجف عليها بعساكره ؛ وملا البحر اليها باساطيله ، الى ان ثقلت على النصرانية وطأته وساءت فيهم ملكته، فانتقضوا عليه ودعوا القمط اخاه ، فزحف الى قرطبة ، وثار على بطرة اهل اشبياية . وتيقن صاغية النصاري اليه ، ففر عن ممالكه ولحق بملك الأفرنج وراء تَجليقية وفي الجوف عنها وهو صاحب الكلطرة واسمه الفنس عالس. ووفد عليه صريخاً سنة سبع وستين، فجمع قومه وخرج في صريخه الى ان استولى على ممالكه . ورجع ملك الإفرنج، فعاد النصارى الى نشأنهم ممع بطرة . وغلب القمط على سائر المالك ، فتحيز بطرة الى ثغوره مما يلي بلاد المسلمين . ونادى صريخــه بابن الاحمر ، فانتهز فيهــا الفرصة . ودخل بعساكره المسلمين، فاثخن في ارض النصرانية وخرب

معاقلهم ومدنهم : مثل أَبْدَ أَهُ وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع الى غرناطة ، ولم تزل الفتنة قائمة بين بطرة واخيه القمط ، الى ان غلبه القمط وقتله . وفي خـ لال هذه الفتن بقيت ثغورهم ممـا يلى ارض المسلمين عورة . وتشوف المسلمون الى ارتجاع الجزيرة التي قرب عهدهم بانتظامها في ملكة المسلمين . وكان صاحب المغرب في شغل عن ذلك ، بما كان فيه من انتقاض أبى الفضل ابن اخيه وعامر بن محمد؟ فراسل صاحب الاندلس في ان يزحف اليها بعساكره ، على ان عليه عطاءهم وامداده بالمال والاساطيل، وعلى ان يكون مثوبة جهادها خالصة له ، فاجابه الى ذلك ، وبعث اليه احمال المال. واوعز الى اساطيله بسبتة ، فعمرت واقلعت الى مرسى الجزيرة لحصارها ، وزحف آبن الاحمر بعساكر المسلمين على اثرها ، بعد ان قسم فيهم العطاء وازاح العلل واستعد الآلة للحصار ؟ فنازلها اياماً قلائل . ثم ايقن النصاري بالهلكة لبعدهم عن الصريخ ويأسهم من مدد ملوكهم ؟ فالقوا باليد وسألوا النزول على حكم السلم ، فاجابهم السلطان اليه . ونزلوا عن البلد واقيمت فيها شعائر الاسلام ومراسمه، ومحيت منها كلة الكفر وطواغيته . وكتب الله اجرها لمن اخلص في معاملته وذلك سنة سبعين . وولى ابن الاحمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره الى ان تمحض النظر عن هدمها خشية استيلا النصرانية عليها ، فهدمت اعوام ثمانين واصبحت خاوية كان لم تغن بالامس . والبقاء لله وحده .

### الخبر عن حركة السلطان الى تلبسان واستيرائه عليما وعلى سائر بلادها وفرار ابى حمو عنما

كان عرب المَعْقِلِ مو طنين بصحراء المغرب من لدن السوس و درعة تافليلالت و مَلوية وصا (١) . وكان بنو منصور منهم اولاد حسٰين والاحلاف ، مختصين بطاعة بني مترين وفي وطنهم . وكانوا مغلَّبين للدولة وتحت قهر من سلطانها . ولما ارتجع بنو عبد الواد ملكهم بتلمسان على يد أبي حمو ، وكان الاختلاف بالمنسرب ، عاث هؤلاء المعقل واكثروا في الوطن الفساد . ولما استقلت الدولة مـن عثرها ، تحرِّوا الى بني عبد الواد واقطعوهم في أوطانهم . واستقروا هنالك من لدن نزوع عبد الله بن مسلم ، العامل كان بدرعة ، الي أبي حمُّ وووزارته له . وفسد ما بين سلطان المغرب وبين أبي حمو من جر ًا • ذلك . ونهض ابو حمو سنة ست وستين الى المغرب وعاث في نواحي ديدو ثغر المغرب فشبئت لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمد بن زكدان؟ فكان داعية لعدا، صاحب المغرب على الايام، ولما استبد السلطان عبد العزيز وهلك عبد الله بن مسلم صاحبهم ، وترددت الرسل بين أبي حمُّو وبين السلطان عبد العزيز كان فيا اشترط عليه التجافي عن قبول المعقل عرب وطنه كما فيهمن الاستكثار بهم عليه وأبى عليهم أبوحتُو منها'

<sup>(</sup>١) هي قلعة (زا) وتلفظ زايها صادا بلهجة البربر. ولذلك كتبها ابن خلدون صادا ضمتها زاي؛ كما هي في النسخ الخطية.

لاستظهاره بهم على زغبة من اهل وطنه وغيرهم . وكثر التلاحي في ذلك واحفظ السلطان وهم بالنهوض اليه سنة سبعين ، واقصر لما اخذ بحجرته من خلاف عامر ، وصاحب الثغر محمَّد بن زكدان ، اثنا ، ذلك يحرضه على الحركة الى أبي حمَّو ويرغبه في ملك تلمسان ، ولما قضى السلطان من حركة مراكش وفرغ من شأن عامر ورجع الى فاس ؟ وافاه بها أبو بكر بن عريف امير سويد في قومه من بني مالك بحللهم وناجعتهم ، صريخاً على أبي حمو لما نال منهم .

وتقبيض على اخيهم محمد ورؤسا، بني مالك جزا، بما يعرف لهم ولسلفهم من ولاية صاحب المغرب، ووفد عليه معهم رسل اهل الجزائر ببيعتهم يستحثون السلطان لاستنقاذهم من لهواته، ووامر السلطان في ذلك وليه ونزمار بن عريف ومحمد بن ذكدان صاحب دبدو ؛ فزعموا له بالغنا، في ذلك، واعتزم على النهوض الى تلمسان وبعث الحاشرين الى مراكش للاحتشاد، وتوافى الناس ببابه على طبقاتهم ايام منى من سنة احدى وسبعين، وافاض العطا، وازاح العلل ولما قضى نسكه في الاضحى اعترض العساكر وارتحل الى تلمسان، واحتل بتازى، وبلغ خبر نهوضه الى أبي حيَّو ؛ فجمع من اليه من زناتة الشرق وبني عامر من عرب زغبة، وتوافت جموعه بساحه تلمسان وأضرب هنالك معسكره واستعرض جنوده واعتزم على الزحف الى

لقا بني مرين ، ثقة بمكان المعقل و تحييز من كان معه من عرب المعقل الاحلاف وعبيد الله الى السلطان عبد العزيز ، بمداخلة وليهم ونز مار و واجتمعوا اليه وسرح معهم صنائعه ؛ فارتحلوا بين يديه وسلكوا طريق الصحرا ، وبلغ خبر تحييزهم واقبالهم الى أبي حمو ؛ فاجفل هو وجنوده واشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحا ، ثم ارتحلوا عنها وعاجوا على منداس ، وخرجوا الى بلاد الديالم ، ثم لحقوا بوطن رياح ونزلوا على اولاد سبيًا ع بن على بن يحيى .

وارتحل السلطان عبد العزيز من تازى وقدم بين يديه وزيره ابا بكربن غازي؟ فدخل تلمسان وملكها، ورحل السلطان على أثره واحتل بتلمسان يوم عاشورا، من سنة اثنتين وسبمين ؟ فدخلها في يوم مشهود واستولى عليها وعقد لوزيره أبي بكر بن غازي على المسكر من بني مرين والجنود والعرب من المعقل وسويد، وسرحه في اتباعهم، وجعل شوراه الى وليه ونزمار وفوض اليه في ذلك ، وارتحلوا من تلمسان آخر المحرم ، وكنت وافداً على أبي حمو ؟ فلما اجفل عن تلمسان ودعته وانصرفت الى همنين للاجازة الى الاندلس ، ووشى بعض المفسدين عند السلطان بأني احتملت مالاً للاندلس ؟ فبعث جريدة من عسكره للقبض على ، ووافوه بوادي الزيتون قبل مدخله الى تلمسان فاحضرني وسألني، وتبين كذب الواشين؟ فاطلقني وخلع على وحملني فاحضرني وسألني، وتبين كذب الواشين؟ فاطلقني وخلع على وحملني

ولما ارتحل الوزير في اتباع ابي حمو استدعاني وامرني بالنهوض الى رياح والقيام فيهم بطاعته وصرفهم عن طاعه أبى حمو وصريخه ؟فنهضت لذلك ولحقت بالوزير بالبطحاء وارتحلت معه الى وادي وراك من بلاد العطاف، فودعته وذهبت لوجهي وجمعت رياخا على طاعة السلطان، ونكبت بهم عن صريخ ابي حمو ؟ فنكبوا عنه . وخرج أبو زيان من محل بؤرته بحصين ؟ فلحق باولاد محمد بن علي بن سباع من الدواودة . وارتحل أبو حمو من المسيلة ؟ فنزل بالدوسن وتلوم بها . واوفدت من الدواودة على الوزير ونزمار ؟ فكانوا ادلاءهم في النهوض اليه. ووافوه بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة وحلل بني عامر ، والوزير في التعبية . وامم زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح محدقة به ؟ فاجهضوه عن ماله وممسكره ؟ فانتهب باسره . واكتسحت اموال العرب الذين معه ونجا بدمه الى مصاب. وتلاحق به ولده وقومه متفرقين علي كل مفازة وتلوم الوزير بالدوسن أياماً . ووافاه هنالك اتحاف ابن مزنى وانقلب الى المغرب. ومر"على قصور بني عامر بالصحراء؛ فاستباحها وشردهم عنها الى قاصية القفر ومفازة العطش . و لحق بتلمسان في ربيع الثاني .

ووفدت انا بالدواودة على السلطان ورئيسهم ابو الدينار بن علي بن احمد ؛ فبر السلطان مقدمه ورعى له سو ابقه عند أبيه ، وخلع عليه وحمله . وخلع على الوفد كافة و انصر فو ا الى مو اطنهم . وبعث السلطان

عاله في الامصار ، وعقد لصنائعه على النواحي وجهز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حمامة ، لحصار حمزة بن علي بنبراشد من آل ثابت بن منديل ، كان ربي في حجر الدولة ونشأ في جو نعمتها وسخط حاله لديهم ؟ فنزع الى وطن سلفه من بلاد معراوة . ونزل بجبل بني بوسعيد ؟ فاجاروه وبايعره على الموت دونه . و سرح السلطان وزيره الى الاخذ بمختقهم ؟ فنزل عليهم وقاتلهم . وامتنعوا في رأس شاهق لهم ؟ فاوطن الوزير بالخيس من وادي شيلف وأحجرهم بمعتصمهم . وتوافت فاوطن الوزير بالخيس من وادي شيلف وأحجرهم بمعتصمهم . وتوافت لديه الامداد من العساكر من تلمسان ؟ فجمرها كتائب وبوأهم المقاعد للحصار ، وأقام هنالك . واستولى السلطان على سائر الوطن من الامصار والاعمال ، وعقد عليها . واستوسق له ملك المغرب الأوسط كاكان لسلفه . والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده .

# الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان الى تيطري واجزاب العرب بأبي حمو على تلمسان، الى أن غلبهم السلطان جهيما على الأمر واستوسق له الملك

لما خلص أبو حمَّو من واقعة الدوسن هو وأحيا بني عامر واشياعه لحقوا بالصحرا وابعدوا فيها عن قصورهم قبلة جبل داشد ورجع الوزير ونزمار بن عريف باحيا العرب كافة من زغبة والمعقل وكان السلطان لما احتل بتلمسان طلب العرب منه اطلاق ايديهم على ما

اقطعهم ابو حمُّو إِياه منالوطن على الزبون والاعتزاز عليه ؟ فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملكه ؟ فسخطوا احواله ورجوا ان یکون لابی حُمُّو ظهور ینالون به ما امــاوه . فلما انهزم وفُـلَّـتُ عساكره ، وظهر السلطان ظهوراً لاكفاء له، فيئسوا . وازمع رحو بن منصور بن يعقوب امير الخراج من عبيد الله احدى بطون المعقبل الخروج على السلطان. ولما خرج العرب الى مشاتيهم لحـــق بأبي حمُّو واحياء بني عامر وكاثرهم وقادهم الىالعيث في الاوطان. واجلبوا على ممالك السلطان ، ونازلوا وجدة في رجب مـن سنة اثنتين وسبعين . وصمد نحوهم العساكر من تلمسان؟ فاجفلوا وعادوا الى البطحاء واكتسحوا اوطانها . ونهض اليهم الوزير في العساكر ؟ ففروا امامه واتبع اثارهم الى ان اصحروا . واستنسر خلال ذلك بغاث حمرة بن على بن راشد ؟ فبيت معسكر الوزير بمكانه من حصاره بشلف ؟ ففض جموعه ولحق مفلولا بالبطحاء. وبلغ الخبر الى حصين وكانوا راهبين من السلطان ، لما اشتهر عنهم من الخلاف على الدول والقيام بامر الخوارج فجأجوً ا بأبي زيّان ، الثائر كان عندهم من مكانهِ باحيا. اولاد يحيى ابن على بن سبتًا ع من الدواودة ؟ فلحق بهم واجلبوا عملى ضواحي المدية ، ونازلوا عسكر السلطان بها . واضطرم المغرب الاوسط نارأ ، واتصل ذلك مدة . ولما كانت سنة ثـ لاث وسبعين، واستمال السلطان رحُّو بن منصور عن أبي حمو وبـذل له مالا واقطعه ما احب من

الضواحي، وفعل ذلك بسائرهم وملأ صدورهم ترغيباً . واعتزم على تجهيز العساكر معهم لحسم ادواء الفساد واخراج الثوار من النواحي. واتهم وزيره عمر بن مسعود بالمداهنة في امر المغراوي ؟ فسرَّح مـن ذويه من تقبض عليه واشخصه الى حضرته مقيداً ، وإعتقله بفاس. وجهز عساكره واعترض جنوده ،وعقد لوزيره أبي بكربن غازي على حراب الثوار والخوارج ؟ فنهض من تلمسان في رجب من سنة ثلاث وسبعين . واعتمد حمره بن علي بن راشد في معتصمه بجبل بني بو سعيد ؟ الح عليهم بالقتال ؟ فعضتهم الحرب بنابها وداخلهم الرعب واوفدوا مشيختهم على الوزير بالطاعة. ونبذ العهد الى حمزة ، فعقد لهم ما ابتغوه . ولحق حمزه بأبي زيان بمكانه من 'حصّين . ثم اثنى عزمه عن ذلك ورجع الى ضواحي شلف. وبيته بعض الحامية بتيمروغت، فثبتوا في مراكزهم وانفض جمعه وتقبض عليه وسيق الى الوذير؟ فاعتقله . وبعث الى السلطان في شأنه، فامر بقتله، فاحتز رأسه ورؤوس اشياعه وبعث بهم الى السلطان وعليّ اشلاءهم بأسوار مليانة . ثم زحف الي حصين ، فاحجرهم بمعقلهم بشيطري . واجتمعت اليه أحياء زغبة كافة . فاحاط بهم من كل جانبوطاولهم الحصار وغاداهم الحرب وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب، واوعز الي بنفير رياح كافة الي معسكر الوزير ، فاستنفرتهم باحيائهم وناجعتهم. ونازلنا الجبل من جانب الصحراء مما يليضواحي رياح، فاصابهم الجهد وداخلهم الرعب وانفضّوامن المعقل وانذعروا في الجهات في المحرم فاتح ادبع وسبعين ولحق

أبو زَيَّان بواركلِي ، واستولى الوزير على المعقـل وانتهب ما فيــه . واقتضى رهن حصين على الطاعة وقررعليهم الوضائع والمغارم فاعطوها عن يد . وكان أبو حَسْر في خلال ذلك قد اجلب على تلمسان ينتهز فرصة في انتباذ العساكر عن السلطان. وكان وليه خالد بن عامر أمير بنى عامر من زغبة مريد الطاعة لما اتهم ابو حمو به بولاية رديفه عبد الله ابن عسكر بن معرف دونه ؟ فاسخطه دلك وداخل السلطان عبدالعزيز في الانحراف اليه عن ابي حمو على مال حمله اليه ؟ فنزع عنه . وجهز له السلطان عسكراً لحرب ابي حمو واشياعه في ذي القعــدة سنة ثلاث وسبعين من بني عامر واولاد يغمور من المعقل ، وعقد عليهم لمحمد بن عثمان من قرابة ابى بكر بن غازي . وتعرضوا للقائهم ، فانفض جمهم ومنحوا اكتافهم. واحيط بمعكسر ابي حمو وحلل العرب، فاكتسبح ما فيها واستولى بنو مرين على امواله وحرمه وولده عفاستاقه هم الى السلطان ، فاشخصهم الى فاس فانزلهم بقصوره . وتقبض على مولاه عطيَّة بن موسى صاحب شلف ، فامتن عليه والحقه بجملته . ونجا ابو حمو والقي بنفسه الى عبد الله بن صغير مستميداً ، فامتن عليه ، وبعث معه الادلامُ الى تيكورارين من بلاد القبلة ، فنزلها ، وكان ذلك بين يدي فتح تيطرى بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه واستولى على المغرب الاوسط؛ ودفع الثوار والخوارج عنه . واستمال كافــة العرب الى طاعته ، فاتوها راغبين وراهبين . ووفد عليه الوزير أبوبكر

### الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان نازعا اليه من سلطانه ابن الأحم صاحب الأندلس

اصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة ، من البسيط الذي في ساحتها المسمى بالمرج على وادي شنجيل، ويقال شنيل، المخترق في ذلك البسيط من الجنوب إلى الشيال ، كان له بها سلف معدود في وزرائها . وانتقل ابوه عبد الله الى غرناطة واستخدم لملوك يني الأَحر ، واستعمل على مخازن الطعام . ونشأ ابنه محمد هذا بغرناطة وتأدُّب على مشيختها ، واختص بصحبة الحكيم المشهود يحيى بن ُهَدُ يِلَ ﴾ وأخذ عنه العلوم الفلسفية؛ وبرزَّز في الطب وانتحل الأدب ؛ واخذ عن اشياخه وامتلاً من خوض اللسان نظمه ونثره ٬ مع التقاء الجيبُد منه . ونبغ في الشعر والترسل بحيث لا يجارى فيها . وامتدح السلطان ابا الحجاج من ملوك بني الاحمر لعصره ، وملأ الدولة بمدائحه وانتشرت في الافاق ؟ فرقبًا ، السلطان الى خدمت ، وأثبته في ديوان الكتاب ببابه مرؤساً بأبي الحسن ابن الجياب شيخ العدوتين في النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية . وكاتب السلطان بغرناطة من لدن أيام محمد المخلوع من سلفه ، عندما قتل وزيره محمد بن الحكيم المستبدعليه كامر في اخبارهم . فاستبد ابن الجياب برياسة الكتاب من يومنذ ؟ الى ان هلك في الطاعون الجارف سنة تسم و ادبعين وسبعاية ، فولى

السلطان ابو الحجاج حيئة محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب ببابه ، مثناة بالوزارة ، ولقبه بها ؛ فاستقل بذلك ، وصدرت عنه غرائب من الترسل في مكاتبات جيرانهم من ملوك العدوة ، ثم داخله السلطان في تولية العمال على يده بالمشارطات ؛ فجمع له بها اموالاً ، وبليغ في المخالصة الى حيث لم يبلغ بأحد ممن قبله ، وسفر عنه إلى السلطان أبي المخال ملك بني مرين بالعدوة مقرباً بابيه السلطان أبي الحسن ؛ فجلًى في اغراض سفارته .

ثم هلك السلطان أبو الحجاج سنة خمس وخمسين عدا عليه بعض الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطعنه فاشواه وفاض لوقته و وتعاورت سيوف الموالي المعلوجي هذا القاتل ؟ فزقوه اشلا وبويع ابنه محمد لوقته واقام بامره مولاهم رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من ملوكهم واستبد بالدولة وافرد ابن الخطيب بوزارته كاكان لابيه ، واتخذ لكتابته غيره و وجعل ابن الخطيب رديفاً له في امره ومشاركاً في استبداده معنى ؟ فجرت الدولة على احسن حال واقوم طريقة . ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً الى السلطان أبي عنان مستمداً له على عدوهم الطاغية على عادتهم معسلفه . فلما قدم على السلطان ومثل بين يديه ؟ تقدم الوفد الذين معه من وزرا ولاندلس وفتهائها واستأذنه في انشاد شي ، من الشعر يقدمه بين يدي

# نجو اه ؟ فأذن له وانشد وهو قائم :

تَخلَيفَةَ الله سَاعِدَ القَدرُ 'عَلَاكُ مِا لَاحَ فِي الدَّجِي تَعْمَرُ ' ودافَعَت عنك كَف مُ تُقدر ته مساليس يستطيع دفعه البَشَر ُ وَجُهُكُ فِي النَّائِبَاتِ بَدرُ 'دجي لنَّا وَفِي الْحُلْ كَفُتُكَ الْمُطَّرُ والناسُ 'طر"اً بأرض أنـْدَ ُلس لولاك ما أو طنوا ولا عَمُـــروا وَ ُجِمَّلَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ ۗ وَطَــن ۗ فَي غَيْر عَلْمَاكَ مَا لَهُ وَطَــر ۗ ومن به مذ وَ صَلْتَ حَبْلُهُمْ مَا حِحدُوا نعمةً ولا كَفَرُوا وقسد أهمَّتهُم نفوسهُم ووجَّهوني إليك وانتظروا

فاهتمَرّ السلطان لهذه الابيات وأذن له في الجلوس. وقال له قبل ان يجلس: ما ترجع اليهم الا بجميع طلباتهم . ثم اثقل كاهلهم باحسانه وردهم بجميع ما طلبوه . وقال لي شيخنا القاضي أبو القاسم الشريف ، وكان معه في ذلك الوفد: لم يسمع بسفير قضى سفارته قبل ان يسلِم على السلطان إلا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالاندلس خس سنين . ثم ثار بهم محمد الرئيس ابن عم السلطان ، شركه في جده الرئيس أبي سعيد . وتحين خروج السلطان الى متنزَّهه خارج الحمراء . وتسورٌ دار الملك المعروفة بالحراء وكبس رضواناً في بيته ؟ فقتله . ونصب للملك اسماعيل ابن السلطان أبي الحجاج ، بما كان صهره على شقيقته . وكان معتقــلا بالحراء ؟ فأخرجه وبايعه وقــام بامره مستبدأ عليه . واحسُّ السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان ؟ فركب ناجياً الى وادي آش

وضبطها . وبعث بالخبر الى السلطان ابي سالم اثر ما استولى على منك ابائه بالمغرب. وقد كان مثواه ايام اخيه أبي عنان عندهم بالاندلس. واعتقل الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضيق عليه في عبسه. وكانت بينه وبين الخطيب ابن مرزوق مودة استحامت ايام مقامه بالاندلس كما مر . وكان غالباً على هوى السلطان أبي سالم ؟ فزين له استدعاء هذا السلطان المخاوع من وادي آش يعده زبوناً عــلى أهــل الاندلس ، ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا الى ملك المغرب ؟ فقبل ذلك منه . وخاطب أهمل الاندلس في تسهيل طريقه من وادي آش اليه . وبعث من اهل مجلسه الشريف أبا القاسم التيامنساني ، وحمله مع ذلك الشفاعة في ابن الخطيب. وحل معتقله ؟ فانطلق وصحب الشريف ابا القاسم الى وادي آش وسار في ركاب سلطانه . وقدموا على السلطان أبي سالم ؟ فاهتز لقـــدوم ابن الاحمر وركب في موكب لتلقيه واجلسه ازاء كرسيه ، وانشد ابن الخطيب قصيدته كما مر يستصر خ السلطان لنصره ؟ فوعده وكان يوماً مشهو داً ، وقد مر ذكره . ثم أكرم مثواه وارغد نُنْزلُه ، ووفَّر ارزاق القادمين في ركابه وانتظر به ، وارغد عيش ابن الخطيب في الجراية والاقطاع. ثم استأنس واستأذن السلطان في التحبُّول بجهات مراكش والوقوف على آثار الملك بها ، فأذن له وكتب الى العمال باتحافه ، فتبارزو ا في

ذلك ، وحصل منه على حظة . وعندما مر بسلا في قفوله من سفره . دخل مقبرة الملوك بشالة ، ووقف على قبر السلطان أبي الحسن وانشد قصيدة على روي الرا. يرثيه ويستجير به في استرجاع ضياعه بقدر طبة ومطلعها :

إِنْ بَانَ مَنْذِلُهُ وَشَطَّتَ دَارُهُ قَامَت مَقَامَ عَيَانِمه أَخبَارُهُ وَسَطَّتُ دَارُهُ مَا اللهُ عَيرًة أَو عِبرَة همذا تَرَّاه وهذه آثارُهُ

فكتب السلطان أبو سالم في ذلك الى اهمل الاندلس بالشفاعة ؛ فشفهوه و واستقر هو بسلا منتبذاً عن سلطانه طول مقامته بالعدوة وشفه عاد السلطان محمد المخاوع الى مكانه بالاندلس سنة ثلاث وستين كا مر في اخباره وبعث عن مخلفه بفاس من الاهل والولد القائم بالدولة يومند عربن عبدالله بن علي ، فاستقدم ابن الخطيب من سلا وبعثهم لتظره وسر السلطان بقدومه ورده الى منزلته ، كما كان مع رضوان كافله وكان عثمان بن يجي بن عمر شيخ الغزاة وابن شيوخهم ، قدلحق بالطاغية في ركاب ابيه عند ما احس "بالشر من الرئيس صاحب غرناطة واجاز يجي من هنالك الى العدوة ، واقام عثمان بدار الحرب ؛ فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك وتقلب في مذاهب خدمته و انحرفوا عن الطاغية عند ما يئسوا من الفتح على يديه ؛ فتحولوا عنه الى ثغو د بلاده و خاطبوا عمر بن عبد الله في ان يمكنهم من بعض الثغو د الغربية

التي لطاعتهم بالاندلس، يرتقبون منها الفتح، وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك، وكانت بيني وبين عمر بن عبد الله أذ منه مرعية ومخالصة متأكدة ؟ فوفيت للسلطان بذلك من عمر بن عبد الله . وحملته على ان يرد عليه مدينة رُندة إذ هي تراث سلفه ؟ فقبل اشارتي في ذلك . وتسوغها السلطان المخلوع ونزل بها ، وعثمان بن يحيى في جملته ، وهو المقدم في بطانته .

ثم غزوا منها مالقة ؟ فكانت ركاباً للفتح . وملكها السلطان واستولى بعده على دار ملكه بفرناطة ، وعثمان بن يحيى متقدم القدم في الدولة ، غريق في المخالصة ، وله على السلطان دالة واستبداد على هواه ، فلما وصل ابن الخطيب باهل السلطان وولده ، واعاده السلطان الى مكانه في الدولة من عاويده وقبول اشارته ، فادر كته الغيرة من عثمان ونكر على السلطان الاستكفاء به ، والتخوف من هولا ، الاعياص على ملكه ، فحذره السلطان واخذ في التدبير عليه حتى الاعياص على ملكه ، فحذره السلطان واخذ في التدبير عليه حتى نكبه واباه واخوته في رمضان سنة أربع وستين ، واودعهم المطبق ، ثم غربهم بعد ذلك ، وخلا لابن الخطيب الجو وغلب على هوى السلطان ودفع اليه تدبير الدولة ، وخلط بينه بندمانه واهل خلوته ، وانفرد ابن الخطيب بالحل والمقد وانصر فت اليه الوجوه وعلقت به الامال ، وغشى بابه الخاصة والكافئة ، وغصت به بطانة السلطان وحاشيته ؟

فتفننوا في السعايات فيه ، وقد نُصَّم السلطان عن قبولها . ونمى الخبر بذلك الى ابن الخطيب ؟ فشمر عن ساعده في التقويض عنهم . واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان ابى الحسن ملك العدوة يومئذ في القبض على ابن عمه عبد الرحمن ابن أبي يفلوسن بن السلطان أبي على ؟ كانوا قد نصبوه شيخاً على الغزاة بالإندلس ، لما اجاز من العدوة ، بعد ما جاس خلالها لطلب الملك ، واضرم بها نار الفتنة في كل ناحية واحسن دفاعه الوزير عمر بن عبد الله ، القائم حينئذ بدولة بني مرين ، فاضطر الى الاجازة الى الاندلس ، فاجاز هو ووزيره مسعود ابن ماسي ونزلوا على السلطان المخلوع اعوام سبعة وستين ، فاكرم نزلهم . وتوفي علي بن بدر الدين شيخ الغزاة؛ فقدم عبد الرحمن مكانه. وكان السلطان عبد العزيز قد استبدأ بملكم بعد مقتل الوزير عمر ابن عبد الله ، فنص بما فعله السلطان المخلوع من ذلك . وتوقع انتقاض امره منهم. ووقف على مخاطبات من عبد الرحمن يسربها في بني مرين ؟ فجز ع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن أبي يفلوسن وابن ماساي واراحة نفسه من شغبهم ، على ان يكون له المكان من دولته متى نزع اليه ؟ فاجابه الى ذلك وكتب له العهد بخطه ، على يد سفيره الى اندلس وكاتبه أبي يحيى بن ابي مدين . واغرى ابن الخطيب سلطانه بالقيض على ابن أبي يفلوسن وابن ماساي ؟ فتقبض عليها واعتقلها . وفي خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطيب لما بلغه عـن البطانة من القدح فيه والسعاية . وربما تخيسًل له أن السلطان مسأل الى قبولها وانهم قــد احفظوه عليه ؟ فاجمع الشعويل عــن الاندلس الى المغرب، واستاذن السلطان في تفقد الثغور الغربية . وسار اليها في لمة من فرسانه ، ومعه ابنه على الذي كان خالصة للسلطان وذهب لطبنة . فلما حاذى جبل الفتح ، فرضة الحجاز الى العدوة ، مال اليه وسرح اذنه بين يديه ؟ فخرج قائد الجبل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد العزير أوعز اليه بذلك وجهز له الاسطول من حينه ؟ فاجاز الى سبتة . وتلقاه فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين بمقامته من تلمسان ؟ فاهتزت له الدولة : واركب السلطان خاصته لتلقيه واحله من مجلسه محل الامن والغبطة، ومن دولته بمكان البنُّوة والعزُّة ، واخرج لوقته كاتب ابا يحيى بن مدين سفيراً الى صاحب الاندلس في طلب اهله وولده ؟ فجاً ، بهم على أكمل حالات الأمن والتكرمة . ثم لغط المنافسون له في شأنه واغروا السلطان بتبع عثراته وابدى ماكان كامناً في نفسه من سقطات دالته وإحصاء معائبه . وشاع على السنة اعداثه كلمات منسوبة الى الزندقة احصوها عليه ونسبوها اليه. ورفعت الى قاضى الحضرة أبي الحسن ابن أبي الحسن ؟ فاسترداهـا وسجل عليـه بالزندقة . وراجع صاحب الاندلس رأيه فيه . وبعث القاضي ابن الحسن الى السلطان عبد العزيد

في الانتقام منه بتلك السجلات وامضا، حكم الله فيه ؟ فصمم عن ذلك وانف لذمت ان تخفر ولجواره أن يرد وقال لهم: هلا انتقامتم منه وهو عندكم وانتم عالمون بما كان عليه ? واما انا فلا يخلص اليه بذلك احد ما كان في جوادي ، ثم وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ومن جا من اهل الاندلس في جملته ، فلما هلك السلطان عبد العزيز سنة ادب وسبعين ورجع بنو مرين الى المغرب وتركوا تلمسان ، سار هو في وسبعين ورجع بنو مرين الى المغرب وتركوا تلمسان ، سار هو في من شرا ، الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة ؟ فنزل بفاس واستكثر من شرا ، الضياع وتأنت في بنا ، المساكن واغراس الجنات ، وحفظ عليه القائم بالدولة الرسوم التي وسمها له السلطان المتوفى، واتصلت حاله على ذلك ، الى ان كان ما نذكره إن شا ، الله تعالى .

### الخبر عن مملك السلطان عبد العزيز وبيعة ابنه السعيد واستبداد أبي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرين الى المغرب

كان السلطان منذ اول نشأته قد ازمنت به الحمى بما اصابه من مرض النحول ، ولاجل ذلك تجافى السلطان ابو سالم عن احتاله مع الابناء الى رُندة . ولما شب افاق من مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجعه في مثواه بتلسان وتزايد نحوله . ولما كمل الفتح واستفحل الامر اشتد به الوجع وصابر المرض ، وكتمه عن الناس خشية الارجاف ، واضطرب معسكره خارج تلمسان للحاق بالمغرب . ولما

كانت ليلة الثاني والعشرين من ربيع الاخر سنة اربع وسبعين قضى متودعاً بين اهله وولده ودس الخدم بالخبر الى الوزير ؟ فخرج على الناس عن وقد احتمل محمد السعيد ابن السلطان على كتفه فعز ى الناس عن خليفتهم والقى ابنه بين ايديهم ؟ فازد حسوا عليه باكين متفجعين ، يعطونه الصفقة ويقبلون يده للبيعة ، واخرجوه الى المعسكر . ثم أخرج الوزير شاو السلطان على اعواده والزله بفساطيطه ، وايقظ بالليل بحراسة العسكر . وأذن في الناس بالرجيل ؟ فخرجوا افواجاً الى المحلة . ثم اغذوا السير الى فاس . واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامة السير الى فاس . واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامة بقصره . وتوافت وفود الامصار ببيعاتهم عملى العادة . واستبد عليه الوزير ابو بكر وحجبه وحجره عن التصرف في شي ، من سلطانه ، ولم يكن في سن التصرف . واستعمل على الجهات وجلس بمجلس الفضل .

#### الخبر عن استيلاء أبس حمو عاس تلمسان والمغرب الأوسط

لما فصل بنو مرين من تلمسان اثر مهلك السلطان عبد العزيز واحتلوا بتازى اجتمع المشيخة وعقدوا على تلمسان لابراهيم ابن السلطان ابي تاشفين كان ربي في كفالة دولتهم منذ مهلك أبيه ؟فآثروه بذلك لخلوصه . وبعثوه مع رثّحو بن منصور أمير عبيد الله من المعقل

وسرحوا معها من كان بالمغرب من مغراوة الى وطن ملكهم بشلف. وعقدوا عليهم لعلي بن هارون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون وانصرفوا الى بلادهم . وكان عطية بن موسى مولى أبي حمُّ و قد صار الى السلطان عبد العزيز ؟ فالحقه بجملته وبطانته . فلما هلك السلطان ؟ خرج من القصر واختفى بالبلد ، حتى اذا فصل بنو مرين من معسكرهم ظاهر البلد ، خرج من مكان اختفائه وقام بدعوة مولاه أبي حمو . واجتمع اليه شيعته من اهل البلد مع من تأ شب اليهم من الغوغاء . وحملوا الخاصة على البيعة لابي حمــو ، وصلهم ابراهيم بن ابي تاشفين مع رُّحو بن سنصور وقومه من عبيد الله؟ فنابذوه وامتنعوا عليه ؟ فرجع عنهم الى المغرب . وطير اولاد يغمور أوليا أبي حمو من عبيد الله بالخبر اليه وهو بمثواه من تيكورارين . واتصل بابنه ابي تاشفين وهو بحي بني عامر ؟ فبادر إلى تلمسان ودخلها ومن معه من بني عبد الواد . وتساقط اليه فلُّهم من كل جانب . ووصل السلطان على أثرهم بعد اليأس منه ،فدخلها في جادى من سنة اربع وسبعين واستقل بملكه. وتقبض على بطانته الذين اسفوه في اغـــترابه ، ونمي له عنهم السعي عليه ؟ فقتلهم ورجع ملك بني عبد الواد وسلطانهـم ونهض الى مغراوة اوليا بني مرين بمكانهم من يشلف ؟ فغلبهم عليه بعد مطاولة وحروب سجال ، هلك فيها رحمون بن هارون . ومحا دعوة

بنى مرين من ضواحي المغرب الأوسط وامصاره ، واستقل بالامر حسبا ذكرناه في اخباره ، واتصل الخبر بالوزير ابي بكر بن غازي ؟ فهم بالنهوض اليه ؟ ثم ثنى عزمة ماكان من خروج الامير عبد الرحمن بناحية بعطوية فشغله شأنه عن ذلك ،

# الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوس الس المغرب واجتماع بطوية إليه وقيامهم بدعوته

كان محمد المخلوع بن الاحمر قد رجع من رندة الى ملكه بغرناطه في جمادى من سنة ثلاث وستين وقتل له الطاغية عدوه الرئيس المنتزي على ملكه حين هرب من غرناطة اليه ، و فا ، بعهد المخلوع ، واستوى على مرسيه و استقل بملكه .و لحق به كاتبه و كاتب أبيه محمد بن الحطيب فاستخلصه وعقد له على وزارته ، و فوض اليه في القيام بملكه ؟ فاستولى عليه و ملك هو اه . و كانت عينه ممتدة الى المغرب وسكناه ان نزلت به آفة في رياسته ؟ فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه . وكان لابنا السلطان أبي الحسن كلهم غيرة من ولد عمهم السلطان أبي على و يخشونهم على امرهم . و لما لحق الامير عبد الرحمن بالاندلس اصطفاه ابن الخطيب و استخلصه لنجو اه ، و رفع في الدولة رتبته و أعلى منزلته ، وحمل السلطان على ان عقد له على الغزاة المجاهدين من زناتة مكان بني عمه من الاعياض ؟ فكانت له آثار في الاضطلاع بها . و لما

استبد السلطان عبد العزيد بأمره واستقل علكه ، وكان ابن الخطيب ساعياً في مرضاته عند السلطان ؟ فدس اليه باعتقال عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماساي . وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره وحمل السلطان عليها ، إلى أن سطا بها واعتقلها ساثر ايام السلطان عبد العزيز. وتغير الجوبين ابن الاحمر ووزيره ابن الخطيب وأظلم؟ فتنكر له؟ فنزع عنه إلى عبد العزيز سلطان المفرب سنة اثنتين وسبعين > لما قدم من الوسائل ومهد من السوابق ، فتقبله السلطان واحله من مجلسه محل الاصطفاء والقرب. وخاطب ابن الاحمر في أهله وولده ، فبعثهم اليه واستقر في جلة السلطان .ثم تاكدت المداوة بينه وبينابن الاحر، فرغب السلطان في ملك الاندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك عند مرجعه من تلمسان الى المغرب . وغى ذلك الى ابن الاحر ؟ فبعث الى السلطان بهدية لم يسمع عثلها ، انتقى فيها من متاع الاندلس وماعونها وبغالها الفارهة ومعاوجي السبي وجواريه عواوفد بها رسله يطلب اسلام وزيره ابن الخطيب اليه ، و ابي السلطان من ذلك ونكره. ولما هلك واستبد الوزير إبن غازي بالامر تحييز اليه ابن الخطيب وداخله ، وخاطبـــه ابن الاحمر فيـــه بمثل مـــا خاطب السلطان ، فلجُّ واستنكف عن ذلك واقبحالرد. وانصرف رسوله اليه، وقد رهب سطوته ؟ فاطلق ابن الاحر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن واركبه الاسطول وقذف به الى ساحل بطوية . ونهض الى جبل الفتح ونازله

بعساكره. ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة اربع وسبعين، ومعه وزيره مسعود بن ماساي ؟ فاجتمع قبائل بطوية اليه وبايعوه على القيام بدعوته والموت دونه . واتصل الخبر بالوزير أبي بكر ؟ فعقد لابن عمه محمد بن عثمان على سبتة وبعثه لسد ثغورها لما خشي عليها من ابن الاحر ، ونهض من فاس بالعساكر والآلة ، ونازل عبد الرحمن ببطوية ؟ فامتنع عليه وقاتله اياماً . ثم رجع الى تازى ، ثم الى فاس ، ودخل الامير عبد الرحمن تازى واستولى عليها ، ودخل الوزير الى فاس وقعد بمجلس الفصل ، وهو مجمع العودة الى تازى لتشريد عدوه ، الى ان جا ، الخبر ببيعة السلطان أبي العباس احمد بن السلطان أبى سالم ؟ حسباند كره إن شا ، الله تعالى .

# الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم واستقاله بالملك وما كان خال ذلك من الأحداث

ولما نزل محمد بن عثمان بالثغر من سبتة لسدّ فروجها ، ومدافعة ما يخشى من عادية ابن الاحمر عليها ، وكان قد طاول حصار جبل الفتح و اخذ بمخنقه . و تكررت المواصلة بينه وبين محمد بن عثمان بالعتاب ؛ فاستعتب له وقبت ما جا، به ابن عمه من الاستغلاظ ؟ فوجد ابن الاحمر بذلك السبيل الى غرضه ، وداخله في البيعة لابن السلطان أبي سالم ، من الابنا ، الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة ، وان يقيمه سالم ، من الابنا ، الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة ، وان يقيمه

للمسلمين سلطانا مستبدأ يجول بسياجهم ويدافع عنهم ولايتركهم فوضى وهملا. ويجب أن البيعة الصبي الذي لم تنعقد بيعته شرعاً. واختص هذا بالسلطان منبين اولئك الاولاد وفاء بحقوق ابيهووعده بالمظاهرة على ذلك ، واشترط عليه ان ينزلوا له عن الجبل اذا انعقد امرهم، ويشخصوا اليه بيعة الابناء والقرابة من طنجة ليكونوا في إيالته وتحت حوطته . وان يبعثوا اليه بابن الخطيب متى قدروا عليه ؟ فتقبل محمد بن عثمان شرطه. وكان سفيره في ذلك احمد الرعيني من طبقة كتاب الاشغال بسبتة كان السلطان ابو الحسن تزوج امه ليلة اجازته من واقعة طريف وافتقاد حظاياه ، حتى لحق به الحرم من فاس ؛ فردها الى اهلها . ونشأ الرُعتينيُ في توهم مله هذه الكفالة ؟ فانتفخ نحره لذلك ويحسبها وصلة إلى ابنا. السلطان أبي الحسن. وكان سفيراً بين محمد بن عثمان وابن الاحمر ؟ فأمل رياسة في هذه الدولة . ركب محمد بن عثمان من سبتة الى طنجة وقصد مكان اعتقالهم. واستدعى أبا العباس احمد بن السلطان أبي سالم من مكانه مع الابناء ؟ فبايع له وحمل الناس عملي طاعته. واستقدم اهل سبتة بكتاب البيعة ؟ فقدموا وخاطب اهل الجبل فبايعوا ، وافرج ابن الاحمر عنهم . وبعث اليه محمد بن عثمان عن سلطانه بالنزول له عن جبل الفتح ، وخاطبو ا اهله بالرجوع الى طاعته؟

<sup>(</sup>١) جبه: قطعه، وهي هنا بمعنى المنع.

فارتحل من مالقة اليه ودخله واستولى عليه ، ومحا دعوة بني مرين مما وراء البحر . واهدى للسلطان أبي المباس، وأمد و بعسكر من غزاة الاندلس وحمل اليه مالاً للاعانة على امره .

وكان محمد بن عثمان عند فصوله من فاس ، ودعه الوزير ابن عمه ؟ وفاوضه في شأن السلطان، وان يقدم للناس امامــاً يرجعون اليه من امرهم . فلما ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمر ، خاطب الوزيريمو معليه بأنه فعل بمقتضى المؤامرة وانه عن اذنه ؟ والله أعلم بما دار بينها . ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للناس مما رمي به ، ولاطفه في نقض ذلك الامر وردَّ أبي العباس الى مكانه مع الابنا. تحت الحوطة. وأبى محمَّد بن عثمان منذلك ودافعه باجتماع الناس وانعقاد الامر . وبينما الوزير يروم ذلك ، جاءه الخــبر بأن محمد بن عثمان ، اشخص الابنا. المعتقلين كلهم الى الاندلس، وانهم حصلوا في كفالة ابن الاحمر ؛ فوجم واعرض عن ابن عمه وسلطانه. ونهض الى تازى ليفرغ من عدوم اليهم فنازله الامير عبد الرحمن واخذ بمخنقه . واهتبل محمد بن عثمان الغـر ة في ملك للغرب. ووصله مدد السلطان ابن الاحر وعسكره تحت رايته، وعقدها عليهم ليوسف بن سليان بن عثمان بن أبي العلا. من مشيخة الغزاة المجاهدين ، وعسكر آخر من رجال الاندلس الناشبة يناهزون سبعاية ، وبعث ابن الاحمر رسله الى الأمير عبد الرحمن باتصال اليد بابن عمه السلطان أبي العباس احمد ، ومظاهرته على ملك سلفه بفاس واجتماعها لمنازلتها ، وعقد بينها الاتفاق والمواصلة ، وان يختص عبد الرحمن بملك سلفه فتراضيا ، وزحف محمد بن عثمان وسلطانه الى فاس ، خالفوا اليها الوزير وانتهوا الى قصر عبد الحكريم ، وبلغ الحبر الى الوزير بمكانه من حصار تازى ؟ فانفض معسكره ورجع الى فاسونزل بكدية العرائس .

وانتهى السلطان ابو العباس احمد الى زرهون؟ فصمد اليه الوزير بعساكره وصمم نحوه بمكانه من قنة الجبل؟ فاختل مصافه وانهزمت ساقة العسكر من وراثه ، ورجع على عقبه مفلولا ، وانتهب الممسكر ودخل الى البلد الجديد ، وجأجاً بالعرب من اولاد حسين ان يعسكروا له بالزيتون ظاهر فاس ، ويخرج بجموعه الى حللهم ؟ فنهض اليهم الامير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه من العرب الاحلاف وشر دهم الى الصحرا ، وشارف السلطان ابا العباس احمد بجموعهمن العرب وزناتة وبعثوا الى والي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي اخته بطه بملوية ؟ فجا ،هم واطلعوه على كامن اسرارهم ؟ فأشار عليهم بالاجتماع والاتفاق ؟ فاجتمعوا بوادي النجا ، وحضر لعقدهم واتفاقهم وحظهم على اتصال البد على عدوهم ومنازلته بالبلد الجديد ، حتى

تمكن اليه منه . وارتحلوا بزحفهم الى كدية العرائس في ذي القعدة من سنة خمس وسبعين . وبرز اليهم بعساكره ؟ فدارت الحرب وحمي الوطيس واشتد القتال ملياً . ثم زحف اليه العسكران بساقتها وآلتها واختل مصافه وانهزمت جموعه واحيط به ، وخلص الى البلد الجديد بعد عصب الريق . وأضرب السلطان ابو العباس معسكره بكدية العرائس ، ونزل الامير عبد الرحمن بازائه ، وضربوا على البلد الجديد سياجاً بالبنا ، للحصار ، وانزلوا بها انواع القتال والارهاب .

ووصلهم مدد السلطان ابن الاحمر من الرجالة الاندلسية فضيقوا حصارها . واحتكموا في ضياع ابن الخطيب بفاس ؟ فهدموها وعاثوا فيها . ولما كان فاتيح سنة ست داخل محمد بن عثمان ابن عمه ابا بكر في النزول عن البلد الجديد والبيعة للسلطان ، لما كان الحصار قد اشتد به . ويئس من الصريخ وأعجزه المال ؟ فاجاب . واشترط عليهم الامير عبد الرحمن التجافي عن اعمال مراكش وان يدينوه بها من سجاماسة فعقدوا له على كره وواطؤوا على المكر . وخرج الوزير ابو بكر الى السلطان له على كره وواطؤوا الهي المكر . وخرج الوزير ابو بكر الى السلطان أبي العباس احمد وبايعه واقتضى عهده بالامان وتخلية سبيله من الوزارة فبذله . ودخل السلطان ابو العباس الى البلد الجديد سابع المحرم . وارتحل فبذله . ودخل السلطان ابو العباس الى البلد الجديد سابع المحرم . وارتحل الامير عبد الرحمن يومئذ الى مراكش واستولى عليها ، وارتحل معه علي ابن عمر بن ويغلان شيخ بني مربن والوزير ابن ماساي ، ثم نزع عنه ابن

ماساي الى فاس لعهد كان اقتضاء من السلطان أبي العباس . واجاز البحر الى الاندلس واستقربها في ايالة ابن الاحر؟ واستقل السلطان أبو العباس بن السلطان أبي سالم بملك المغرب ووزيره محمد بن عثمان بن ألكاس، و فو ضاليه شؤنه وغلب على هواه. وصار امر الشورى الى سلمان بن داود، كان نزع اليهم من البلد الجديد من جلة أبي بكر بن غازي بعد ان كان اطلقه من محبسه واستخلصه . وجعل اليه مرجع ابرامه ونقضه ؟فتركه أُحوج ماكان اليه . ولحق بالسلطان ابي العباس بمكانه من حصار البلد الجديد. فاما استوسق ملكه القي الوزير محمد بن عثمان اليه بمقاد الدولة و اضار اليه امر الشوري ورياسة المشيخة . واستحكمت المودة بينهم وبين السلطان ابن الاحر وتأكدت المداخلة وجعلوا اليه المرجع في نقضهم وإبرامهم لمكان الابناء المرشحين في ايالته . ولما ارتحل الامير عبد الرحمان الى مراكش نبذوا اليه العهد، وتعللوا عليه بان العقد الاول له ، إِمَا كان على ملك سلفه، ومراكش إنما ألجأهم الى العقد عليها إلجاء . واعتزموا على النهوض اليه بثم اقصروا وانعقدت بينهم السلم سنة ست وسبعين ، وجعلوا التخم بينهــم أز مُور . وعقدوا على ثُغرها لحسُّون بن عــلي الصبيحي، فلم يزل عليها الى ان هلك كما نذكره ان شا. الله تعالى.

#### الخبر عن مقتل ابن الخطيب

لما استولى السلطان ابو العباس على البلد الجديد دار ملكه ، فاتح

سنة ست وسبعين ، واستقل بسلطانه ، والوزير محمد بن عثمان مستبد عليه ، وسليان بن داود من اعــراب بني عسكر رذيف له ، وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الاحر عندما بويسع بطنجة على نكبة ابنُ الخطيب واسلام اليه، لما غي اليه عنه انه كان يغري السلطان عبد العزيز بملك الاندلس . فلما ذحف السلطان ابو العباس من طنجة ولقيه ابو بكر بن غازي بساحة البلد الجـديد ؟ فهزمه السلطان ولاد منه بالحضار ، اوى معه ابن الخطيب الى البلد الجديد خوفاً على نفسه . ولما استولى السلطان على البلد الجديد ، اقام اياماً ، ثم اغراه سليان بن داود بالقبض عليه ؟ فقبضوا عليه واودعوه السجن وطيروا بالخبر الى السلطان ابن الاحمس . وكان سليان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب ع بما كان سليان بن داود قد بايعه السلطان ابن الاحمر على مشيخة الغزاة بالاندلس متى اعاده الله الى ملكه. فلما استقر الله سلطانه ، اجاز اليه سفيراً عن عمر بن عبد الله ومقتضيا عهده من السلطان ؟ فصده ابن الخطيب عن ذلك بان تلك الرياسة لاعياص الملك من آل عبد ألحق ، لانهم يعسوب زناتة ، فرجع سليان يائساً وحقد ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الاندلس بمحل امارته من جبل الفتح ؟ فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات يتنفس كل واحد منها بصاحبه بما يحفظه ، لما كمن في صدورهما . وحين بلغ

الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان ابن الاحمر ، بعث كاتبه ووزيره بعد ابن الخطيب، وهــو ابو عبد الله بن زمرك؟ فقدم على السلطان أبى العباس واحضر ابن الخطيب بالشورى في مجلس الخاصة واهل الشورى ، وعدرض عليه بعض كامات وقعت له في كتابته ، فعظم عليه النكير فيها ، فوبخ ونكل ، وامتحن بالعذاب بمشهد ذلك الملأ من الناس ، ثم تـل الى محبسه ، واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه وافتى بعض الفقها، فيه. ودس سليمان بن داود لبعض الاوغاد من حاشيته بقتله ، فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعانفة جاءوا في لفيف الخدم مع سفرا السلطان ابن الاحمر ، وقتلوه خنقاً في محبسه ، واخرج شلوه منالغد ؛ فدفن بمقبرة باب المحروق . ثم اصبح من الغد على شافة قبره طريحاً ، وقد جمعت له اعواد واضرمت عليه ناراً فاحترق شعره واسود بشره ؟ فاعيد الى حفرته وكان في ذلك انتهاء محنته . وعجب الناس من هذه الشنعاء التي جاء بها سليان واعتدوها من هناته . وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه واهل دولته . والله الفعال لما يريد . وكان عفا الله عنه ايام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت ؟ فتجيش هواتفه لشعر يبكي نفسه . ومما قال في ذلك :

بَعْدُ اللَّهُ وَانْ جَاوَرَ تُشْنَا البُّنيوتُ ﴿ وَجِئْنُنَا لِلوَّعْدِ وَنَحْنَ صَمُوتُ ۗ

وَأَنفِ اسْنِنا سَكَنَت ْ دَ فَعَلَةً كَيْجَهُر الصَّلاةِ تَلاهُ القُنُوت ْ وَكُنْنًا عِظَاماً وَصُرْنا عِظْماماً وَكُنْنًا كَنْقُوتُ فَهِمَا نَحْنُ قُوتُ

وَكُنْنًا الشموس سَمَاءِ العُسلا عَران فباحِت عَلَيْناالسُموت (١) فكم َجدَّلتُ ذا الحُسامَ الظُّبُ وذو البخت كم خذَلتُهُ البُخوتُ وكم سيق لِلقَــبر في رِخر عَــة فتى مُلِـئت من كساهُ التُنخوت َ فَقُلُ لِلْمُعِيدًا ۚ ذَهُبُّ ان الخطيب وفات َ فَمَن ذَا الذي لا يَفُوت · ومن كانَ يَفْرَحُ مِنْهُمُ له فَقُلُ يَفْرَحُ النَّوْمَ من لا يوتُ

#### الخبر عن اجازة سليمان بن داود الى الأندلس ومقامه بما الى أن ملك

كان سلمان بن داود هذا منــ فد عضَّته الخطوب واختلفت عليــ ه النكايات ، يروم الفرار بنفسه الى الاندلس ، للمقامة مع الغزاة المحاهدين من قومه . ولما استقرُّ السلطان ابن الاحمر بفاس ، عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة احدى وستين ، داخــله سليمان بن داود في تأميل الكون عنده ؟ فعاهده على ذلك ، وان يقدُّمه على الغزاة المجاهدين . فاما عاد الى ملكم ، وفد عليه سليان بن داود بغرناطة في سبيل السفارة عن عمر بن عبد الله سنة ست وستين ، وأن يؤكد عقده من السلطان ؟ فحال دونه ابن الخطيب وثني رأي السلطان عن ذلك بأن شياخة الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من آل عبد الحق ، لمكان عصابتهم من الاندلس؟ فاخفق امل سليان حينتذ وحقدها على ابن خطيب ورجع الى مرسله . ثم كانت نكبته أيام السلطان عبد

<sup>(</sup>١) كذا، وفي س: عزبن فناحت علينا البيوت.

العزيز ؟ فلم يخلص منها الابعد مهلكه ، اطلقه ابو بكر بن غازي بالأمر من بعده ، ليعتضد بمكانه على شأنه . فلما اشتد الحصار على ابن غازي ، خرج عنه سليان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد الجديد؟ فكان ذلك من اسباب الفتح. ولما دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد الجديد فاتح سنة ست وسبعين واستوسق امره ، رفع مجلس سليمان واحمله محل الشورى ، واعتضد به وزيره محمد بن عثمان واستخلصه كما ذكرناه . وكان يرجع الى رأيه ، وهو في خلال ذلك يجاول اللحاق بالاندلس ؛ فكان من اول امره التقرب إلى السلطان ابن الاحمر ، باغراء الوزير محمد بن عثمان بقتل ابن الخطيب مشنوئه ؟ فتم ذلك لأول الدولة . وجرت الامور بعدها على الاعتمال في مرضاته الى ان حاول السفارة اليه في اغراض سلطانه سنة ثمان وسبعين في صحبة ونزمار بن عريف؟ فتلقاهما السلطان ابن الاحمر بما يتلقى به امثالهما واغرب في تكرمتهما : فاما ونزمار فانقلب راجمًا لأول بداية الرسالة ، اقتضى من السلطان خطته لقواد اسطوله بتسهيل الاجازه متى رامها .وخرج يتصيد؟ فلحق بمرسى ما لـقــة ودفع امر السلطان بخطه الى قائد الاسطول ؟ فاجازه الى سبتة ولحق بمكانه. واما سليمان ؟ فاعتزم على المقام عند ابن الاحمر واقام هنالك خالصــة ونجياً ومشاوراً ، إلى إن هلك سنة أحدى وثمانين .

# الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه الى ميورقة، ثم رجوعه وانقاضه بعد ذلك ومملكه

لما اشتد الحصار بالوزير أبى بكر بن غازي وفنيت امواله واموال السلطان ، وظن انه احيط به ، داخله الوزير محمد بن عثيان من مكانهم بحصاره بالنزول عن البلد على الامان والابقاء فاجاب. وخرج الى السلطان أبي العباس بن أبي سالم؟ فعقد له امانا بخطه وتحول الى ابن عثمان واشتد في الاحتياط عليه ، إلى أن بعثه إلى السلطان أبن الاحر؟ فكان في جملة الابناء عنده . ودخل الشلطان ابو العباس الى دار ملكه واقتعد سريره ونفذت في المهالك اوامره . واقام أبو بكر ابن غازي على حاله بداره والخاصة يباكرونه والنفوس منطوية على تأميله ؟ فنص به اهل الدولة وترددت فيه السعاية . وتقبض عليه السلطان واشخصه الى غساسة ، وركب منها السفين الى ميورقة اخر سنة ست وسبعين ؟ فاقام بها أشهراً ومخاطباته مترددة الى الوزير محمد بن عثمان. ثم عطفته عليه رحم ؟ فاذن له في القدوم على المغرب والمقامة بغساسة ، قدمها اوائل سنة سبع واستبد بامارتها . وبدا له راي في تاميل الرتبة وظهر ماكان يخفيه لابن عمم من المنافسة ؟ فخاطب السلطان ابن الاحمر من ورا البحر ولاطفه بالتحف والهدايا ؟ فكتب الى ابن عمه محمد بن عثان يحضُّه على اعادته الى مكانه دفعا لغوائله ؟

فابي من ذلك . وداخله ونزمار بن عريف في بعضها كذلك ؟ فلج في الامتناع. وحمل سلطانه على نبذالعهد الى أبى بكر بن غازي ؟فتنكر له واجمع المسير اليه بعساكر العرب؟ فخرج من فاس سنة تسع وسبعين . وبلغ الخبر الى أبي بكربن غازي ؟ فاستجاش بالعرب واستحثهم للوصول؟ فوصل اليــه الاحلاف من المعقــل وسرب فيهم امواله . وخرج من غساسة ؟ فالقى بينهم وعمد الى بعض العرب الطارئين ، فنصبه للامر مشبّهاً ببعض اولاد السلطان أبي الحسن . وزحف اليه السلطان حتى نزل بتازى ؟ فاجفلت احيا العرب امام العساكر من بني مرين والجند ، ونجا ابن غازي منهم بدماثه . ثم داخله ونزمار بن عريف في الاذعان للسلطان والتنكيب عن سنن الخلاف؟ فاجاب ووصل به الى سدة الملك ؟ فيعث به السلطان محتاطاً عليه الى فاس ؟ فاعتقل بها . ونزلت مقدمات العساكر بوادي ماويَّة ، وداخل صاحب تلمسان منها رعب ، فاوفد على السلطان من قومه وكبـار مجلسه ملاطفاً ومدارياً ، فتقبل منه وعقد له السلم ، واصدر به كتابه وعهده بخطه ، وانكفأ راجماً إلى حضرته ، بعد ان بعث العال في تلك ملكه ، الفذ امره بقتل أبي بكر بن غازي ؟ فقتل بمحبسه طعناً بالخناجر ، وذهب مثلًا في الايام ، واستوسق للسلطان امره . واحكم العقد مع الاميرعبد الرحمن ابن أبي يفلوسن صاحب مراكش، واتصل بينها وترددت المهاداة منها بعض إلى بعض ، والى صاحب الانداس واليها منه ؟ فامتلاً ت المغرب هدنة وأمناً ، وانبعثت الامال بساطاً وغبطة . والحال متصلة على ذلك لهذا العهد آخر سنة احدى وثمانين أيام اشرافنا على هذا التأليف . والله مقدر الليل والنهاد .

# انتقاض الصلح بين عبد الرحمن صاحب مراكش والسلطان أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الرحمن على أزمور ومقتل عاملما حسون بن علي

كان على بن عمر كبير بني ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم ، قد تحيّز إلى الامير عبد الرحمن ، منذ اجازته من الاندلس واستيلائه على تازى ، ثم زحفه الى حصار البلد الجديد مع السلطان أبي العباس كما مر . فوصل في جملته الى مراكش ، وكان صاحب شوراه وكبير دولته . وكان يضطنن على خالد بن ابراهيم المبدازي (۱۱ شيخ حاحة (۱۱ من قبائل المصامدة ، ما بين مراكش وبلاد السوس . وقد كان على ابن عمر انتقض على ابن غازي ، الوزير المستبد بعد عبد العزيز ، ولحق بالسوس . ومر بخالد ابن ابراهيم هذا ؛ فاعترضه في طريقه واخذ الكثير من اثقاله ورواحله ، وخلص هو الى منجاته بالسوس ، وقد حقد ذلك

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: الهربرحي. وفي نسخة: المبرازي.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي ب: جاجه.

لخالد . ثم بعث عن شيوخ المنقبل ، عندما أجاز الأمير عبد الرحمن من الأندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق به ؛ فوفدوا عليه . وســـاد معهم الى أحيائهم واقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد الرحمن ودعوته، الى ان اتصل به بين يدي حصاره البلد الجديد معالسلطان أبي العباس. فلما فتح السلطان البلد الجديد أول سنة ست وسبعين واستولى على ملكهم بها ، وفصل عبد الرحن الى تمر اكش ، كاكان الوفاق بينهم ، سار علي بن عمر في جملة الامير عبد الرحمن الى مراكش. واستاذن في قتل خالد صاحبه ، فلم يأذن له ؛ فاحفظه ذلك وطوى عليه . وبعـــد أيام صعد الى جبل وريكة ، في غرض من اغراض الدولة . وتقدم الى حاف ده عامر ابن ابنه محمد بقت ل خالد ؟ فقتله في بعض الأيام بظاهر مراكش. ولحق بجده على بن عمر بوريكة ؟ فتلطف له الأمير عبـــد الرحن وراسله بالملاينة والاستعطاف . ثم ركب اليه بنفسه واستخلصه ونزل به الى مراكش ؟ فاقام معه اياماً . ثم ارتاب و لحق بأزمور وعاملها يومنذ حسون بن على الصبيحي واغراه بالاجلاب على عمل مراكش وزحفوا جميعاً الى عمل صنهاجة .

وسر ح الامير عبد الرحمن لمدافعتهم كبير دولته يومئذ ، وابن عمه عبد الكريم بن عيسى بن سليان بن منصور بن أبي مالك ، وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق ؛ فخرج في العساكر ومعه

منصور مولى الأمير عبدالرحمن ؟ فلقوا علي بن عمر وهزموه واخذوا سواده ونجا الى ازمور . ثم وفــد هو وحسون بن علي على السلطــان بفاس. ووقعت اثناء ذلك المراسلة بين السلطانين وانعقد بينها الصلح. واقام علي بن عمر بفاس ورجع حسون بن علي الى مكان عمله بأزمور ثم انتقض مابين السلطانين ثانياً . وكان للأمير عبد الرحن اخو ان من ولد محمد بن يعقوب بن حسان الصبيحي : وهمــا على واحمد ، جرثوما بغي وفساد . وعدا على كبيرهما علي ابن عمه علي بن يعقوب بن علي بن حسان فقتله . واستعدى اخوه موسى عليه السلطان ؟ فاعـــداه . واذن له ان يثأر منه باخيه فيقتله ، فجزع لذلك احمد اخو علي وهم بقتل موسى، فاستجار موسى بيعقوب بـن موسى بن سيـِد الناس كبير بـني ونكاسن وصهر الأمير عبد الرحمن ، واقام اياما في جواره .ثم هرب الي ازمور، فلفحت نار الفتنة . ونهض الأمير عبد الرحمن الى ازمور، فلم يطق حسون بن علي دفاعه ، فملكما عليه وقتله واستباحها . وبلغ الخبر الى السلطان بفاس ، فنهض في عساكره وانتهى الى سلا . ورجع الأمير عبد الرحمن الى مراكش ، وسار السلطان في اتباعه ، حتى نزل بفحص اكلميم قريباً من مراكش. وأقام هنالك نحو من ثلاثة أشهر، والقتال يتردد بينهم . ثم سعى بين السلطانين في الصلح ؟ فاصطلحوا على حدود العمالات اولاً ، وانكفأ صاحب فاس الى بلاده . وبعث الحسن بن يحيى بن حسون الصنها جي عاملاً على الثغر بازمور ، فاقام بها وكان اصله من صنهاجة اهل وطن ازمور ، وله سلف في خدمة بني مرين مذ أول دولتهم ، وكان ابوه يحيى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في الجباية بأزمور وغيرها . وهلك في خدمته بتونس ايام مقام السلطان بها وترك ولده يستعملون في مثل ذلك . ونزع الحسن هذا منهم الى الجندية ، فلبس شارتها وتصرف في الولايات المناسبة لها . واتصل بخدمة السلطان أبي الجباس لاول بيعته بطنجة ، وكان يومئذ عاملا بالقصر الكبير ؟ فدخل في دعوته وصار في جملته ، وشهد معه الفتح واستعمله في خطط السيف ، حتى ولاه ازمور هذه الولاية ؟ فقام بها كما ذكرناه .

واما الصنبيحينون فالحبر عن اوليتهم أن جدهم حسان من قبيلة صبيح ، من أفاريق سويد ، جا ، مع عبد الله بن كندوز الكمي من بني عبد الواد ، حين جا ، من تونس وافداً على السلطان يعقوب بن عبد الحق ولقيه بتنجداع كما مر ، وكان حسان من رعاة ابله ، فلما استقر عبد الله بن كندوز بناحية مراكش ، واقطعه السلطان يعقوب في اعمالها ، وكان الظهر الذي يجمل عليه السلطان مفترقاً في شاوية المذرب ، فجمعه وجعله لنظر عبد الله بن كندوز ، فجمع له الرعاة ، وكبيرهم يومنذ حسان الصبيحي ، فكان يباشر السلطان في شان ذلك

الظهر ويطالعه في مهاته ؟ فحصلت له بذلك مداخلة واجتلبت اليه الحظ ، حتى ارتفع واثرى وكبر . ونشأ ولده في ظل الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات فيها . وانفردوا بالشاوية ؟ فلم تزل ولايتها متوارثة فيهم منقسمة بينهم لهذا العهد ، الى ما كانوا يتصرفون فيه من غير ذلك من الولايات . وكان لحسان من ولد علي ويعقوب وطلحة غيرهم . ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده ، وهم لهذا العهد متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الابل ، ولهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة . والله أعلم .

#### الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش ونموض صاحب فاس اليه وحصاره، ثم عودهما الى الصلح

ولما رجع السلطان الى فاس على ما استقر من الصلح ، وطلب الامير عهد الرحمن ان يدخل عمالة صنهاجة ودكالة في اعماله . وكتب السلطان إلى الحسن بن يحبى عامل أ زَمنُور وتلك العمالة ، بان يتوجه اليه ويسد المذاهب دونه في ذلك ، وكان الحسن بن يحيى مضطغناً على الدولة . فلما وصل اليه داخله في الحلاف وان يملكه تلك العمالة ؟ فازداد الامير عبد الرحمن بذلك قوة على امره ، وتعلل على صاحب

فاس بان يكون الحدود بين الدولتين وادي أم ربيع . وأستمر صاحب فاس على الاباية من ذلك ؟ فنهض الامير عبد الرحمن من مراكش. ودخل الحسن بن يحيى في طاعته ؟ فملكها وبعث مولاه منصوراً في العساكر الى أنف (١) ؟ فاستولى عليهاوصادر اعيانها وقاضبها وواليها وبلغ الخبر الى السلطان ؟ فنهض من فاس في عساكره . وانتهى الى سلا ، فهرب منصور من انف وتركها . ولحق بمولاه عبد الرحن ، فاجف ل من ازمور الى مراكش ، والسلطان في اثره ، حتى انتهى الى قنطرة الوادي ، على غلوة من البلد ، واقام خمسة اشهر يحاصرها . واتصل الخبر بالسلطان ابن الاحر صاحب الاندلس ، فبعث خالصته الوزير أبا القاسم ابن الحكيم ال نُندي ليعقد الصلح بينها ، فعقده على ان استرهن السلطان اولاد الأمير عبد الرحمن وحافدا أبي الحسن. الرحمن ، من بني مرين وغيرهم ، نزعوا عنه ، كان منهم احمد بن محمد ابن يعقوب الصبيحي . ولقى في طريقه مولى الامير عبد الرحمن ، فجاء به مكرهاً إلى السلطان . وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي ب: أنفاء: وفي نسخة: انفي. وذكر ياقوت في معجم البلدان: «انف بلد في شعر هذيل». ولم يذكر موقعها.

سيد الناس ، كبير بني ونكاسن ، وابو بكر بن رحَّو بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق ، ومحمد بن مسعود الادريسي ، وزيَّان بن علي بن عمر الوطاسي ، وغيرهم من المشاهير ، وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم واحسن كرامتهم ، ورحل راجعاً الى فاس ، والله اعلم .